باقر ياسيخ



تاريخ العنف (للرمي) في العراق العنف (للرمي) في العراق

الوقائع - الدوافع - الخلول

خمسة الاف سنة من العنف المتواصل



@2Q8



قال تعالى: إِنَّ اللهِ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ [الرعد:11] [الرعد:11] يقول الرسول الكريم - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -: (إن الله يجب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)

لا تنسونا بدعوة صالحة في ظهر الغيب



امر مؤسف ننتظر 19 سنة او يزيد حتى يصل الكتاب الى الحيط السيبراني! الشكر لمكتبة الرحمي الشكر لمكتبة الرحمي أحمد الرحمي أحمد الرحمي أحمد الرحمي أحمد المرحمي المرحمي

لتوفيره الكتاب النادره بصيغة PDF لولاه لما تحقق هذا العمل.

تاريخ العنف الدموي في العراق الوقائع - الدوافع - الحلول باقر ياسن

باقر ياسين العراق منذ الأزل نار دائمة لا تنطفى تسقى النار الأزلية والى جانب هذه النار تشتعل فيه منذ خمسة الاف سنة نار ثانية في نار العنف والتطرف وسفك الدماء.. نتمنى بأعمق المشاعر الإنسانية أن يجد العراق طريقاً لاطفاء تلك النار الثانية المؤلف

#### الاهداء

الى الابرياء الذين سيسحقهم العنف الدموي في الأيام والسنين القادمة!!!

## تمهيد لخمسة آلاف سنة من العنف

## الدموي

قد يكون من النادر أن ينكر العراق وأهل العراق في حديث من الأحاديث بين الناس، دون أن تُذكر ظاهرة العنف والدموية اللصيقة بتاريخ هذا الشعب وهذه البلاد. والأمر الغريب والمثير أن العراقيين لم يعودوا يجدون في وصفهم ووصف بلادهم بالعنف والقسوة والدموية أية غضاضة او منقصة أو احراج مخجل بل ربما وجد البعض منهم تلك الأوصاف مدعاة للقوة والعنجهية والمباهاة، ولعل السبب في ذلك أن العراقيين وحتى بعض السياسيين والمثقفين منهم لم يستشعروا فظاعة المأزق المظلم الذي مازالوا يسيرون فيه منذ اكثر من خمسة آلاف سنة، وربما لم تتجسم أمام أعينهم حتى الآن حجم الخسارات البشرية والمادية والحضارية التي قدمتها بلادهم بسبب معايشتها المختلفة منذ الألف الرابع قبل

الميلاد. ومن المرجح أن هذا الانطباع السائد في أذهان وخواطر الناس عموما عن العراق والعراقيين والتصاق العنف الدموي مجياتهم لم يأت اعتباطا أو مصادفة بل لأسباب حقيقية وواقعية، فلعل بالامكان القول أن حجم الدماء البشرية التي سالت واريقت قسرا في تاريخ بلاد الرافدين قلما وجد لها نظير في أي بلد من بلدان العالم. ويبدو أن موجات اخرى مرعبة من العنف الدموي مازال يمكن توقعها في هذه البلاد المبحرة نحو العنف والمواجهات الدموية بعيدا عن السلام الاجتماعي الداخلي و الوفاق السياسي الوطني والوئام القائم على الحبة والتسامح والتعايش المستقر بينها وبين العالم الخارجي. لقد كانت تلك الخواطر والافكار والمخاوف بين الأسباب والدواعي الأولى الملحة لانجاز هذا الكتاب المنطلق من الحرص على ماضي وحاضر ومستقبل هذه البلاد العريقة التي ساهمت على نحو ملحوظ في تقديم أهم وأعظم الانتصارات الحضارية التي حققتها البشرية منذ فجر التاريخ.

وباخلاص صادق نقول أن المفكرين والمثقفين والسياسيين في العالم أهم وفي مقدمتهم العراقيين مدعوون الاسباب انسانية وحضارية وثقافية للمساهمة والمساعدة في اخراج العراق من دوامة العنف الدموي واخطاره المدمرة وطنيا واقليميا وعالميا. ولعل الباحث العراقي لايمكنه أن يكسب فخرا أو مجداً حين يكتب عن تاريخ العنف الدموي والتطرف والقسوة في بلاد وادي الرافدين فهو في احسن الأحوال سوف يبدو كأنه يسعى للإساءة إلى العراق وحضارته وماضيه العريق لكثرة الفعاليات الدموية. وشراستها وتزاحمها وأبعادها الوحشية اللاإنسانية في تاريخ هذه البلاد.

إننا لا نريد ولا نرضى الإساءة لبلادنا العريقة - وادي الرافدين الخالد - لكننا نسعى بالتأكيد للتفتيش عن مجموع الدوافع الغريبة التي تقف وراء تلك الأنماط من السلوك المتصف بالعنف الفائق والقسوة البالغة والتطرف والشدة والقهر والميل شبه الدائم نحو سفك الدماء والأعمال اللاإنسانية والنزوع العدواني في فرض الموت القسري على الإنسان في هذه البلاد منذ أكثر من خمسة آلاف سنة والذي ما زالت فصوله المخزية تدور دون توقف حتى يومنا هذا...

و إن مجثنا في هذا الموضوع المأساوي المؤلم لا يعني الإساءة للعراق أو التكر لحضارته العظيمة في التاريخ وليس على حساب إسهاماته الخالدة في الحضارة الإنسانية، فتلك عناوين أخرى لها مباحثها وصفحاتها المضيئة في التاريخ، وهي في ذات الوقت إحدى الإشكاليات المعقدة في منهجية هذا البحث.

غير أنه في ظل هذه المعاناة الدائمة التي ينسحق فيها الإنسان العراقي في العصر الحاضر تحت وطأة نلك السلوك المتصف بالعنف الدموي، والتي يفقد فيها في أغلب الأحيان حريته وامواله وكرامته وإنسانيته كما يفقد في أحيان كثيرة حياته

ووجوده...، لا يمكن في ظل هذه المعاناة التغني أو الإنشغال كثيرة بالموروث التاريخي والحضاري المدني الهائل الذي تختزنه وتحتضنه أرض العراق منذ آلاف السنين، إذ لا يهم العراقي في قليل أو كثير تلك الحواضر الأثرية والصروح الضخمة والقلاع والمنحوتات الكبيرة الشاخصة في الصحراء إذا كان هو ذاته يرزح كل يوم تحت ضغط العنف الهمجي والخوف والاضطهاد والأذى الروحي والتشويه الفكري والإنساني. ويتهدده الرعب والموت القسري على الدوام...

من هذا المنطلق جاء اختيارنا لهذا الموضوع الحيوي والفريد من التاريخ العراقي تحت عنوان العنف الدموي في العراق. إننا نعتقد أن هذا الموضوع الهام حرى أن يبذل من أجله وفي سبيله الجهد العلمي والمنهجي المركز وأن توجه نحوه الدراسات المستفيضة والمعمقة الاستجلاء كافة الحقائق العلمية والتاريخية المتعلقة به ومعرفة خلفيات هذه الظاهرة الغريبة واستطلاع اسبابها ودوافعها وآلبتها وتحليل أبعادها بجرأة ووضوح وصراحة. على أن يكون الهدف من ذلك هو البناء لا الهدم من أجل التوصل إلى النتائج العلمية والواقعية الحددة لعلنا نستطيع استخلاص الأحكام القياسية المقارنة التي بواسطتها نتمكن من إيجاد الحلول والمعالجات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الصحيحة القادرة في المستقبل على إخراج أهل العراق من هذا التيه المظلم والمأزق الدموي المتواصل المسلط على رقابهم منذ أكثر من خمسة آلاف سنة وحتى اليوم. وهذا البحث ذاته دعوة صادقة لكل المخلصين من العلماء والباحثن والمتخصصن العراقين والعرب والأجانب للالتفات إلى هذا الموضوع الحيوى والغوص فيه بجراة وشجاعة وصراحة وعمق وشمولية بعيدا عن روح الهدم والإساءة. ولعل باستطاعتنا القول أن تاريخ أية أمة من الأمم قد لا يخلو عبر مسرتها التاريخية الطويلة من أحداث تتصف بالعنف

كلها. لذلك فإن تاريخ الأمم والشعوب حتى في ارقى مستوياتها من التقدم المدني والحضاري والعلمي يبدو زاخرة بالأحداث المترافقة بالعنف والقسوة والهمجية والسلوك الدموي ... ويبدو أيضا أن مثل هذا النمط من السلوك ونعني به السلوك الدموي العدواني يصبح أكثر وضوحا وبروزا عندما تعترض

والقتل والظلم والدموية والسلوك العدواني لأن مثل هذا

السلوك وما يرافقه من عنف وتطرف ودموية لدى الإنسان يكاد يكون صفة ثابتة معروفة وموجودة في تاريخ الجتمعات البشرية الإنسان العقبات التي تحول دون إشباع حاجاته الأساسية في الحياة.

وفي العالم قليلة هي الجتمعات التي ينعدم فيها وجود العنف والسلوك العدواني في حياة الناس، وتحاول بعض البحوث والدراسات في علم النفس تتبع وجود مثل تلك الجتمعات البشرية النادرة والصغيرة الخالية من العنف والعدوانية لاستخدامها كدلائل لإثبات ودعم آراء بعض النظريات العلمية في هذا الجال حيث (( دلت بجوث علم الإنسان أن العدوان يكاد يكون لا أثر له في بعض القبائل مثل قبيلة الأرابيش في غينيا الجديدة التي يتسم أفرادها بالهدوء والدعة والمسالمة وفي قبائل أخرى لا يضرب الفرد خصمه حين يتشاجران بل يأخذ كل منهما عصا يضرب بها حجرا أو شجرة فمن كسرت عصاه قبل الآخر كان هو المنتصر) 2.

وعلى العموم فإن العنف والسلوك العدواني بصوره المتعددة يكاد يكون

الصفة المرافقة لنشاطات الإنسان منذ بدء الخليقة. غير أن ما نجده في تاريخ العراق منذ أقدم العصور وحتى الآن هو أمر مختلف، فهذا التاريخ لا يزدحم بأحداث العنف الدموي

والظلم والقسوة الشرسة فحسب بل أن تلك الأحداث والوقائع التاريخية المشحونة بالعنف الدموى تميل

على نحو ظاهر للاتصاف بالمبالغة والتطرف والتصعيد اللامعقول في أداء هذه المعاني جميعا والإيغال في تطبيقها وممارستها إلى الحد الأقصى، أي المبالغة بالعنف الدموي والمبالغة بالقسوة والظلم والمبالغة في الشراسة والدموي ة خلال للتعامل مع القضايا والنشاطات الإنسانية بمختلف أشكالها ومستوياتها... ونعني بكلمة المبالغة هنا معلولين التين:

المدلول الأول: أن الحدث التاريخي المصنف ضمن أحداث العنف الدموي في العراق يجمل في أسلوبه ومنهجه وتنفيذه وتفاصيله صورة مشددة من القسوة البشعة والهمجية الشنيعة والإيغال في عمارسة الأذى والتنكيل والانتقام وسفك الدماء على أوسع مدى وربما اختلف في درجة القسوة والشدة عما يماثله ويشبهه في البلدان الأخرى. والححلول الثاني: أن الأحداث والوقائع المصنفة من هذا النوع هي من الكثرة والانتشار والتزاحم إلى الحد الذي طبعت بطابعها الفائق القسوة عموم مسيرة التاريخ في هذه البلاد الصغيرة جغرافيا.

ولتوضيح الفكرة بصورة جلية أمام القارئ نقول: أننا لا نريد أن نبرهن هنا على وجود العنف الدموي والقسوة في حياة

العراق ومسيرته التاريخية فحسب بل نريد البرهنة إضافة إلى ذلك على وجود التطرف والمبالغة في تنفيذ العنف والقسوة والدموية، وسنحاول أن نثبت ذلك بالشواهد والوقائع والأحداث المستمدة من التاريخ العراقي لتسليط الضوء على هذا الموضوع الفريد وتشخيص بعض الجوانب المتميزة في طبيعة السلوك الاجتماعي لسكان هذه البلاد /الحكام والرعية ورصد مظاهر العنف والدموية كنزعة سايكولوجية ثابتة في حياة الجتمع العراقي.

ورب قائل يمكن أن يقول أن فصولا كثيرة من العنف وسفك الدماء والجازر قد جرت على ارض العراق نفذها حكام أو قادة أو غزاة جاؤوا من خارج العراق، بروح حاقدة لا مسؤولة وباعلى أشكال القسوة والتطرف والهمجية، رغم إرادة أهل البلاد المغلوبين على أمرهم وربما دون مشاركة منهم وهذا ما يوجب إسقاطه وعدم إدراجه في مسيرة العنف المرتكب من قبل العراقيين أهل البلاد ذاتهم أو المقيمين فيه لأنه عنف مسلط من الخارج...

وللرد على مثل هذا التساؤل يمكن أن نقول: صحيح أن موجات عديدة من العنف الدموي بدوراته المتعاقبة قد جرت ولفنت في العراق كان أبطالها ومنفذوها أشخاصا غرباء لو دخلاء لو غزاة

ماورا من خارج بلاد وادي الرافدين إلا أن ذلك لا يمنع من إدراجه ضمن

أحداث العنف العراقي والسبب في ذلك هو أن هذا العنف قد نفذ على ارض العراق ومورس مجق الناس والبشر والسكان والمدن العراقية فكان أهل العراق ومدنه حطبا له ووقودا، كما أنه في كل مرة تغرق البلاد مجمامات من الدم والضحايا والقتلى والدمار والتخلف وهو بذلك يدمر الاستقرار وينسف الأمن والأمان وغرب طبيعة الناس والحياة الاجتماعية ويحرفها، كما يوقف مسيرة البلاد الخضارية ويقطعها عن التواصل مع ماضيها الحضاري العريق فتتعمق مظاهر التخلف وتتدهور دلائل الحضارة على كل صعيد في الحياة والجتمع، غير أن الأهم في ذلك كله هو ما تخلف مثل تلك الموجات المدمرة من العنف الشرس من جروح وآثار نفسية بالغة الأثر والعمق في طبائع اهل البلاد، وما شركه من أحقاد سوداء لا تطفئ وئارات نفينة وأحزان ومآس المتماعية وذكريات مؤلمة تبقى تترسب ببطء في أعماق الذات المعراقية عبر عصور زمانية عديدة لتؤثر بالتدريج في تركيب البنية النفسية السوية للإنسان العراقي وحرفها عن مسارها

الطبيعي فينعكس ذلك بمرور السنن على السلوك والتصرفات اليومية في عموم النشاط الاجتماعي والإنساني للفرد العراقي دون وعي منه ودون إدراك مسبق لديه برداءة وسوء ذلك السلوك وطبيعته المتخلفة والهمجية. ومهما يكن من أمر فإن هذا الجهد المتواضع هو محاولة للإسهام في تشخيص طبيعة هذه الظاهرة وتحديد الحلول الضرورية والمناسبة لمعالجتها والسيطرة على نتائجها الماساوية الخطيرة التي عانى أو يعاني منها الحكام والشعب في بلاد الرافدين حتى اليوم. وقد لا يكون من السهل الإحاطة . في مجث واحد مختصر عجميع جوانب هذا الموضوع الواسع والمعقد والشائك، المرتبط بعلم التاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع في آن واحد، إلا أن تسليط الضوء على أي جانب منه يبقى هاما وحيويا ومفيدا وسط هذه المعاناة الكارثية التي ما زال يعيش فيها الملايين من أبناء العراق منذ أقدم العصور وحتى اليوم، إضافة إلى ما يمكن أن تشكله هذه الصفحات من تحريض جدي او إثارة علمية لدى البعض من الأكاديين المتخصصن من العراقين وغير العراقين لتناول هذا الموضوع بما يستحقه من

اهتمام وانتباه وبجث تخصصي متواصل.

وخلال استعراضنا للوقائع والأحداث التاريخية لما جرى على أرض العراق والتي تدعم وجهة نظرنا في موضوع العنف الدموي فإننا قد نلجا للتوسع في سرد بعض الأحداث في التاريخ العراقي للتعريف بتلك الأحداث من جهة وللكشف عن بصمات العنف والقسوة الدموية البالغة فيها من جهة أخرى.

وفي سبيل التوثيق العلمي الدقيق في هذا الموضوع الإشكالي فأننا سنقوم بإسناد الأحداث والوقائع إلى المراجع والمصادر إسنادا صحيحا وواضحا وحقيقة منعا للللتباس والشّك أو التجنى لإقناع القارىء بالتصديق خصوصا في الأحداث والوقائع العراقية الشرسة والغريبة والمثيرة التي قد تبدو للمطلع - في الوهلة الأولى . أنها تدخل في اللامعقول... إضافة لذلك فإن حرصا خاصا سوف نوليه للحفاظ على الترائب الزمني للأحداث والوقائع جهد الإمكان.

كذلك فإن انتهاج أسلوب الانتقاء النوعي من بين الأحداث والدلائل المؤدية المعانى العنف والدموية ما يساعد على الاختصار وعدم الإطالة ويبعد الحاجة التجميع او استعراض ذلك العدد الهائل من أحداث العنف، التي يزدحم بها تاريخ وادي الرافدين في جميع مراحله...

كما نود الإشارة بأن عرضنا لأحداث التاريخ العراقي بهذا

الشكل الذي يبدو فيه وكانه مادة تعليمية مزدخمة بالحوادث والأسماء ليس الهدف منه تعليمية... فحقائق التاريخ ووقائعه معروفة ومعلومة لدى الجميع بل هفه لفت الانتباه إلى الحجم المروع من العنف الدموي المنفذ والمختزن في التاريخ العراقي. وفي الوقت الذي نترك للقاريء حريته في اختيار الراي والقناعة والانطباع ووجهة النظر الخاصة به إزاء هذا الموضوع الإشكالي فإننا ندعوه للمساهمة بالشكل الذي يراه مناسبا في الكشف عن بعض الجوانب التي لم يستطع هذا البحث تناولها أو استيفاءها في هذه المأساة العراقية الكبرى وهو يتابع هذا المسلسل الدموي الماساوي الطويل الذي يعرضه هذا الكتاب المسلسل الدموي الماساوي الطويل الذي يعرضه هذا الكتاب والمستوحى اساسا من صميم أحداث التاريخ في العراق. وإذا كان لزاما علينا ونحن نبحث في موضوع تاريخ العنف الدموي في العراق أن نبدأ في سوق الأمثلة والشواهد من الحقب الأولى في تاريخ البشرية

الم التباشير المبكرة التي يواجهنا بها التاريخ العراقي فإن أولى التباشير المبكرة التي يواجهنا بها التاريخ العدواني منذ فجر المدنية الأولى للإنسان، ذلك الأسلوب الهجومي العدواني الذي ميز طبيعة العلاقة بين حضارات المدن الأولى (المدينة الدولة التي قامت وتشكلت في وادي الرافدين والتي ربما كانت هي الحضارات الأولى في تاريخ البشرية بأكملها - حضارة سومر وبابل و آشور. حيث تشير كتب التاريخ أن ابتلاع الواحدة لأحرى بعد الهجوم عليها وسحرها وتدميرها وإبادتها هو الأسلوب الذي اتسمت به العلاقة بين تلك المدن - الحضارات - وهذا ما الني اتسمت به العلاقة بين تلك المدن - الحضارات - وهذا ما فيم تكن الميزة الأولى البارزة في علاقات المدن ببعضها هي العلاقة التوافقية التجارية أو الثقافية أو العمرانية أو الفنية بل كان صداما فيما بين هذه المدن الدول أن هدفه السيطرة والإبادة والابتلاع. وهذه هي البدايات الدموية الأولى السيطرة والإبادة والابتلاع. وهذه هي البدايات الدموية الأولى هذا المسلسل الماساوى الفريد...

وعلى الرغم من التبرير الصحيح والمعقول الذي تعطيه بعض الدراسات بشان التصارع الدموي الذي حصل بين المدن - الدول في المراحل المبكرة من التاريخ والذي نسبه إلى اتساع أملاك تلك المدن مجيث أنها أصبحت مجاورة لبعضها البعض ولصيقة بها بعد أن كانت متباعدة ومكتفية ذاتيا، فإن ذلك يؤكد حقيقة نشوء العنف في مراحل تاريخية مبكرة جدا في هذه البلاد. وفي صفحة يمكن أن تعطينا فكرة عن الحجم الهائل من العنف الدموى المنفد في بلاد الرافدين منذ فجر التاريخ وحتى اليوم

سوف ندرج - ضمن جدول خاص - أسماء جميع الأباطرة والملوك والحكام والرؤساء العراقيين الذين ماتوا قتلا ابتداءا من الملك السومري لوكال زاكيزي في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وحتى عبد السلام عارف، حاكم العراق في منتصف القرن العشرين من الألف الثاني بعد الميلاد. وسنتطرق خلال العرض إلى أسماء جميع القادة والولاة والشعراء والأدباء والفقهاء والقضاة والمفكرين والفلاسفة الذين قتلوا عمدا في العراق بعد أن سحقتهم عجلات العنف الدموي بدوراتها الهمجية المتعاقبة خلال خمسة آلاف سنة من تاريخ هذه البلاد العريقة...

4 4

غير أن ما يثير الدهشة والحيرة والتساؤل بل والحزن في ذات الوقت هر كيف يمكن لبلاد عريقة كبلاد الرافدين تملك كل تلك الموروث الحضاري الهائل في تاريخ البشرية أن تكون مسرحا مزدهما إلى حد التخمة باحداث العنف الدموي والسلوك العدواني المدمر على مدى هذا التاريخ الطويل؟ لقد اخترع الإنسان في بلاد الرافدين الكتابة في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وتحديدا في حوالي عام ٣٢٠٠ ق.م وبنلك انتقلت البشرية بفضل هذا الاختراع الخطير إلى مرحلة جديدة من اسيرتها الا وهي مرحلة العصور التاريخية التي كانت تسمى في الفترة التي سبقت نلك بعصور ما قبل التاريخ وقد حصل هذا الاختراع الهائل في مدينة اوروك القديمة (الوركاء الحالية) الواقعة في جنوب العراق و ((في عصر اوروك أيضا اخترع الدولاب الفسيفساء» ألى المقسفساء» ألى المناد المناء الحالية والفسيفساء» ألى المناد ال

كذلك فان أولى الججتمعات الزراعية في العالم قامت في بلاد الرافدين على اطراف سلسلة جبال زاجروس) أ، كما أن أول مناعة الفخار في التاريخ حصلت في حضارة حسونة جنوب الموصل. كذلك عرف الإنسان الزراعة بالحراث في فترة حضارة العبيد المنسوبة إلى تل العبيد غرب مدينة أور في جنوب العراق) في بداية الألف الخامس قبل الميلاد وأطلق سكان بلاد الرافدين على الأبراج السماوية تسميات لا يزال بعضها مستخدما حتى اليوم، كذلك تم في عصر الوركاء (جنوب العراق) اختراع الختم الأسطواني وهو إنجاز حضاري هام، كما شيدت في ذلك العصر أيضا أولى المعابد في التاريخ، ((وجما لا شك فيه أن أهم وأقدم معين اختتم به عصر الهمجية وكان فاتحة لعصر المدنية هو معدن النحاس... وأول استعمال للنحاس كان في العراق القديم معدن النحاس... وأول استعمال للنحاس كان في العراق القديم معدن النحاس... وأول المتعمال للنحاس كان في العراق القديم

كذلك فإن توصل الإنسان في وادي الرافدين لاختراع البرونز بخلط النحاس مع القصدير وابتكار أولى الوسائل والأساليب لاستخدامه في صناعة

7 4

الأسلحة والأدوات الزراعية وغيرها قد شكل في تاريخ البشرية حدا فاصلا للتفريق بين ما سمي فيما بعد بالعصور الحجرية وعصر البرونز.

كما قدم الإنسان في هذه البلاد على نحو إبداعي متطور، الكثير من الإنجازات في مجال العلوم والفنون والثقافة والعمران التي ما زالت تزخر بها صالات المتاحف الكبرى في العالم.
وفي مراحل متأخرة من تلك العصور شرعت في بلاد الرافدين اولى القوانين المدنية في تاريخ البشرية، فقد تنت وكتبت وطبقت في العراق أقدم الشرائع والقوانين في العالم، وهذه بالتأكيد ميزة عظيمة تقيم الدليل العلمي على مستوى التقدم المدني والحضاري الذي كان قد وصلت إليه المجتمعات العراقية في ذلك الوقت والتي سبقت غيرها من المجتمعات المدنية مجقب وقرون عديدة. وعلى الرغم من أن قانون محورابي الذي شرع بين أعوام عديدة. وعلى الرغم من أن قانون محورابي الذي شرع بين أعوام أن قوانين عراقية أخرى هامة قد شرعت وطبقت قبل ذلك القانون، مثل قانون أورنمو الذي شرع بين أعوام القانون اشنونة عام 1950 ق.م وقانون لبت عشتار بين

أعوام 1934. 1923ق.م.) <sup>7</sup> والقانون الآشوري. وإذا كان وجود القوانين والتشريعات أحد الدلائل الأكيدة على التقدم المدني والخضاري والاجتماعي في أي مجتمع من الجتمعات، فإن أسلوب التشريع ومنهجه وطبيعة العقوبات مجق الجرائم المرتكبة والمخالفات هو انعكاس مباشر ودقيق للطبيعة المسلكية والأخلاقية السائدة في ذلك الجتمع. فالجتمع الذي تستحكم فيه أساليب العنف ومناهج السلوك الدموي والقسوة والحروب العدوانية لابد وأن تنعكس تلك المظاهر على صياغة وطبيعة القوانين والتشريعات والعقوبات المفروضة على الجرائم والمخالفات السائدة فيه، تماما كما تنعكس على النشاطات والعفاليات الأخرى... كالثقافة والفنون والعمارة الهندسية وغيرها. ومن هنا فإننا نستطيع أن نجد مجموعة من العقوبات المحسوري، المحسوري،

كقطع الأذن أو ثقبها أو جدع الأنف أو قطع الشفة السلفي أو قطع الأصابع والخصي وتشويه الوجه بصب الأسفلت الحار عليه و غر ذلك (8) من العقوبات.

إنّ مثل هذه العقوبات الصارمة القاسية في القانون الآشوري هي انعكاس دقيق وواقعي لطبيعة الججتمع الأشوري ذي الصفة العسكرية الحربية الهجومية والذي اتسم منهجه السلوكي بالعنف الدموي والقسوة المتناهية حيث

كانوا يأتون على أسراهم قتلا ويقطعون رؤوس الرجال منهم ويعلقونها على أسوار المدينة وينزلون بهم ألوانا من التعذيب ويبيعونهم عبيدا (2°) بينما تستعيض القوانين الأخرى في وادي الرافدين عن تلك العقوبات الجسدية البشعة بالعقوبات والتعويضات المائية (10°).

ومهما يكن فإن تلك البدايات الأولى للتكون الحضاري والمدني في تاريخ البشرية قد تمت وأنجزت جميعا في عهود الحضارات التي قامت في ارض الرافدين، حضارات سومر وبابل و آشور والتي أصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم.

وهناً يمكن أن يبرز أمامنا تساؤل حيوي هام: كيف يتسنى لنا على ضوء ما تقدم . وعلى الأقل من الناحية الفلسفية والأخلاقية. أن نقيم التوازن بين كفتي هذه المعادلة المتناقضة، ونعني بذلك حالة التناقض بين السير باسبقية تاريخية جادة في مضمار البناء والتقدم الخضاري والإنساني وبين السير بأشواط بعيدة وثابتة وملمرة في طريق العنف الدموي والقسوة والهمجية والسلوك العدواني؟ إن هذه الإشكالية ربما هي واحدة من المباحث التي سنتناولها في صفحات هذا الكتاب. واضافة الى العرض التاريخي لوقائع وأحداث العنف الدموي منذ الألف الثالث قبل الميلاد وحتى القرن العشرين بعد الميلاد والذي سيبدو للقاريء قاسيا ومؤلمة وربما وحشية ومنفرة بسبب الوقائع الغريبة التي عرضها الكتاب بكل ما تحمل من قسوة وخشونة وغرابة واثارة، واضافة الى العدد الكبير من الشواهد

النادرة والمعلومات والأدلة والأمثلة المرافقة للاحداث التي ضمها الكتاب فإن اسلا كاملا قد خصص لبحث الانعكاسات السلبية التي تركها شيوع العنف الدموي على طبيعة الجتمع العراقي

وسلوك الفرد في العراق، لقد عرض هذا الفصل عدة مباحث حيوية منها: التاريخ الدموى لدكتاتوريات العقيدة الواحدة في العراق وتأثرها البالغ على نفسية الشعب العراقي وسلوكنته، والبحث المستقل حول ظاهرة التقلب في مزاج الفرد العراقي مع تحليل لجموع الدوافع التاريخية والجغرافية والنفسية التي أدت الى ذلك، وشيوع ظاهرة السحل والتمثيل بالموتى والبحث في ظاهرة الموت الانتحاري المفاجيء الذي شمل العديد من المدن العراقية التي سادت طويلا ثم بادت سريعا في التاريخ بسبب موجات العنف الدموي الحمرة، وكذلك البحث في ظاهرة الاضطهاد والتنكيل الانتقامي الذي تعرض له العديد من المفكرين والكتاب والشعراء واصحاب المذاهب الكبرى في العراق ثم التكريم الفائق لاضرحتهم وقبورهم وذكراهم فيما بعد. وأخرا البحث في ظاهرة التعمير والهدر المفجع للآثار العراقية والثروات الفنية والكنوز الأثرية والخضارية والثقافية النادرة بسبب انتشار موجات العنف في البلاد. ولكى لايبقى الهدف الفكري والسياسي والاجتماعي والحضاري الذي يسعى الكتاب لعرضه وتأكيده غائبة أو مفقوداً فان الفصل العاشر والأخرر يطرح بشكل واضح ومحدد مجموعة من الحلول التي نعتقد أنها كفيلة بانهاء دوامة العنف الدموى في العراق اذا احسن تطبيقها وتتفيذها بألية صحيحة وأداء صادق ونوايا مخلصة.

•

•

•

# الفصل الأول أحداث العنف الدموي في و ادي الر افدين من فجر السلالات ٢٠٠٠ ق.م حتى الاحتلال الفارسي 539 ق.م

- . الممارسات المبكرة من العنف الدموي في وادي الرافدين .. صراع الإبادة بين دول فجر السلالات. . - مملكة كيش تسيطر على بلاد سومر.
  - - مملكة اوروك تسيطر على بلاد سومر. . الشواهد المبكرة

للعنف الدموي في مملكة اور. . - مملكة لكش تسحق اور واوروك وكيش. . - مملكة أكاد تقضى على الدولة السومرية ٢٣٠٠ ق.م.

- الغوثيون يدمرون مملكة أكاد وينشرون الخراب والخوف.
- . التدمير والابتلاع يتواصل بين مالك وادي الرافدين. . بابل تدمر دولة اشنونا.
  - - بابل تحتل مملكة مارى وتدمر اسوارها.
  - - الحثيون والكاشيون يحتلون بابل بالتعاقب.
  - الآشوريون ينشرون العنف الدموي في بلدان المنطقة.
    - - تدمير آشور ونينوی.
  - احتلال اورشليم وسي اليهود ٠٩٨ ق.م. ارض الرافدين ساحة للعنف الدموي.

•

•

•

•

## بلاد الرافدين: تاريخ عريق يبدأ بالعنف التصادمي:

ليس غريبا أن يبدو التاريخ العراقي أمامنا غارقة بأحداث العنف الدموي عندما

تكتشف أن بدايات هذا التاريخ تحدث للبشرية منذ بدء الخليقة عن قصص الصراع المتواضل القائم على العنف التصادمي بين الإرادات المتناقضة للآلهة المتعددة الأسماء التي عبدتها وخضعت لها الأقوام والحضارات التي قامت في وادي الرافدين منذ الألف الرابع قبل الميلاد، تلك القصص التي أبدعتها وصاغتها التجربة الأولى للعقل البشري والمتمثلة بالأساطير الملحمية لشعوب سومر وبابل و آشور.

وعلى الرغم من سعة الإشراق الابداعي والخضاري في حياة

المجتمعات الأولى التي قامت في وادي الرافدين، والتي تميزت بأسبقية حضارية ومدنية فريدة وموغلة في القدم، إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين . تلبية لما تفرضه متطلبات مجثنا في العنف الدموي - أن نصرف اهتمامنا نحو الأحداث المأساوية المتعلقة بالحروب والاقتتال والممارسات الدموية و كافة الفعاليات التي تتصف بالعنف والعدوانية في حياة تلك الجتمعات ومدنياتها العريقة، مبتعدين عن الحديث عن الانتصارات الحضارية والإبداعية التي أنجزها الإنسان منذ فجر المدنية في وادي الرافدين.

## صراع الإبادة بين دول فجر السلالات

لقد سميت العصور الأولى من تاريخ بلاد الرافدين في بداية الألف الثالث ق.م. بعصور فجر السلالات حيث كانت كل مدينة تدار وتحكم من قبل إحدى السلالات المعروفة... كما سميت هذه العصور أيضا بعصور (دول المدن) لأن سلطة الدولة ونفوذها كانت تقتصر على المدينة الواحدة . ذات الكيان المستقل عن غيرها، وكانت تلك الدول - المدن تتصارع فيما بينها على السيادة و النفوذ في المنطقة مما يمكن اعتباره من أولى النشاطات المبكرة في تاريخ البشرية اللعنف المنظم.

كما أنها تعرضت إلى هجمات وغزوات من الأقوام والشعوب البدائية غير المتحضرة القادمة من جهات مختلفة تحيط بوادي الرافدين وخصوصا من الشمال والشرق.

وتميز عصر السلالات الباكرة بسيادة السومريين سياسيا وحضارية، وكانت أشهر مدنهم الخضارية: مدينة كيش وأوروك وأور ولكش وأوما. (شكل رقم1)

## مملكة كيش تسيطر على بلاد سومر

تبعد هذه المدينة ٨٨ كم جنوب شرق بغداد وهي أولى المدن التي مدت نفوذها وسيادتها على كل بلاد سومر، وقد تحقق ذلك في عهد ملكها إيتانا الذي حكم في بداية الألف الثالث قبل الميلاد. وكان آخر ملوكها يدعى أورزبابا الذي أزاحه سرجون الأكدي عن الحكم عام ٢٣٠٠ ق.م بعملية انقلاب تسم بالغدر والعقوق.

## مملكة أوروك تسيطر على بلاد سومر

مدينة أوروك هي الوركاء حاليا وتقع في جنوب العراق إلى

الشمال من مدينة أور، وقد سادت على بلاد سومر بعد كيش. ومن ملوكها المعروفين الملك دو موزي الذي ألهة الشعب بعد وفاته، والملك جلجامش الذي حكم كما يبدو في حوالي عام ٢٧٠٠ ق.م. وقد دونت أسطورته الشهيرة باللغة السومرية والأكدية والحثية وغيرها من لغات الشرق القديم. والفكرة الأساسية في هذه الأسطورة هي مجث الإنسان عن الخلود. وتشكل أسطورة جلجامش الأساس الفكري لأسطورة البطل الإغريقي هرقل فيما بعد... وقد بني جلجامش سورا حول هذه المدينة محيطه ٩ كم، يعتقد أنه أول سور مدينة في التاريخ. وفي هذه المدينة اخترعت الكتابة التصويرية ثم المسمارية لأول مرة في تاريخ البشرية.



(شكل رقم: ١) خارطة العراق وقد حددت عليها الأماكن الأثرية التي تحمل أشهر الأسماء المعروفة في تاريخ وادي الرافدين منذ نشوء الحضارات الأولى /سومر - وبابل - وآشور/ كما تظهر في الخارطة منطقة عيلام وعاصمتها سوسة (مدينة الشوش حاليا)



(شكل رقم: ٢) نصب الصقور ويمثل الوجه الأول منه الإله نينجرسو وهو منتصر يمسك بيده اليسرى الأعداء كالأسماك في شبكة ويعرض الوجه الثاني الملك أبانا توم - ملك لكش (٢٤٧٠ ق. م) - وهو يقود الحاربين المسلحين

بالحراب يسيرون فوق جثث القتلى من الأعداء تنهشها الصقور

## الشواهد المبكرة للعنف الدموي في مملكة أور

تقع مدينة أور (تل المقير) إلى الجنوب من بابل مسافة 225 كم «وتسميها التوراة أور الكلدانيين، وتقول إن إبراهيم الخليل نزح منها إلى حران وكانت مركز عبادة القمر نانا وقد احتلت أور مركز الصدارة في بلاد سومر بعد أن ضعف دور أوروك فأصبحت عاصمة لسومر نحو 2500 ق.م أي في منتصف الألف الثالث ق.م، وقد تعرضت إلى الاحتلال على يد العيلاميين الذين دمروها تدميرا شديدا وساقوا ملكها أسيرة فرثاها الشعراء. لذا فإن أعمال العنف والتدمير وسفك الدماء الذي تعرضت له هذه المدينة يمكن تدوينها بين الشواهد المبكرة في ممارسات العنف الدموي في أرض الرافدين.

وخلال التنقيبات التي أجريت في آثار مدينة أور عثر على أعداد كبيرة من

الجثث المدفونة مجانب قبور كل ملك من ملوكها مع أدوات

للزينة تدل على الثراء ، « فقد وجد في أحد القبور مانون من الأتباع مدفونين مع سيدهم ويمسك كل واحد منهم كأسا... ووجدت على مدخل قبر الملكة بوآبي خمس عشرة جثة وفي غرفة ملحقة بالقبر تسع وخمسون جثة وقد استدل المؤرخون من ذلك على أن تلك القبور لا بد وأن تكون عائدة إلى الرجال والنساء الحيطن بالملك من حاشية وموظفين وإداريين ومساعدين وقد تم قتلهم أو إجبارهم على الانتحار عمدة ليقوموا بخدمة الملك في الحياة الآخرة، حيث يذكر المؤرخ أرنوله تويني بأن ذلك قد « أظهر لنا أن الملك كان يملك من الصناع عددا يمكنهم من أن يصنعوا الحلى الدقيقة للملكة، كما أنه كان يسر معه لا الثران التي تبحر العربة الملكية فحسب بل جماعة من الأتباع من الجنسين لخدمته في حياة أخرى افتراضية وهؤلاء إما أنهم كانوا يقتلون أو أنهم ينتحرون تطوعا في نهاية الطقوس الجنائزية للملك ومن خلال هذه الظاهرة فإننا نكون قد وضعنا أيدينا على أولَى بسمات العنف الدموي في حياة بلاد ما بين النهرين في الألف الثالث قبل الميلاد، إذ أن وجود مثل هذا التقليد في مجتمع

٣٣

فجر السلالات السومري المتمثل بتلك الأعداد الكثيرة من القبور والنواويس الجثث دفن أصحابها حول جنازة الملك يثبت أن هؤلاء لا بد وأن يكونوا قد تعرضوا إلى شكل من أشكال العنف القسري أدى إلى موقهم بتلك الطريقة الجماعية حيث أن أولئك البشر وهم في الغالب من الحيطين بالملك والقائمين على خدمته وإدارة شؤونه - أما أن يكونوا قد قتلوا عمدا أو أجبروا على الانتحار أو أنهم تطوعوا للموت عند وفاة الملك، وفي كل الأحوال فإن إنهاء خباتهم كان يتطلب إخضاعهم لعملية عنف قهرية كالتخدير أو الخنق أو غيرها... وبغض النظر عن تبريرات تمك الطقوس فإن مثل هذا العمل مجد ذاته هو شكل من أشكال تمارسة العنف الدموي الذي خضع له أولئك البشر من سكان وادي الرافدين في تلك العهود السحيقة من التاريخ.

مملكة لكش تسحق اور واوما وأوروك وكيش تقع مدينة لكش إلى الشرق من أور جنوب العراق « وبلغت أوج

ازدهارها بين 2700 - 2400 ق.م) 14 وتصاعدت قوتها في عهد ملكها أورنانشي، وقد عثر في عام 1976 م. .مدينة لكش على حجر (محفوظ حاليا بالمتحف العراقي عليه كتابات تلخص أعمال الملك أورنانشي يتحدث فيها عن معارك خاضها ضد ملوك أور وأوما في مسلسل التصارع بن تلك المدن - الحضارات. وقد بلغت لكش أوج قوتها في عهد حفيده الملك إيانا توم الذي سيطر على أور وأوروك وكيش وأوما فأخضع بذلك جميع بلاد سومر لسيادته. وانتصر على عبلام في غرب إيران. غير أن أهم ما خلفه هذا الملك هو (نصب الصقور) الموجود في متحف اللوفر (انظر الشكل رقم: ٢)، ويعرض الوجه الخلفي من هذا النصب مشاهد الحاربين المسلحين بالحراب يقودهم إياناتوم يسيرون فوق جثث القتلى من الأعداء تنهشها الصقور) 15 إنه تصوير لإحدى الوقائع الشرسة من العنف الدموي في حياة هذه المدينة. وقد تعرضت لكش إلى غزو مدمر شنه ضدها الملك السومري (لوكال زاكيزي) ملك أوما الجاورة بن أعوام (2365 -2340 قبل المتلاد) « فلم يترك بها معبد إلا هدمه ولا أثر من آثار الخضارة إلا ازاله، و كما فعل بالمعابد والآثار فعل بالأهلين فقد تركهم بين قتيل وجريح غصت مجثثهم الطرقات

. وهناكُ لوح طيني يحتوي على قصيدة الشاعر سومري يرثي فيها مدينة لكش

على ما أصابها على يد لوكال زاكيزي من خراب ودمار <sup>17</sup>، يقول:

واحسرتاه على ما أصاب لكش وكنوزها ما أشد ما يعاني الأطفال من بؤس

أي مدينتي متى تستبدلين بوحشتك أنسأ وفي هذه القصيدة يتحسر الشاعر السوري على أطفال لكش العراقيين المساكين الذين يعانون البؤس الشديد في عام 2365 قبل الميلاد ويبدو لنا أن معاناة أطفال العراق من العذاب والبؤس ما زالت مستمرة منذ ذلك التاريخ وحتى أوخر القرن العشرين بعد الميلاد، لأن البلاد ما زالت تغرق بالخراب والعنف، ولا يبدو بين هذين التاريخين أي فترات من الانفراج الزاهي بالسعادة والفرح والاستقرار، كما سنرى.

أما مدن العراق فكثيرة هي التي بكاها وندبها الشعراء، بسبب العنف، فبعد مأساة مدينة لكش مجوالي 3200 سنة رثى الشاعر ابن الرومي مدينة البصرة وبكاها بكاءا مرا بعد أن أحرقت ودمرت واستبيحت في ثورة الزنج في العصر العباسي كما بكي

الشعراء مدينة بغداد والموصل والكوفة وكربلاء وغيرها في فترات مختلفة.

إن هذا الحاكم العراقي ((لوكال زاكيزي) الذي دمر لكش وخربها هو واحد من الحكام القساة الذين مروا على حكم العراق ومارسوا الظلم والقسوة والعنف الدموي على نحو استثنائي بالغ من الشدة.

ويعزو بعض المؤرخين أن السبب في هجوم الأكديين على السومرين هو ظلم هذا الملك وجوره « فلم يسلم من أذاه عدو أو صديق، وحسبنا في ذلك ما

35

سجله أحد أبناء لكش على لوحة من الصلصال بعد أن فر من الأسر، فلقد ذكر لنا كم من ويلات كانت لهذا الملك على العباد، ولم يملك في آخر ما كتب إلا أن يجار بالدعاء إلى الآلهة لتنتقم له منه) (18)

يبدو أن العراق موعود منذ قديم الزمان بأمثال هذا الحاكم الذي باشر الظلم والقسوة والأذى والعنف في هذه البلاد منذ فجر التاريخ. أما نهايته فقد كانت تعيسة للغاية حيث شن الملك الأكادي (شارو كين) الذي تسميه التوراة (سرجون الأكدي) هجوما على مدينة لكش واحتلها وقاد الملك لوكال زاكيزي أسيرة مقيدا بالأغلال بعد أن وضعه في قفص أمام معبد الليل في مدينة نيبور تحت أعين الناس.

وإذا كان هذا الملك قد قتل في آخر الأمر فإنه بذلك يكون أقدم حاكم عراقى تعرفنا على مصيره في سلسلة الحكام الذين انتهوا بالقتل في العراق منذ عام 2340 قبل الميلاد وحتى عبد السلام عارف عام 1966 بعد الميلاد...

ملكة أوما تستولي على محملكة لكش

أوما مدينة سومرية، وتقع إلى الغرب من مدينة لكش. وكان أبرز ملوكها لوكال زاكيزي الذي حكم عام 2375 قبل الميلاد. وقد استولى هذا الملك على عدة مدن منها مدينة لكش كما مر سابقا ومديني أوروك و كيش، وسمي نفسه (ملك أوروك وملك بلاد سومر) وبقيت مملكته قائمة حتى قضى عليها شارو كين الأكدي مؤسس اول امبراطورية في الشرق القديم. وبالقضاء على هذه المملكة تراجع دور السومريين كقوة سياسية ليبدأ دور الأكادين.

## مملكة آكاد تقضي على الدولة السومرية (2350

ق.م.)

بعد القضاء على الدولة السومرية قامت الإمبراطورية الأكدية التي أسسها شارو كين (سرجون) أي الملك العادل النزيه) ويحكي في قصة حياة هذا الرجل أنه من أب غير معروف حملت به أمه سرا (أي سفاحا) ووضعته في صندوق من القصب أغلقت بابه بالإسفلت ورمته في نهر الفرات الذي حمله إلى إكي الساقي،

أي الفلاح الذي اعتنى به وحمله إلى الملك أور زبابا فتبناه وجعله ولده ورباه . وعلى مر الأيام ازداد تعلق الملك به فقربه إليه ...، وتذكر أخبار الملوك السومريين أنه قد أصبح ساقية للملك أورزبابا، وهو الملك الثاني من سلالة كيش الثالثة إلا أنه انقلب على سيده وثار ضده عندما خسر هذا الملك إحدى المعارك الحربية فخلعه من عرش آكد وتربع هو

علىه)

وهنا لا بأس من الانتباه إلى سلوك الغدر والعقوق الذي انتهجه سرجون في

علاقته بسیده.

وقد سيطر سرجون على كيش فخلق قاعدة الفتوحاته التالية التي سيطر فيها على شمال بلاد بابل، وبني هناك مدينة أكاد وجعلها عاصمة لدولته وسمى نفسه ملك آكاد.

وبعد سيطرته على بلاد بابل اتجه إلى شمال سوريا فأخضع إيبلا ووصل إلى جبال طوروس ثم توجه نحو عيلام، وهكذا استطاع إقامة امبراطورية شملت بلاد الرافدين وسوريا وهي أول امبراطورية في الشرق القديم وسمى نفسه بعد ذلك

ملك الجهات الأربع)، (انظر الشكل رقم: 3)

بعد شيروكين (سرجون) جاء إلى الحكم ابنه ريموش الذي قتل اغتبالا

حيث سقط ضحية مؤامرة أودت بجياته

ورَّبَا أَمكنناً أَن ندرج اسم هذا الحاكم بين الأسماء الأولى للحكام العراقيين

الذين ماتوا قتلا في تاريخ العراق.

وبين ملوك أكاد، ظهر (نارام سين) الذي أوصل الإمبراطورية إلى ذروة قوتها، أما بعد ذلك فقد تراجعت أوضاع الإمبراطورية الأكادية وانحصر نفوذها في منطقة صغيرة تحيط بالعاصمة...

الغوثيون يدمرون مملكة 2159-2116ق.م آكاد

### وينشرون الخراب

#### والخوف

بعد أن ضعفت الإمبراطورية الأكادية بدأت مظاهر الانقسام تظهر بوضوح على كيانها فاستعادت المدن الرافدية حريتها واستقلالها وهذا الوضع شجع

الغوتيين، وهم قوم كانوا يسكنون مناطق جبال زاجروس على الهجوم على بابل وتدمير مدينة أكاد و« لم يكن الغوتيون قوة منظمة بل جماعات متوحشة جلبت بغزواتها المدمرة للبلاد الخراب

والخوف والفوضى» 20 وهناك نصوص تصفهم بأنهم برابرة يسرقون الحيوانات وبأن لهم سمعة سيئة وتشبههم بالأفاعي وعقارب الجبال الذين لا يعرفون للمعابد قدسية ويحطمون تماثيل الآلهة وينهبون الكنوز ولا برحمون إمرأة أو طفلاً)

كما وهناك أبتهال سومري يصف حالة البلاد بعد الهجوم الغوتي عليها

فيقول: « البلاد في أيدي أعداء قساة. الآلهة سيقت إلى الأسر وأثقل كاهل السكان بالضرائب وجفت الأقنية وشبكات الري وأصبح نهر دجلة غير صالح العبور السفن ولم يعد بالإمكان ري الحقول ولم تعط الحقول محاصيلها 22 .

ويبدو أن هذه المعاناة المؤلمة التي يصفها الابتهال السومري هي الوصفة الأبدية الثابتة لمسيرة العنف والجوع والفقر والعوز التي تتكرر كثيرا على مر الأيام والعصور رغم الخيرات العميمة في هذه البلاد الخصبة وهي الحالة التي ستواجهنا كثيرا في التاريخ العراقي.

ولعل ميلا للمساوقة بين معاني هذه المواضيع وعناوينها ومضامينها في بعدين زمنيين متفاوتين من تاريخ العراق هو

الذي دفعنا هنا للاستشهاد بقصيدة أنشودة المطر 23) للشاعر العراقي بدر شاكر السياب واستذكار بعض أبياتها التي تكاد تصف ذات الحالة التي وصفها الابتهال السومري آنف الذكر رغم أن الفارق الزمني بين النصين يبلغ أكثر من أربعة آلاف سنة حيث يعرض النان وصفا للشعب الذي يئن تحت ثقل الفقر والعوز والجوع وانقطاع العطاء رغم وجود الخيرات الكثيرة.

يقول السياب في أنشودة المطر:

أكاد أسمع النخيل يشرب المطر وأسمع القرى تئن والمهاجرين يصارعون بالجاذيف وبالقلوع، عواصف الخليج والرعود، منشدين مطر... مطر مطر وفي العراق جوع وينثر الغلال فيه موسم الحصاد لتشبع الغربان والجراد وتطحن الشوّان والحجر رحي تدور في الحقول... حولها بشر مطر مطر مطر وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع ثم اعتللنا ـ خوف أن نلام -بالمطر... مطر... مطر ومنذ أن كنّا صغاراً كانت السماء تغيم في الشتاء ويهطل المطر، وكل عام - حين يُعشب الثرى - بُحوع ما مرّ عام والعراق ليس فيه جوع مطر مطر مطر... رحم الله الشاعر بدر شاكر السباب الذي أعاد - على نحو عصري - عرض تلك المعاناة العراقية المريرة التي وصفها ذلك الابتهال السومري... وما أشبه الليلة بالبارحة. التدمير والابتلاع يتواصل بين مالك وادي الرافدين لم يخضع القسم الجنوبي من بلاد سومر لسيطرة الغوتيين فقامت في ىعض مدنها سلالات سومرية حاكمة عديدة منها: ١- سلالة لكش الثانية: وأشهر حكامها الملك جوديا 2143 -2124ق.م ٢- عصر سلالة أوروك: 2116 ق.م وهي السلالة التي تزعمت المقاومة ضد الحكم الغوتي في بلاد بابل وتمكّن حاكمها (اتوخينجال) من هزيمة الغوتين وأسر ملكهم تريجان وزوجته وأولاده وقادة جيشه وحرر البلاد من سيطرتهم. وقام الملك اتوخينجال

بتعين شخص اسمه (أورنامو) حاكما عسكريا على مدينة أور.

- مملكة أور الثالثة: استغل القائد اورنامو (٢١١١ - 2094

ق.م) منصبه كحاكم عسكري على مدينة أور فقام بالتمرد على سيده (اتو خنجال) وانتزع الحكم منه ونقل السيادة من أوروك إلى أور.

ولسنا هنا مجاجة أيضا للتذكير بما يتضمنه هذا العمل من روح الغدر والانقلاب والعنف، وهناك قائمة بأسماء الملوك السومرين تذكر عن انتقال الحكم من أوروك إلى أور وفيها نص يقول «ضربت أوروك بالسلاح وانتقلت الملكية





(شكل رقم: 3) فن أكدي نحوتة من حجر الديوريت تمثل الأسرى وهم كالأسماك داخل الشباك والملك سرجون الأكادي يمسك بالشبكة من الأعلى، موجودة حاليا في متحف اللوفر بباريس



(شكل رقم: 4) مسلة حمورابي وهي من حجر البازلت الأسود - وقد كتب عليها بالخط المسماري القانون المعروف بقانون حمورابي

وهو أقدم القوانين في تاريخ العالم

منها إلى أور. وفي أور أصبح أورنامو ملكا وحكم ١٨ عاما)<sup>24</sup> واستطاع إعادة الوحدة من جديد في بلاد بابل.

ولننظر إلى هذا النص الوارد بكتاب تاريخ بلاد الرافدين « إن خروج

موظف ملكي أو أمير على سيده وانتزاعه السلطة منه ليس أمرا غير مألوف في التاريخ البابلي وتوجد أمثلة عديدة منه فقد رأينا سابقا كيف كان شاروكين الأكادي (سر جون) ساقيا عند

ملك كيش ثم انتزع السلطة منه) 25

ولعل بامكاننا أن نقول من خلال المعاينة التاريخية والمعاناة المعاصرة التي تحاصرنا من كل جانب بأن مثل هذا المنهج السلوكي في الغدر والتنكر للجميل والانقلاب في العواطف والمواقف، وتمزيق عهود الأخاء ونقض التحالف قد تعزز كثيرا في التاريخ العراقي ومازالت بعض النماذج من هذا السلوك النفسي تعكس ذاتها في كثير من التصرفات والأحداث العراقية حتى المعاصرة منها والتي سنشير إليها ونشخصها تباعا في حينه. ولا بد من الإشارة إلى أن أهم الأعمال الباهرة التي تركها أورنامو هو القانون المسمى الآن بقانون اورنامو...ولعله من أقدم القوانين التي عرفتها البشرية وهو يسبق قانون حمورابي المكثر من ثلاثمائة سنة. (انظر شكل رقم: 4) المكتلاد

وقاد حملات عسكرية عديدة إلى شمال دجلة لإيقاف توغل الحوريين نحو الجنوب وقد قاد شولجي أعدادا كبيرة منهم كأسرى حرب إلى بلاد سومر واستخدمهم في الأعمال الزراعية المختلفة. ويشير هذا الحديث إلى وجود موجة من العنف في المجتمع الرافدي ونعني بذلك نقل المكان كأسرى حرب إلى بلاد أخرى واستخدامهم في أعمال السخرة.

بعد هذا الحاكم جاء حكام آخرون مثل أمارسين وشوسين وإبي سين وكان حظ هذا الحاكم الأخير (إبي سين) عاثر، إذ وجه العلاميون علم مدمرة إلى أور فدمروا المدينة وأخذوا الملك إبي سي أسيرا إلى سوزه (الشوش حاليا) عاصمة عيلام بعد أن أبقوا في المدينة حامية من جنودهم. لقد سقطت المدينة وأسر

حاكمها أبي سين الذي سقط ضحية العنف القادم من عيلام، وبذلك سقطت مملكة أور الثالثة وبسقوطها يختفي السومريون من مسرح الأحداث إلى الأبد.

بعد هذه الحقبة حكمت دولتان هما:

دولة إسين - ٢٠١٧ - ١٧٩٣ ق.م في منطقة تقع حوالي ٣٠ كم جنوب نيبور.

دولة لارسا - 2025 - 1763 ق.م في منطقة تبعد حوالي ٢٠ كم شرق الوركاء.

وفي تاريخ دولة لارسا تصادفنا ظاهرة نادرة الحدوث في التاريخ العراقي، ذلك أن أحد ملوك هذه الدولة والمدعو (كودور مبوك) الذي كان يقيم في منطقة تقع شرق بابل قام بعد استيلائه على السلطة في لارسا بتنصيب ابنه (وارادسين) حاكما على البلاد « وبقي هو في خيام قبيلته واكتفى بلقب شيخ أو أب لكنه احتفظ من بعيد بالقيادة في يده من خلال تحديد سياسة وارادسين» أذ ليس من المألوف في تاريخ العراق أن يزهد حاكم بالسلطة ويبتعد عنها طواعية ولو على هذه النطاق

الححدود. كان أبرز ملوك لارسا الملك ريم سين وهو الابن الثاني ل (كودور معوك)

الشيخ الذي عاد إلى خيام قبيلته.

وقام هذا اللك بعدة مشاريع، حصن أسوار المدن وأقام الحصون والقلاع

على الحدود كما قام باحتلال دولة إسين وسيطر على كل بلاد سومر وأكاد.

وقد عرض على حمورابي ملك بابل إقامة حلف دفاعي بينهما إلا أن حمورابي رفض ذلك، ويبدو أن حمورابي كان ينوي الهجوم على مملكة لارسا واحتلالها، وهذا ما حصل بالفعل فقد هاجم حمورابي هذه المملكة عام 1763 قبل الميلاد واحتلها فهرب ملكها ريم سين واختبأ لدى قبيلته في منطقة (يموت بعل) شرق بابل فتبعه حمورابي إلى هناك وأسره، ولا يعرف شيء عن نهايته. إن ظاهر هذه الأحداث يشير إلى وجود نزوع عدواني لاستخدام وسائل العنف في

ت ظل العروض السلمية لإقامة التحالف الدفاعي إن ريم سين هو حاكم عراقي

آخر يقع ضحية العنف دون أن يعرف عن مصيره شيء.

#### بابل تدمر دولة إشنونا

اشنونا حاليا هي تل أسمر وتقع على بعد 80 كيلومترا شمال شرق بغداد) 27 ،

كانت تابعة لمملكة أور الثالثة ثم انفصلت عنها. أبرز ملوكها أبيق اداد الثاني وابنه نارام سين، ودادو شا وهذا الأخير كتبت في أيامه الشريعة المسماه شريعة اشنونا (١٨٠٠ق.م). دخلت هذه الدولة في تحالف مع عيلام ضد بابل فقام محورابي ملك بابل باحتلالها وتدميرها.

## بابل تحتل مملكة ماري وتدمر أسوارها

وتقع جنوب الموصل وأهم ملوكها يخلون ليم 1825 - 1810 قبل الميلاد وهو من أسرة أمورية، وقد قتل هذا الملك على يد الخدم في قصره.مؤامرة اشترك فيها الملك شمشي أدد ، الذي استطاع أن يستولي على الحكم في آشور، وعلى أثر مقتل ملك ماري المدعو يخدون ليم قام الملك شمشي أدد باحتلال ماري وتنصيب ابنه يسماخ أدد حاكما عليها، وقد استطاع ابن الملك القتيل وولي عهده المدعو زمري ليم من الهرب بعد مقتل والده وبقي هاربا حتى وفاة شمشي أدد وانهيار دولته فعاد زمري ليم إلى ماري

وأقام مملكته فيها وأصبح من أشهر ملوكها. قام الملك زمري ليم ابن الملك القتيل بخدون ليم بالتحالف مع ممورابي البابلي ضد عيلام و أشنونا وتوثقت الصداقة بينهما كما قام ببناء القصر الملكي الشهير في ماري الذي اعتبر من عجائب الدنيا في ذلك الوقت.

وبعد أن قضى حمورابي على خصومه في بلاد بابل وسيطر على المنطقة كلها

قام بمهاجمة مملكة ماري واحتلالها في السنة الثالثة والثلاثين من حكمه (1759 قبل الميلاد) رغم صداقته وتحالفه مع ملكها زمري ليم لكنها صداقة مهددة بالتوقف والانقلاب المفاجئ، وبعد أن احتلها أمر بهدم أسوارها، أما زمري ليم ملك ماري

وسايق حمورابي « فلا شيء معروف عن مصيره) 29 هذا الحاكم العراقي زمري ليم ليس ضحية للعنف فحسب بل ضحية للغدر والصداقة الطعينة.

### الحثيون والكاشيون يحتلون بابل بالتعاقب

حكم حمورابي حوالي 43 سنة وقد استطاع توحيد كل بلاد الرافدين في دولة واحدة إلا أن بابل قد سقطت بيد الخثيين عام 1595 قبل الميلاد بقيادة مور شيلي الأول:

« إن الأسباب التي دفعت مورشيلي الأول للسير إلى بابل البعيدة عن بلاده غير معروفة ولكن يبدو أن غنى هذه المنطقة وشهرتها كان الدافع الأساسي للسير إليها ونهب كنوزها. بعد انسحاب الحثيين من بابل، سيطر الكاشيون على الحكم وبدأت بالتالي

مرحلة جديدة من تاريخ بلاد بابل )<sup>30</sup>

إن علينا أن لا نهمل هذا السبب لحيوي وننتبه إلى وجوده دائما: الغني، والثروة، والكنوز والشهرة، فسوف يصادفنا كثيرا في تاريخ هذه البلاد كخلفية شبه مؤكدة لأكثر الزحوف العسكرية والحملات والغزوات وأعمال العنف الدموي الذي تعرضت له بلاد الرافدين على نطاق واسع خلال تاريخها.

والكاشيون مجموعات مندو أوربية ظهرت في بلاد الرافدين قبل سقوط بابل بيد الحثيين بوقت طويل، ويعتقد أنهم هاجروا من مناطق جبال زاجروس الجبلية في الألف الثاني قبل الميلاد، أما الدافع هجرتهم فهو غني بلاد الرافدين.

## الآشوريون ينشرون العنف الدموي في بلدان المنطقة

كانت المملكة الآشورية القديمة قوية مزدهرة وشملت كل القسم الشمالي

من بلاد الرافدين )<sup>31</sup>.

« إن الآشوريين كانوا أسبق شعوب المنطقة في الحصول على معدن الحديد فعاشوا عصر الحديد بكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى، وكان هذا جماني

قلوبهم وجعلهم جفاة غلاظ الأكباد فاتجهت كل إرادتهم إلى تحقيق الانتصارات بكل وسيلة) 32 وإذا أردنا أن لا نهرب من الحقيقة فإن الوصف الآنف الذكر الذي اشتمل عليه النص السابق عن الآشوريين إنما هو في أحد جوانبه وأشكاله وصف لميزات الشعب العراقي لأن الآشوريين كانوا هم شعب العراق في الألف الثاني قبل الميلاد وما بعده...

« ولقد تعاقب على عرش الإمبراطورية الآشورية مائة وستة عشر ملكا استقروا على عروشهم أمدا طويلا) 33 ، وساهمت آشور بنصيب وافر في حضارة ما بين النهرين ونشرتها خارج المنطقة. ومر تاريخ الإمبراطورية الآشورية بثلاث مراحل، وكان بين ملوكها الأقوياء الملك شمشي أدد الأول، وبعد وفاته تحولت آشور إلى دولة صغيرة إلا أنها استعادت قوتها بعد فترة. ومن بين ملوكها البارزين في هذه الفترة شلمنصر الأول الذي يذكر في ملوكها البارزين في هذه الفترة شلمنصر الأول الذي يذكر في كتاباته ما يلي: « في ثلاثة أيام أخضعت أورارتو، أحرقت

إحدى وخمسين مدينة وسلبت ممتلكاتها)

إن هذا الحاكم العراقي يبشرنا بأنه أحرق إحدى وخمسين مدينة وسلب ممتلكاتها، إن علينا أن لا نستغرب ولا نبتئس فسوف تصادفنا نماذج أخرى من أمثال هذا الحاكم (الساطور) في تاريخ العراق.

ثم استمرت آشور في القوة والاستعداد العسكري، ففي عهد ملكها تو كولتي نينورتا الأول استطاع خلال سنتين أن يضم إلى حكمه أجزاء كبيرة من الشرق القديم كما أخضع بابل إلى نفوذه. إلا أن هذا الحاكم (تو كولي نينورتا الأول) قد سقط قتيلا في مؤامرة اغتيال اشترك فيها ابنه وولي عهده مما يضفي على ذلك العمل الجنائي صفة الغدر والعقوق، ولا بد لنا من إضافته إلى لائحة الحكام العراقيين الذين ماتوا قتلا.

وفي عهد الملك الآشوري (تجلات بلاصر الأول) سيرت آشور جيوشها في كل صوب فقام هذا الملك بالهجوم على بابل واحتلالها مرتين وانتصر على أربعين دولة وأمير وكان ولوعا بإخضاع الشعوب المغلوبة وقهرها وفرض جزية سنوية

#### **47**00

عليها فتجمعت لدى دولة آشور خيرات البلدان التي أخضعتها لنفوذها، لقد كان الذعر يسبق جحافل الجيوش الآشورية في كل مكان فتبادر المدن لإرسال الهدايا وإظهار الخضوع اتقاء لشرهم وقسوتهم لأنهم كانوا يحرقون المدن ويقتلون الأسرى ويهجرون السكان. (انظر شكل رقم :5)

« ومما أوغر صدور الشعوب المقهورة وأدى إلى ثوراتهم المتعددة قسوة القادة الآشوريين في معاملة أسراهم ورعايا مستعمراتهم فلقد عزي إليهم أنهم كانوا يأتون على أسراهم قتلا ويقطعون رؤوس الرجال منهم ويعلقونها على أسوار المدينة أو ينزلون

بهم ألوانا من التعذيب ويبيعونهم عبيدا) 35 كذلك هجر الآشوريون قرى بأجمعها ووطنوها في أماكن أخرى لها لغات و عبادات غريبة عنهم.

إن تلك الأعمال سيئة الصيت هي جز من تاريخ بلاد وادي الرافدين، وهي فعل عراقي يجب أن لا نهرب منه ولا نتغاضي عنه ولا توجد له المبررات بل يجب التفتيش بكل وعي وإصرار وعمق عن دواعيه وأسبابه ودوافعه لنتعرف على ما تركه من آثار وسلبيات في نفوس الأجيال العراقية المعاصرة وأنماط السلوك وبغض النظر عن الدوافع والمسببات فإن بعضا من ذلك السلوك العدواني العنيف ونعني به تهجير الناس وإسكانهم في مناطق أخرى وتخريب المركيب الاجتماعي والسكاني لبعض المدن والقرى قد حدث في المنطقة الكردية في القرن العشرين في العراق.

وفي بداية الألف الأول قبل الميلاد اعتلى العرش الآشوري (آشور ناصربال 884 ق.م) فقام مجملات عسكرية ناجحة وسحق تمردات الآراميين، وجاء بعده شلمنصر الثالث 858 - 824 ق.م وكان مولعا بالحروب « فقد كان يقود الجيش إلى خارج آشور بنفسه كل عام طيلة ٢٧ سنة وعندما تقدمت به السن كان قد عبر الفرات

25 مرة)<sup>36</sup>)، إن ابتلاء البلاد بجاكم مولع بالحروب كما هو الحال مع شلمنصر الثالث يعني أن تلك البلاد تغرق في دوامة العنف الدموى

ÇΛ

العشرين أو ثلاثين أو ربما أربعين سنة، لقد عبر شلمنصر نهر الفرات خمسة وعشرين مرة كما يشير النص آنف الذكر وهي تعني أنه خاض خمسة وعشرين حربا كان في كل واحدة من تلك الحروب يتطلب منه عبور الفرات، لقد احتل سوريا ووصل حتى جبل حوران ويقول في احدى كتاباته:

وفي السنة الثامنة من حكمي عبرت الفرات للمرة السادسة عشر، حازا إلى )يبدو أنه أحد الملوك في سوريا) من دمشق اعتمد على ضخامة قواته وحشد فرقه بكثرة... اشتبكت معه وألحقت به هزيمة. أرديت بالسلاح ستة عشر ألفا من محاربيه وسلبته ١١٢١ من عرباته الحربية و 470 من خيوله ومعسكره وهرب لإنقاذ حياته. سرت خلفه وحاصرته في دمشق مقره. قطعت بساتينه، زحفت حتى جبل حوران، خربت مدنا لا تعد ودمرت وأحرقت بالنار

وغنمت غنائم لا تحصى...) 37. إن هذا الحاكم العراقي شلمنصر الثالث يتحدث وكأنه يبشرنا بخبر سعيد عندما يتكلم عن القتل والحرق وتخريب المدن العديدة والبساتين وهو يروي تلك الأحداث

بلسانه متفاخرة.

وفي أواخر عمر شلمنصر الثالث تمرد عليه ابنه واستمر في تمرده أربع سنوات

حتى قضى عليه أخوه شمشي أدد الخامس...

أما الملك تجلات بلاصر الثالث فقد أعاد بقبضته الحديدية الهدوء إلى أرجاء

الإمبراطورية ووجه حروبه في جميع الاتجاهات واحتل مدنا وبلدانا في الغرب والشرق، وزحف على أورارتو وهي جملكة نشأت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد في منطقة بجيرة فان وعاصمتها كانت تدعى توشبا، ويذكر تجلات بلاصر الثالث ذلك في سجل أعماله فيقول «حاصرت ساردوري الاورارتي في توشبا عاصمته وعملت مذبحة أمام أبواب المدينة".

هذا حاكم عراقي آخر يتباهى بإقامة مذبحة ، إنه العنف الدموي الذي ميز سلوك الحكام وطبع بطابعه أكثر الفعاليات العامة للدول والإمبراطوريات التي حكمت في أرض الرافدين. هاجم تجلات بلاصر سوريا وأخضع دمشق وهجر ثمانية آلاف إنسان من سكانها ثم قام باحتلال المدن الفلسطينية بما في ذلك غزة ثم أخضع بابل للسيطرة الاشورية وبعده حكم ابنه شلمنصر الخامس ثم اعتلى أخوه ، شارو كين الثاني، عرش آشور. وكان أبرز الأحداث التي حصلت في عهده الاضطرابات في بابل للخلاص من الحكم الآشوري، فقاد حملة كبيرة ضد بابل واحتلها وزوج ابنه سنحاريب من أميرة بابلية لإظهار حسن النية تجاه السكان الحلين، وعاد محملاً بالغنائم من بلاد الجنوب ثم انصرف لبناء مدينة جديدة السها (دور شاروكين) أي حصن شارو كين يحيطها سور ضخم عليه ١٨٣ برجا دفاعيا وفيه سبع بوابات أما سكان هذه العاصمة فكانوا من أسرى الحروب والمهجرين ذوي الأصول المختلفة حتى لا ينشأ بينهم ترابط وتماسك سياسي أو اجتماعي.

قتل شاروكين الثاني عام 705 ق.م حيث اغتاله أحد جنوده وبذلك يضاف

حاكم عراقي آخر إلى قائمة الحكام الذين ماتوا قتلا. (انظر شكل رقم: 6). و بعد اغتيال شاروكين الثاني استلم العرش ابنه سنحاريب الذي انتقل إلى العاصمة القديمة نينوى وقاد مملة ضد بابل التي أظهرت تمردا على سلطة الآشوريين مرة أخرى فهزمها وأعاد سيطرة الآشوريين عليها. وقاد مملة أخرى احتل فيها المدن الفينيقية في سوريا وحاصر أورشليم لكنه فك الحصار بعد انتشار مرض الطاعون في جيشه.

تحددت الاضطرابات في بابل ضد الآشورين فقاد سنحاريب حملة

جديدة

واحتل مدينة بابل ثم قام بنهبها وحرقها وتدميرها هذه المرة وذلك عام 689 قبل الميلاد، إن دائرة العنف في بلاد الرافدين ما زالت تلف المدن وتدفعها في طريق الخراب دون توقف. وفي عام 681 ق.م تم اغتيال سنحاريب الحاكم العراقي الشهير حيث اغتال أحد أولاده وقيل «قتله أبناؤه وهو مستغرق في صلاته ثم

اختلفوا فيما بينهم ، لقد قتل هذا الحاكم ليس بفعل العنف الدموي فحسب بل بسبب سلوك الغدر والعقوق أيضا. بعد مقتله انتزع العرش ابنه أسرحدون الذي باشر حكمه بالقضاء على

أخوته النين تمردوا ضده.

(شكل رقم: 5) فن آشوري لوحة تمثل التهجير الجماعي للشعوب المغلوبة بعد حملات آشور بانيبال في القرن السابع قبل الميلاد



الملك العراقي الأشوري - سرجون الثاني (شاروكين الثاني) -(شكل رقم: 6)

قتله أحد جنوده اغتيالاً عام /705/ قبل الميلاد كان سنحاريب قد وقع تحت تأثير زوجته المسماة ((زاقوتي)) ذات الشخصية القوية... فقد جعلته يوصي بالعرش لابنه الأصغر أسرحدون مما دفع أخوته الآخرين للتمرد عليه بعد مقتل والدهم سنحاريب الذي ربما كان اغتياله بيد أحد أولاده ليس بعيدا عما كان يجري داخل العائلة من مكائد وعلاقات متوترة بسبب تدخلات تلك المرأة، وبنصيحة من زانوتي ذاتها أوصى إبنها الملك أسرحدون بولاية العهد لابنه الأصغر أيضا وهو أشوربانيبال بدلا من الابن الأكبر شمش شموكين مما دفع هذا الأخير للتمرد على أخيه أيضا، ونشوب الصراع الدموي الرهيب بينهما ومقتل شمش شمركين على يد أخيه آشور بانيبال بعد وفاة والدهم أسرحدون...

وليس بالإمكان التكهن بالدوافع التي جعلت هذه المرأة للقيام عثل هذه التصرفات والضغوط والتدخلات بهذا المستوى العنيف والأهوج بشؤون الحكم في أكبر إمبراطورية قائمة في ذلك الزمان، عما تسبب في حدوث سلسلة من وقائع العنف الدموي قتل فيها الإخوة بعضهم بعضا، وقتل الأحفاد آباءهم في جيلين متعاقبين من العائلة...

إن صفة الشخصية القوية التي تطلقها بعض المصادر على هذه المرأة قد لا تكون كافية لإعطائها الوصف المناسب. فالقسوة والأنانية والشراسة والميل لحسم الأمور بالإرغام والعنف هي الصفات الأقرب لشخصية تلك المرأة العراقية الفولاذية...

لقد عرد الأخ الأكبر شمش شمركين في بابل على أخيه آشور بانيبال (652 - 648 ق.م) فزحف آشور بانيبال مجيشه و طوق بابل وحاصرها ورفض أخوه الاستسلام، وعندما تيقن شمش شمركين من الهزيمة أمام جيش أخيه الذي يطوق بابل قام بإحراق قصره بعد أن ذبح نساءه ومحظياته الجميلات وحاشيته وقتل خيله المطهمة ثم انتحر محترقاً، بينما كان أخوه ينتظر خارج المدينة الحترقة... وهناك لوحة زيتية رائعة من الحجم الكبير جدا تحتل جدارا كاملا في إحدى قاعات متحف اللوفر في باريس للرسام الفرنسي دولاكروا تحمل اسم ((موت سردنابال))

صور فيها الرسام دولا كروا أدق التفاصيل الحادثة حرق بابل وانتحار شمش شموكين حيث يبدو فيها الملك متكئا على سريره الفخم ذي الوسائد

ض53

المطرزة تناوله إحدى الحظيات كأسا وإبريقا للخمر، بينما ينهمك العبيد والجلادون الغلاظ بقتل نساء الملك وجواريه الجميلات المترفات بجناجرهم القاسية ويذبجون الخيول المطهمة بإصرار وثبات ويعيثون تخريبا بأثاث القصر الفخم تنفيذا لأوامر الملك... وبعد أن احتل أشوبانيبال مدينة بابل وقضى على اخيه فيها توجه جنوبا فأخضع القبائل الآرامية التي ساندت بابل « وهاجم العيلاميين والفرس في عقر دارهم وفتح مدينة الشوش (سوسة) ودكها ونبش قبور ملوكها . (انظر شكل رقم: ۷).

وهكذا لم تسلم حتى عظام الجثث المقبورة منذ عشرات السنين من

العنف العراقي المدمر فنبشها آشوربانيبال و بعثرها... وفي الثمانيات من القرن العشرين بعد الميلاد وبالتحديد خلال الحرب العراقية الإيرانية عادت الشوش لتتلقى جرعة جديدة من العنف الدموي العراقي عندما تحولت هي والمناطق الحيطة بها إلى ساحة للمعارك الدموية الطاحنة التي دامت ثماني سنوات متواصلة بين إيران والعراق، إن العنف المتأجج ما زال يتصاعد بأحداثه الدموية المتلاحقة في مسيرة متواصلة على أرض الرافدين، ولعل من المفيد الإشارة إلى حادثة حزينة شبيهة بحريق بابل، وقعت في العراق أيضا، فبعد ما يقرب من 1500 ألف وخمسمائة سنة من حريق بابل ومقتل شوكين على يد أخيه آشور بانيبال، وعلى مسافة 100 كم (مائة كيلو متر تقريبا أشور بانيبال، وعلى مسافة 100 كم (مائة كيلو متر تقريبا من بابل طوق الخليفة العباسي المأمون ابن الرشيد (١٨٣ – ١٤٠١ لغيلاد) مجيشه مدينة بغداد وضربها بالمنجنيق وأقام الحرائق فيها للقضاء على أخيه الأمين الذي

الحكم أيضا. وكما في كل مرة فإن شريعة العنف الدموي والفوضى العدوانية هي التي تنتصر دون أن تجد من يكبحها أو يوقفها خصوصا حين يسود الخلاف والتوتر والاضطراب في العراق. لقد سالت الدماء وقتل المأمون أخاه الأمين دون أن يتمكن أحد من منع

الكارثة وهو ما سنأتي عليه في الأحداث اللاحقة...

و لقد هاجم أسرحدون مصر مرتين واحتل ممفيس العاصمة وهرب الفرعون المصري (طهارقا إلى الصعيد، ويصف أسرحدون احتلاله لمصر في إحدى كتاباته فيقول:

« من مدينة أيشوبري Ishopri حتى مسيرة خمسة عشرة يوما حاربت كل يوم في معارك دموية ضد طهارقا ملك مصر وكوش الملعون من كافة الآلهة العظام، ضربته خمس مرات بسنان سهمي، وسببت له جرحا بليغا، حاصرت منف مقره وفتحتها في نصف يوم، دمرتها وهدمت أسوارها... اقتلعت

جذور كيش من مصر. نفيت كل الكوشيين من مصر ولم أترك واحدا منهم

لِيقدمِ لي الخضوع) 41

أما آشور بانيبال فبعد أن احتل بابل وقتل أخاه شمش شموكين وسع نفوذ الإمبراطورية حتى صارت ممتدة من جبال زاجروس في الشرق حتى جنوب مصر، ومن أواسط آسيا الصغرى في الشمال حتى الخليج العربي في الجنوب. غير أن العمل الهام والخالد لآشور بانيبال هو قيامه بإنشاء مكتبة كبرى في مدينة نينوى العاصمة تضم نحوا من خمسة وعشرين ألف رقيم طيني تشكل الآن بعد اكتشافها مصدرا حيويا من مصادر تاريخ هذه البلاد. وبعد موت آشور بانيبال مرت الإمبراطورية الآشورية بمرحلة من الضعف

والفوضى وتوالى على العرش الآشوري ملوك ضعفاء. وخلال ذلك نشأ حلف عسكري كبير ضد آشور حيث تحالف كل من نبوبلاصر الملك الكداني في بابل و كياكسيرس الملك الميدي وزحفت جيوشهما نحو عاصمة الآشوريين وبعد مقاومة عنيفة سقطت آشور بيدهم عام 614 قبل الميلاد، أما نينوى فسقطت عام 612 وهرب آخر ملوك الآشوريين المدعو أو باليط الثاني و « بسقوط نينوى زالت أقوى دولة عرفها العالم القديم وتوارت عن الأبصار . لقد اعتمد الآشوريون أسلوب العنف الدموي والقسوة والقتل والشراسة في الحياة اليومية وقد انعكس ذلك حتى في قوانينهم التي شرعوها والتي كانت تميل

لانرال العقوبات الجسدية القاسية والشرسة بحق المذنبين وبإمكاننا أن نذكر على سبيل المثال نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون الآشوري لنستدل بها على وجود هذا المنهج المدموي في صياغة وتشريع مواد القوانين في الدولة الآشورية:

إذا تسلم عبد أو أمة من يد إمرأة رجل شيئا ما فعلى المراأة أن يجدع أنف العبد او الأمة وأن يقطع أذنيهما كما يجب تعويض المسروق وعلى الرجل أن بقطع أذني زوجته وإذا عفا عن زوجته ولم يقطع أذنيها لا يجدع أنف العبد أو الأمة ولا تقطع

أذنيهما كما لا يعوض المسروق) 43.

المادة ه:

إذا سرقت إمرأة رجل من بيت رجل آخر (حاجة) ما تزيد قدمتها عن

50 مينة من الرصاص فعلى صاحب الملك أن يقسم يمينا هذا نصه "أقسم بجياتي إني احرضها بقولي أسرقي من بيتي" وإذا أراد زوجها فبإمكانه تسديد المسروق ودفع ديتها ولكن عليه أن يقطع أذنيها (عقابا لها وإذا لم يكن زوجها مستعدا لفدائها فعلى صاحب الشيء المسروق أن يأخذها ويجدع أنفها.

# تدمير أشور ونينوي

لعل بإمكاننا أن نتبين - من خلال هذه النصوص الشرسة التي اقتطعناها باقتضاب من ذلك القانون . حجم القسوة والعنف والدموية التي كانت سائدة في الجتمع الآشوري ومن جانب آخر فقد انعكس منهج الآشوريين في العنف الدموي والقسوة على أسلوبهم وتعاملهم مع الشعوب والبلدان التي احتلوها، فكان من نتيجة ذلك أن تراكم الحقد والكره والبغض ضدهم واحتفظت الشعوب الحيطة بهم والتي عانت من قسوتهم واضطهادهم بذكرياتها المؤلمة وأحزانها المريرة وبقي شبح المدن المدمرة والحروقة والمنهوبة والمذابح الهمجية الشرسة التي نفذوها والتهجير الظالم للسكان شاخصا في الأذهان، لذلك فقد كانت أحداث الانتقام التي حصلت فيما بعد ضد الآشوريين تحمل من العنف

56<sub>6</sub>

والقسوة ما لا يمكن وصفه، فقد قامت جيوش التحالف البابلي الميدي .محاصرة نينوى العاصمة عام 612ق.م وبعد مقاومة ضارية سقطت المدينة بأيديهم فتم حرقها وتخريبها وسحقها وأبادتها وإزالة معالمها «حتى أن قائدا إغريقيا الهمه زينوفون مر بها بعد قرنين من الزمان فلم يتمكن من معرفة مكانها) 4. أما كنوزها فقد نهبها الميديون ونقلوها إلى بلادهم) 46 فأي حجم هائل من العنف والدمار والقسوة والتخريب قد تعرضت له هذه المدينة الأشورية حتى تعذر على القائد الإغريقي من التعرف حتى على مكانها أو تشخيص موقعها؟؟... ويقول الدكتور فيليب حتي في كتابه (خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى) تعليقا على سقوط نينوى «وقد صدقت فيها البوءة ناحوم حيث يقول: ويل لمدينة الدماء كلها ملانة كذبا وخطفا... فرقعة السوط وصرخة البنت البكر وخيل تخب و

مركبات تقفز"<sup>47</sup>). أما مدينة آشور فكانت قد سقطت قبل ذلك تحت حصار الجيش الميدي عام 614 ق.م « وتعرضت للنهب والتدمير، أما سكانها فقتل قسم كبير منهم وهجر من بقي على قيد الحياة وعندما وصل نبو بلاصر إلى آشور لم يجد أمامه إلا

خرائبا ودخانا

# احتلال أورشليم وسبي اليهود (598 ق.م)

كان نبو بلاصر ملك بابل الذي ساهم في سحق الإمبراطورية الآشورية يشرك إبنه نبوخذ نصر الثاني بالمعارك، وبعد مدة من الزمن صار نبوخذ نصر يقود الحملات العسكرية بنفسه بينما كان أبوه يقود الحكم في بابل...

واستطاع عام 605 قبل الميلاد أن يحتل كر كميش في سوريا ويقضي على

الحامية المصرية هناك.

\* Y

وبعد وفاة الملك نبو بلاصر استلم العرش ابنه نبوخذ نصر الثاني فقام بعدة اعمال أبرزها حصار مدينة أورشليم واحتلالها عام 598 قبل الميلاد وتنصيب ملك موال له، وبعد عام واحد عاد لاحتلالها مرة أخرى وسي بضعة آلاف من سكانها إلى بابل بسبب تعاونهم مع المصريين، كذلك بني الزقورة التي عرفت في التوراة ببرج بابل. (انظر شكل رقم: ٨) بعد نبوخذ نصر الثاني جاء ابنه أويل مردوك (562- 560 قبل الميلاد) ثم

جاء بعده ابنه لاباشي مردوك الذي حكم ثلاثة أشهر لا أكثر حيث اغتيل في نهايتها وقد دبر عملية الاغتيال فريق من المتآمرين برئاسة شخص الهمه نابونيد (نابونيدس) الذي أعلن نفسه ملكا على بابل بين أعوام 555 - 539 قبل الميلاد وهو آخر ملك يحكم في بابل قبل سقوطها وسقوط العراق بأكمله تحت السيطرة والحكم الفارسي.

# أرض الرافدين ساحة للعنف الدموي

لا بد لنا أن نذكر هنا ما أشارت إليه بعض المصادر من أن نابونيد (نابونيدس) الذي اغتال الملك لاباشى مردوك لم يكن من أصل ملكي بل كان ابن شيخ إحدى القبائل الآرامية أما أمه فكانت كاهنة التجأت مع ابنها الصغير نابونيد إلى بلاط بابل طالبة الحماية والرحمة بعد سقوط المدن الأشورية، أما انقلاب نابونيد (نابونيدس) بعد ذلك على الملك لا باشئ مردوك وقتله إياه فهي صورة مكررة من صور الانقلاب والغدر الممزوج

بالعنف في تاريخ بلاد الرافدين. والآن، وبعد هذا الاستعراض السريع لتاريخ تلك المرحلة الهامة والخطيرة من حياة بلاد الرافدين، قد يكون بإمكاننا القول أن أعمال العنف التي مرت بنا في هذا المهرجان الدموي الطويل مجميع أشكالها كالخيانات والحروب والغدر واقتتال الأخوة والمذابح الكبرى والتهجير الجماعي وتدمير المدن وإحراقها وإبادة السكان وغيرها من الأعمال التي نفذت بقسوة وهمجية بحق البشر والشعوب لم تكن التشتمل على أي أمر فريد أو استثنائي أو غريب، فقد كانت تلك الأعمال تنفذ وتمارس في هميع المدان العالم المعروف آنذاك لأنها كانت الأسلوب الأكثر شيوعا في تلك المراحل من تاريخ البشرية. إلا أن الأمر الغريب والاستثنائي في هذا

رَشُكل رقم: ٧) منحوتة آشورية بعنوان معركة المستنقعات - القرن السابع قبل الميلاد - متحف اللوفر - إن المقصود بالمستنقعات هي الأهوار في جنوب العراق والتي ما زالت منذ

التاريخ وحتى اليوم مسرحا لأعمال العنف الدموي والمعارك والعصيانات المتتالية

)شكل رقم: ٨) برج بابل (1569 - 155 قبل الميلاد)
رسم تخيلي للفنان برويجيل - متحف تاريخ الفنون فيينا الموضوع هو حجم و كثافة تلك الأعمال الدموية وتواصلها عبر
مراحل زمنية طويلة فوق أرض الرافدين حتى غدت حصة المدن
العراقية من تلك الفعاليات الدموية المدمرة كبيرة جدا في
حجمها وعددها ونوعيتها قياسا إلى مساحة البلاد
الجغرافية الصغيرة...: أما لماذا كان نصيب العراق كبيرة من
تلك الأعمال الدموية المتسمة بالعنف فأسبابه كثيرة قد يكون
في مقدمتها الغني والثروات الكبيرة والخيرات العميمة الوافرة
وتوفر المواد الأولية الاستراتيجية التي كانت حيوية لصناعات
ومدنيات تلك العصور، إضافة إلى تواجد المراكز الدينية
المقدسة للآلهة المختلفة التي عبدتها وخضعت لها الشعوب والأقوام
التي سكنت هذه البلاد. إن وجود الخيرات والمثروات ومواد صناعة
الأسلحة والمياه ومراكز الاستقرار الخضاري والمدني يستتبع

التي تكون بالعادة سببا حقيقيا وراء أكثر أحداث العنف في التاريخ كالحروب والغزوات وزحف الجيوش ونهب المدن والانقلابات السياسية الدموية وتشكيل الإمبراطوريات بقوة السلاح وغيرها من الوقائع التي تكررت كثيرا في مدن وحضارات العراق القديم. كانت بصمات الأطماع بارزة بوضوح في الكثير من أحداث العنف التي أكدتها حيثيات النصوص المكتوبة على الرقم المذكورة في السير والوقائع المدونة عن تلك المراحل التاريخية والتي نبهنا إلى وجودها خلال العرض التاريخي الموجز الذي قدمناه حتى الآن عن تلك الحوفر الذي قدمناه حتى الآن

ومن جانب آخر فإننا إذا انطلقنا من الرأي القائل أن العنف الدموي الذي ساد في تلك المراحل القديمة من التاريخ كان يتولد ويتطور وينمو في بلاد الرافدين ثم ينتشر بعد ذلك إلى عموم بلدان المنطقة بواسطة الجيوش والأذرع الهمجية العدوانية التي استخدمتها الإمبراطوريات التي تشكلت في بلاد وادي الرافدين فإنه يكون من الإنصاف القول أن مدنا عديدة غير عراقية بالمفهوم المعاصر تقع اليوم في أراضي كل من إيران وسوريا وتركيا وفلسطين وروسيا ومصر قد عانت من العنف العراقي الذي كان يتأجج ويشتعل بتواصل شبه دائم فوق أرض الرافدين.

لقد انعكس منهج العنف الدموي بأحداثه المأسوية على جميع مظاهر الحياة في بلدان المنطقة حتى ظهر ذلك واضحا في النصوص والكتابات القديمة الى حلفتها تلك الحضارات رغم الفترات النزاهية من الاستقرار والتقدم المدني، «لقد حققت المنطقة انتصاراتها (الحضارية في جو من القلق العميق، والروح التي تتخلل أهم كتاباتها هي الشك في قدرة الإنسان على تحقيق

السعادة الدائمة) 49.

كذلك فإنه لأمر يثير الحيرة والحزن أن يترافق العنف الدموي خطوة بخطوة مع انبلاج فجر المدنية الأولى لخضارة وادي الرافدين بكل ما حققته من انتصارات حضارية باهرة في تاريخ البشرية، ولعل هذا هو ما يمكن أن يشكل الجذور الأولى المغرقة في القدم لظاهرة ازدواج الشخصية العراقية وتناقضها السلوكي والنفسي - تلك الظاهرة التي يمكن تشخيص أعراضها وانعكاساتها على السلوك الشخصي للفرد العراقي المعاصر. وهكذا وعلى ضوء جميع ما تقدم فقد أصبح بإمكاننا القول أن وادي الرافدين بدا لنا حتى الآن - رغم اختصارنا في سوق الأمثلة والشواهد - ساحة من ساحات العنف الدموي

# الفصل الثاني أحداث العنف الدموي في العراق من الاحتلال الفارسي - حتى الفتح الإسلامي

539 قبل الميلاد-634 بعد الميلاد

### سقوط بابل 539قم وموقف اليهود

و دخلت قوات قورش الثاني (مؤسس الإمبراطورية الأخمينية الفارسية)

مدينة بابل دون قتال وأعلن قورش سلاماً لكل الناس في بابل. ويبدو أن اليهود الذين كانوا يعيشون في بابل كأسرى مهجرين إلى بلاد غريبة عنهم هم الذين أعانوا أو ساعدوا الإمبراطور قورش على فتح مدينة بابل واحتلالها، إضافة إلى العوامل والأسباب الأخرى التي كان أهمها ضعف الملك البابلي نابونيدس وعزلته « إن كورش قصد إخضاع بابل، ولم يبلغ تمام مراده إلى السنة السابعة عشر لنابونيدس فاحتال له وأفسد عليه قوماً

من أهل بابل لم يرضوا بملكها ظُن أنهم البيهود) .

ولعل من الطبيعي أن يقف اليهود وهم أسري ومبعدون في بابل، ذلك الموقف المتعاون مع الفرس المحتلين، فهم لم يسامحوا

البابليين عما تعرضوا له من أسر واعتقال وتهجير على أيديهم، بل ربما كانوا يفتشون طيلة أسرهم على محرر يخلصهم من النفي والاعتقال والإقامة الجبرية المفروضة عليهم في بلاد بابل.

يقول المؤرخ اُلإنكليزي أُرنولد تويني: «كَانْت الجماعة

اليهودية البابلية حلفاء طبيعيين للفرس، ذلك بأن هؤلاء

اليهود المنفيين لم يسامحوا البابليين لأنهم أجلوهم عن بلادهم، ومن ثم فقد كانوا أقلية محلية محبة للفرس وبهذا كانت لهم قيمة

بالنسبة للفرس في بابل حيث لم تكن الغالبية الوطنية من  $^{51}$ 

السكان تتقبل الفرس ) 51

و65

وربما كان هذا هو ما يفسر لنا قرار الإمبراطور الفارسي بإطلاق أسر

اليهود وتحريرهم عام 536 قبل الميلاد بعد احتلال بابل حيث: «سمح قورش الثاني لأي عدد من اليهود الحلين الراغبين في العودة إلى أرض المملكة الجنوبية أن يفعلوا ذلك وأن يعيدوا

بناء الهيكل في القدس) <sup>52</sup> كما خصص كل من دارا الأول واحشورش وهم من أباطرة الفرس جزءا من الضريبة الإمبراطورية لليهود وساعدوهم في توفير مواد البناء لتنفيذ وإكمال المشاريع العامة في القدس.

وكنتيجة للاحتلال الفارسي فقد اختفت عملكة بابل الحديثة من الوجود

وبدأت مرحلة الاحتلال الفارسي.

لقد احتلّت الإمبراطورية الفارسية أعماً وشعوباً وبلداناً عديدة في منطقة شرق البحر المتوسط غير أنها كانت تختلف عن الآشوريين في حدتها وقسوتها وظلمها للشعوب المحتلة المغلوبة فقد « منحت الإمبراطورية الفارسية المشرق راحة كان مجاجة ماسة لها. وقد كانت حروبها الاحتلالية أقل وحشية من حروب الآشوريين وكان التنظيم الإداري للبلاد الواسعة المختلة أقل ظلما وعلى عكس الآشوريين كان الفرس يقنعون بأن يكون الشعور بوجودهم في أدنى الحدود اللازمة لجعل سيادتهم فعالة فقد سمحوا للإدارة المحلية القائمة بأن تكون فاعلة وقد كان دور حكام الولاية الإشراف على الإدارة الحلية لا أن يستولوا عليها وفوق ذلك كله كان الفرس يعنون عناية خاصة باحترام اديان شعوبهم

ورعايتهم»<sup>53</sup>).

وقد كان ثمة ثلاثة شعوب لم تتقبل الحكم الفارسي وهي البابليون والمصريون والأغارقة الآسيويون، فالبابليون ثاروا لا مرة واحدة بل مرتين في سنة 522 قبل الميلاد الحرجة وقد ثاروا مرة أخرى سنة 484 قبل الميلاد، لكن في هذه المرة أخضع الفرس الثورة بشكل حاسم مجيث أن البابليين منذ ذلك الحين لنزموا حدهم إلى أن حررهم الاسكندر"54).

66<sub>0</sub>

# داريوس يفرض ضرائب غريبة على بابل

ومن أحداث العنف الغريبة التي تصادفنا في تاريخ بلاد الرافدين خلال الحكم الفارسي، أن الإمبراطور داريوس الأول الندي حكم خمسا وثلاثين سنة بين 521 - 486 قبل الميلاد، عندما أراد تنظيم أمور الجباية في الإمبراطورية والولايات التابعة لها عين على كل ولاية نوع الإتاوة أو الجباية التي يتوجب عليها

تقديمها بحسب ما يتوفر في الولاية من ثروات كالنقود والإثمار أو الخيل أو المواشي. عدا ولاية بابل في وادي الرافدين فقد أوجب عليها أن تقدم له 500

خمسمائة خصي في كل عام.

النظر في هذا النص الذي يورده هارفي بورتر: «ثم عين داريوس الإتاوة أو الجباية على كل ولاية بجسب ثروتها نقودا وأثمارا وخيلا ومواشي وما أشبه. ومن غرائب أموره أنه من جملة ما أوجبه على ولاية بابل أن تقدم له ٥٠٠ خصي. وكان الفرس مولعين باستخدام الخصيان وهي عادة مكروهة نجم عنها ضرر عظيم

كما سيأتي. ...

لقد تحتم على هذه المدينة في وادي الرافدين ونعني بها بابل إخضاع خمسمائة شاب من شبابها كل عام إلى عملية عنف جسدية مؤلمة بما تحمله من مخاطر على حياتهم، ومن آثار نفسية سيئة لاحقة كي يتم إخصاؤهم من أجل أن يرسلوا إلى عاصمة الإمبراطورية الفارسية الحتلة كجزء من الجباية المتوجبة على المدينة، وإذا علمنا أن داريوس الأول هذا قد حكم مدة خمسة وثلاثين عاما أدركنا على وجه التقريب عدد الشبان (العراقيين النين سحقوا تحت وطأة العنف والعذاب الجسدي والنفسي المؤلم الذي تستوجبه عملية الإخصاء كل عام في بابل.

وحتى لو افترضنا أن المصادفة العفوية الخالية من القصد الكيدي المتعمد

هي التي دفعت داريوس الأول الاختيار ذلك القرار الضرائي الغريب بشأن بابل دون غيرها من بلدان وولايات الإمبراطورية الفارسية المترامية الأطراف (أي تقديم ٥٠٠ خصي كل عام)، فإن العنف في هذه الحالة سيكون هو الحظ والقدر الملازم لهذه البلاد ينحاز نحوها وينجذب إليها ويصاحبها مغناطيسية خفية حتى ص67

عندم

عندما تكون المصادفة هي الدافع والسبب في الأعمال والفعاليات المتسمة بالسيطرة والقهر. وهكذا انطفا بريق الدول والأمم التي كانت تحكم في بلاد وادي

الرافدين

وأصبح دورها الآن باهتاً وثانوياً خلال فترة الاحتلال الفارسي. و تحول مركز الصراع - وبالأخص الصراع السياسي والعسكري -إلى كل من الإمبراطورية الفارسية ودولة مقدونيا بقيادة الاسكندر والإمبراطورية

البيزنطية فيما بعد...

بعد داريوس الأول جاء عدد من الملوك الفرس منهم أحشورش

وزركسيس

الثانيّ وداريوس الثاني ثم داريوس الثالث الذي حكم بين 336 - 331 ق.م.

١

### اندحار الفرس امام الاسكندر في شمال العراق معركة كوكميلة

۳۳۰ ق.م

لعل أبرز أحداث العنف على أرض الرافدين خلال الحقبة الفارسية هي معركة كوكميله عام ٣٣٠ ق.م (وهو موقع يبعد 60 كم غرب أربيل الحالية) بين الجيش الفارسي وجيش الاسكندر المقدوني، ويمكن اعتبار هذه المعركة أحد أشكال العنف القادم من الخارج والمنفذ على أرض الرافدين.

وكان داريوس بعد هزيمته في معركة إيسوس (شمال غرب سوريا) قد جهز

جيشا جديدا وأعده ونشره في منطقة كوكميلة على أحد روافد فر الزاب الكبير وهي منطقة تبعد 30 كم إلى الشمال الشرقي من الموصل وحوالي 60 كم إلى الغرب من أربيل، وخلال المعركة فر داريوس من القتال أمام الاسكندر وتشتت جيشه وخسر الحرب ويذكر المؤرخون اليونانيون أرقاما خيالية عن الخسائر التي حصلت في الجيش الفارسي في معركة كوكميلة فيذكرون أن خسائر الفرس كانت 300000 ثلاثمائة ألف قتيل و300000 وثلاثمائة ألف أسير، بينما لم يخسر الاسكندر أكثر من ١٠٠ مائة قتيل من جنوده ويبدو أنها

أرقام مبالغ فيها كثيرا حيث تشير بعض الدراسات أن «خسائر الفرس لم تكن تزيد عن ألف قتيل على أكثر تقدير) 56 ونود هنا أن نوجه اهتمام القاريء إلى ظاهرة عابرة لفتت انتباهنا خلال إعداد البحوث الخاصة بفصول هذا الكتاب، وهي أن منطقة الزاب الأعلى (أو الكبير، وهو أحد روفد نهر دجلة) في شمال العراق قد شهدت معارك فاصلة كانت في غاية الخطورة والأهمية بالنسبة لمصير بعض الإمبراطوريات والدول والقادة في تاريخ العراق.

فبالإضافة إلى معركة كوكميله التي وقعت على أحد روافد الزاب الأعلى وقررت مصير الإمبراطورية الفارسية بأكملها وحسمت النصر النهائي للإسكندر ووقوع العراق تحت سيطرته، فإن منطقة الزاب هي ذاتها كانت مسرح المعركة التي اندحر فيها الجيش الذي كان يقوده والي العراق الأموي عبيدالله بن زياد أمام جيش المختار الثقفي بقيادة إبراهيم الأشتر الذي انتهت بمقتل والي العراق عبيد الله بن زياد وقائده العسكري عمرو بن

سعد وقطع رؤوسهم مع عدد من القادة المعروفين الذين شاركوا في موقعة كربلاء. كذلك كانت منطقة الزاب الأعلى هي أيضا مسرح المعركة الفاصلة بين جيش العباسيين بقيادة عبد الله بن علي (عم السفاح) والجيش الأموي بقيادة مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين والتي انتهت باندحار الجيش الأموي وسقوط الدولة الأموية وغيابها من التاريخ إلى الأبد، وقيام الدولة العباسية. إضافة إلى أحداث أخرى وقعت في هذه المنطقة سيتمكن القاريء من الانتباه إليها خلال سير الأحداث التاريخية. العدار جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة كو كميلة بعد اندحار جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة كو كميلة كان طبيعياً أن يتقدم الاسكندر ليحتل المدن الهامة في المنطقة ويحصل على طاعة حكامها، فتقدم نحو بابل التي سلمها حاكمها مازيوس دون قتال فأبقاه الاسكندر في مقامه غير أنه عين اثنين من أتباعه مع الحاكم توطيدا للثقة « ومكث في بابل نحو شهر من أتباعه مع الحاكم توطيدا للثقة « ومكث في بابل نحو شهر

وكما هو معلوم فقد تم توزيع إمبراطورية الاسكندر بعد وفاته واقتسامها

بن قادته العسكرين. -

بعد بضع مئات من السنين أنشأ أردشير الأول دولة مركزية قوية في فارس ما بين 226 - 240 بعد الميلاد وبلغت هذه الدولة الفارسية أوج قوتها في عهد سابور الثاني ٣٠٩-٣٧٩ بعد المعلاد.

وخلال ذلك كله كان العراق تحت السيطرة الفارسية.

# العنف الدموي في دولة المناذرة

لعلنا نستطيع أن ندرج الكثير من أحداث الفترة الممتدة من بداية القرن الرابع للميلاد وما بعده في إطار مجثنا عن العنف الدموي في العراق وذلك بسبب التصاعد المتواصل في منهج العنف وسفك الدماء خلال هذه الحقبة من تاريخ بلاد الرافدين. ففي الحيرة - قرب مدينة الكوفة الحالية على نهر الفرات في وسط العراق - قامت في القرن الرابع للميلاد إمارة عربية عرفت بإمارة اللخميين أو المناذرة وأصلهم من اليمن وقد سموا بالمناذرة «لأن خمسة من ملوكهم كان اسم كل منهم المنذر . 58 كما أقام الغساسنة « وهم قبائل يمنية أيضا وأبناء عم

واحد إمارة عربية في منطقة حوران في سوريا.

وكانت إمارة المناذرة في العراق تخظى بإسناد ودعم وتشجيع الفرس وحمايتهم، بينما كانت إمارة الغساسنة تحت حماية الإمراطورية الرومانية البيزنطية.

ويُبدُو أن كلتي الإمبراطُوريتين الفارسية والبيزنطية قد صنعنا تلكما

الإمارتين لتكونا حاجزا على حدودهما الصحراوية في مواجهة غارات القبائل البدوية القادمة من الجزيرة العربية حتى أصبح بالإمكان القول « إن تاريخ بلاد

ص70

العرب كلها في القرون الأولى التي سبقت ظهور محمد صلى الله عليه وسلم هو قصة الصراع بين الشرق والغرب، بين فارس وبيزنطة، النزاع الذي دام خمسمائة عام بين جبارين، قامت بلاد العرب القزمة حداً فاصلاً بينهما، حيث أنشأت كلتا الدولتان دولة

حاجزة في الأراضي العربية ) <sup>60</sup>.

ولما كانَ الروم ُ"البيزنطيون" والفرس أعداء لم تفتر الحرب بينهم منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن السادس بعد

الميلاد" (10 ) فإن الميزة العامة للعلاقة بين الإمارتين العربيتير اتسمت هي الأخرى بالتوتر والحرب التي لم تنقطع أيضا فكانت العلاقة بينهما سيئة في معظم الأحيان. وعلى الرغم من أن المناذرة في العراق والغساسنة في سوريا يرجعون إلى أصول قبلية واحدة كما ذكرنا آنفا وأنهما تشكلتا في توقيت زمني متقارب وأديتا مهمة عسكرية وسياسية متشابهة تقريبا أي أن كل إمارة منهما كانت تدافع عن الإمبراطورية التي تساعدها وتدعمها وتحميها فإننا سنجد أن تاريخ المناذرة في العراق يكاد يكون غارقاً بالأحداث الدموية والمكائد التي تتسم بالبطش والقسوة والغدر والعنف بينما لا يشكل هذا الأمر الصفة الغالبة في وصف تاريخ الغساسنة بشكل عام.

وإذا أردنا أن نُدرج أبرز الأحداث الدموية الاستثنائية في تاريخ المناذرة

ملوك الحيرة) فبإمكاننا أن نذكر الأحداث التالية: النعمان الأول يقتل المهندس الرومي سنمار

قام النعمان الأول ابن امرئ القيس الملقب بالأعور أحد ملوك الحرة الذي

حكم في أوائل القرن الخامس الميلادي (400-418 بعد الميلاد) ببناء قصري الخورنق والسدير الشهيرين « ويقال أن الخورنق بناه المهندس سنمار لكي يكون سكنا لبهرام جور بن يزدجر الأول الذي رأى والده أن يربيه تربية عربية قوية في كنف النعمان".

أما القصة التي تحكيها الراويات عن الطريقة الشنيعة التي قتل فيها الملك النعمان الأول مهندسه الرومي سنمار الذي بني له قصر الخورنق، بإلقائه من

أعلى القصر بعد إنجازه العمل فهي حتى إن كانت حكاية إسطورية من نسج الخيال أو ابتكار الرواة فإنها تدل في كل الأحوال على الرغبة في التدليل على ما

كان عليه هذا الملك من ظلم وجبروت وعصبية وتسرع وميل للقتل وسفك الدماء وهي صفات تميزت بها أعماله الأخرى التي اتسمت بالعنف والدموية والغدر والروح العدوانية.

في المعركة التي حدثت بين ملك الحيرة المنذر بن ماء السماء (حكم بين 514-554) وبين الملك الغساني الحارث بن أبي الشمر وقع ابن الحارث الغساني اسيرا لدى المنذر بن ماء السماء فأمر بذبحه ضحية للعزى فذبح...

ويقال أنّه قدّم 400 أربعمائة راهبة نصرانية ذبيحة لتلك الألهة نفسها) 63.

ولابد أن يكون ذلك قد وقع قبل اعتناقه النصرانية. إن هذا الحادث ينضح بالشراسة والهمجية والقسوة والدموية. في حادث آخر قتل المنذر بن ماء السماء نديمين له «وهما خالد

بن نضلة الفقعسي وعمرو بن مسعود) <sup>64</sup> وهو سكران فلما صحا من سكره وعرف ما أقدمت عليه يداه ندم وبكاهما وأمر ببناء صومعتين على قبرهما و سُيًا الغريّان وأمر أن تقدم النذور والقرابين هذين القبرين « وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند الغريين يسمى أحدهما يوم نعيمه والآخر يوم بؤسه، فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه مئة من الإبل وأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه مئة من الإبل وأول من وقد قتل عددا من الناس بهذه الطريقة ومن بين الذين قتلهم في يوم نحسه صديقه الشاعر عبيد بن الأبرس) <sup>66</sup> لأنه كان أول من مادفه في ذلك اليوم النحس « ولطخ بدمه الغريين» <sup>67</sup>. ولم يكن المنذر بن ماء السماء هو الحاكم العراقي الوحيد وهذا الطبع كان موجوداً لدى

الحكام في العراق قبل المنذر وبقي لديهم بعده كما سنرى وربما هو قائم حتى هذه الأيام. فقد بكى المهدي صديقه الشاعر بشار بن برد وبكى الرشيد على البرامكة بعد قتلهم... وهكذا... ويبدو أن مثل هذا السلوك هو سلوك قهري استحواذي متسلط لا حيلة لصاحبه فيه يستحكم في تصرفات الفرد ويدفعه للنزوع نحو العنف والعدوانية، إنه أحد صفات الشخصية السايكوباتية في علم النفس والتي تتميز باستحواذية السلوك العدواني

واللامسؤولية الخلقية والفجاجة العاطفية. وأقبل المنذر على محاربة الروم في سورية فقهرهم وأوقع بهم واستتبع الغارة على مدائنهم الى حدود انطاكية فعم الأرض

الدمار الى ان نشط) 69 الغساسنة في محاربته حيث مات هذا الملك (العراقي) المنذر بن ماء السماء قتلا بعد فشل هجومه على بلاد الشام عام 554 بعد الميلاد إذ قتله الملك الغساني الحارث بن جبلة وأسر ابنه في المعركة المعروفة بيوم حليمة.. وبعد مقتل المنذر بن ماء السماء جاء ابنه عمرو بن المنذر الملقب بعمرو بن هند نسبة لأمه هند «و كان طاغية

مستبداً" ) وقد لقبه العرب بالخرق لأنه أحرق بالنار مائة رجل من بني تميم بعد قتلهم. لقد توغل هذا الحاكم بعيدا في درب العنف الدموي والاستبداد فكان عهده ملطخأ بالدم والهمجية، وبسبب استبداده فقد هجاه كثر من الشعراء ومن بينهم الشاعر طرفة بن العبد والمتلمس بن علس فاحتال عليهما وأرسل بيد كل منهم رسالة غادرة إلى حاكمه في البحرين يأمره فيها بقتل حامل الرسالة حين وصوله بينما أبلغ طرفه وصاحبه المتلمس أنه كتب لوالي البحرين أن بعطيهما جائزة لكل منهما وقد فتح المتلمس الرسالة وعرف مضمونها فهرب واختفى، أما طرفة بنّ العبد فقد سافر إلى البحرين لاستلام الجائزة وسلم الرسالة فقتله والى البحرين بأن قطع وريداً في جسمه فأحدث نزيفاً بطيئاً بالوريد فمات... أما آخر أعمال هذه الملك فهي إقامته لوليمة كبيرة دعي إليها صديقه الشاعر عمرو بن كلثوم سيد بني تغلب وأمه ليلى بنت المهلهل بن ربيعة وكان غرضه من ذلك هو تدبير الإهانة المتعمدة خلال تلك الوليمة لضيفه عمرو بن كلثوم وأمه ليلي من أجل إذلالهما بن قبائل العرب، وقد تم ذلك بالفعل فقد أهينت أم عمرو بن كلثوم داخل السرادق الملكي عندما طلبوا

منها أن تقوم بخدمة أم الملك عمرو بن هند فصرخت مستنجدة بابنها فكان الرد الفورى لدى ابنها عمرو بن كلثوم عنيفاً جداً دفعه إلى قتل الملك عمرو بن هند خلال تلك المأدبة بسيف كان معلقا على الحائط والإيعاز إلى أتباعه من بني تغلب بنهب السرادق الملكي والسرنحو الجزيرة في عمق الصحراء... وهي الحادثة التي ذكرها في قصيدته الشهرة حيث وصف فيها قتله للملك عمرو بن هند، والتي يقول في مطلعها: لاَ هُبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِيْنَ ا .... وَلاَ تُبْقِي خُمُ وْزَ الأَنْدَرِيْنَ ا مُشَعْشَعَةً كَأَنَّ الْحُصَّ فِينَهَ ١٠٠٠. إِذَا مَا الْمَاءُ خَالَطَهَا سَخِيْنَ ١ جُّوْرُ بِذِي اللَّبَانَةِ عَنْ هَـوَاهُ .... إِذَا مَا ذَاقَهَـا حَتَّـى يَلِيْنَـا تَرَى اللَّحِزَ الشَّحِيْحَ إِذَا أُمِرَّتْ .... عَلَيْهِ لَمَالِهِ فِيْهَا مُهِيْنَا صَبَنْتِ الْكَأْسَ عَنَّا أُمَّ عَمْ رو .... وَكَانَ الْكَأْسُ جَعْرَاهَا الْيَمِيْنَ ا وَمَا شَـرُّ الثَّـلاَثَةِ أُمَّ عَمْـرو .... بصَاحِبكِ الَّذِي لاَ تَصْبَحِيْنَـا وَكَأْس قَدْ شَـربْتُ بِبَعْلَبَـكً .... وَأُخْرَى فِي دِمَشْقَ وَقَاصريْنَـا وَإِنَّا سَوْفَ تُدْرِكُنَا المَنَ ايَا .... مُقَ دَّرَةً لَنَ ا وَمُ قَ دِّرِيْنَ ا قِفِسِي قَبْلَ التَّفَرُّق يَا ظَعِيْنَا .... نُخَبِّرْكِ اليَقِيْسِنَ وَتُحْبِيْنَا، قِفِي نَسْأَلْكِ هَلْ أَحْدَثْتِ صَرْماً .... لِوَشْكِ البَيْنِ أَمْ خُنْتِ الأَمِيْنَـا بيَـوْم كَريْهَةٍ ضَرْباً وَطَعْن اللهُ عَلَى أَقَـرٌ بهِ مَوَانيْ لِ العُـيُوْنَ ا وَ أَنَّ غَداً وَأَنَّ الْيَوْمَ رَهْ نُ . . . . وَبَعْد خَدٍ بَا لاَ تَعْلَمِيْنَ ا تُريْكَ إِذَا دَخَلَتِ عَلَى خَلِاءٍ .... وَقَدْ أَمِنَتْ عُيُوْنَ الكَاشِحِيْنَا ذِرَاعَ \_ي عَيْطَلٍ أَدَمَ \_ا ءَ بِكْ \_رِ .... هِجَ \_انِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأ جَنِيْنَ \_ا وثَدْياً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رَخْصِاً .... حَصَـاناً مِنْ أُكُفِّ اللاَمِسِيْنَـا ومَتْنَى لَدْنَةٍ سَمَقَتْ وطَالَـتْ .... زَوَادِفُهَـا تَـن وءُ بَمَا وَلِيْنَـا وَمَأْكَمَةً يَضِيَـقُ البَابُ عَنْهَـا .... وكَشْحاً قَد جُنِنْتُ بِهِ جُنُونَـا وسَارِيَتَـي بَلَنْـطٍ أَو رُخَـام .... يَرِنُّ خَشَـاشُ حَلْيهمَا رَنِيْنَـا فَمَا وَجَدَتْ كَوَجْدِي أُمُّ سَقَبِ .... أَضَلَّـتْـهُ فَرَجَّعـتِ الحَنِيْنَـا ولاَ شَمْطَاءُ لَم يَتْزُك شَقَاهَ ـ ا . . . لَـه ـ ا مِن تِسْ عَ ـ ةٍ إلاَّ جَنِيْنَ ـ ا تَذَكَّرْتُ الصِّبَا وَاشْتَقْتُ لَمَّاا .... رَأَيْتُ حُمُ وْلَهَا أَصُلاً حُدِيْنَ ا فَاعْرَضَتِ الْيَمَامَةَ وَاشْخَرَتْ .... كَاْسْيَدَافِ بِاْيْدِي مُصْلِتِيْنَدَا أَبَا هِنْدِ فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْنَا .... وَأَنْظِرْنَا نُحَبِّرْكَ الْيَقِيْنَدَا بِأَنَّا نُرودُ الْرَّايَاتِ بِيْضَا .... وَنُصْدِرُهُنَّ مُهْراً قَدْ رُويْنَا فَلْ وَيْنَا نُورُ الْرَايَاتِ بِيْضَا .... عَصَيْنَا الْمَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِيْنَا وَأَيَّامِ لَنَا الْمَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِيْنَا وَالَّيَّامِ الْمَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِيْنَا وَالَّيَّامِ الْمُلْكِ يَعْمِي الْحُجْدِيْنَا وَسَيِّدِ مَعْشَرٍ قَدْ تَوَّجُوهُ .... بِتَاجِ المُلْكِ يَعْمِي الْحُجْدِيْنَا وَسَيِّدِ مَعْشَرٍ قَدْ تَوَّجُوهُ .... بِتَاجِ المُلْكِ يَعْمِي الْحُجْدِيْنَا الْمُلُونَ بِذِي طُلُونَ ... مُقَلَّدَةً أَعِنَّ تَهَا الشَّامَاتِ نَنْفِي وَ أَنْزَلْنَا الْبُيُوْتَ بِذِي طُلُوحٍ .... إِلَى الشَامَاتِ نَنْفِي الْمُونَ بِذِي طُلُوحٍ .... إِلَى الشَّامَاتِ نَنْفِي الْمُوعِ ... الْمُقَامَاتِ نَنْفِي

وَقَدْ هَرَّتْ كِلاَبُ الحَيِّ مِنَّا ... وَشَدَّبْنَا قَتَادَةً مَا يَلِيْنَا اللَّفَاءِ لَهَا طَحِيْنَا النَّفَاءِ لَهَا طَحِيْنَا اللَّفَاءِ لَهَا طَحِيْنَا اللَّفَاءِ لَهَا طَحِيْنَا اللَّفَاءُ لَهَا شَرْقِيَّ نَجْدٍ ... وَلُهْ وَتُهَا قُضَاعَةَ أَجْمَعِيْنَا اللَّفَيْا اللَّهُ مَعْ عَيْنَا القِرَى أَنْ تَشْ يَبُونَا لَنَلْتُمْ مَنْزِلَ الأَضْيَافِ مِنَّا ... فَأَعْجَلْنَا القِرَى أَنْ تَشْ يَبُونَا لَنَا لَكُمْ مَنْزِلَ الأَضْيَافِ مِنَّا ... فَأَعْجَلْنَا القِرَى أَنْ تَشْ يَبُونَا اللَّهُ مِنَاكُم فَعَجَلْنَا القِرَى أَنْ تَشْ عَوْنَا اللَّهُ مِنْ مَا خَمُّلُونَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَنْهُم مَا خَمَّلُونَا إِذَا لَكُنُا مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّ

بِسُمْ رِ مِنْ قَنَا الخَطِّيِّ لُدْنٍ ... ذَوَ ابِلَ أَوْ بِيْ ضِ يَخْتَلِيْنَ ا كَأَنَّ جَمَ اجِمَ الأَبْطَالِ فِيْهَ ا ... وُسُوقٌ بِالأَمَاعِ رِ يَرْتَمِيْنَ ا نَشُ قُ بِهَا رُؤُوسَ القَوْمِ شَقَّ ا ... وَخَتْلِ بُ الرِّقَ ابَ فَتَحْتَلِيْنَ ا وَإِنَّ الضِّغْ نَ بَعْدَ الضِّغْنِ يَبْدُه و ... عَلَيْ كَ وَيُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِنْ ا

وَرِثْنَ الْجُنْ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدُّ ... نُطَ اعِنُ دُوْنَهُ حَ ـتَّى يَبِيْنَ ا وَخَنُ إِذَا عِمَادُ الْحَيِّ خَ ـرَّتْ ... عَنِ الأَحْفَاضِ نَمْنَعُ مَنْ يَلِيْنَ ا نَجُ ـذُّ رُؤُوْسَهُمْ فِي غَيْرِ بِـرِّ ... فَمَ ا يَ ـدْرُوْنَ مَاذَا يَ تَقُوْنَ ا كَأَنَّ سُيُ ـوْفَنَا مَنَ ـا ومنْهُ ـم ... مَخَ ـارِيْقٌ بِأَيْ دِي لاَعِبِيْنَ ـا كَأَنَّ ثِيَابَنَ ـا مِنَ ـا وَمِنْهُ ـم ... خُضِبْ ـنَ بِأُرْجُوَانِ أَوْ طُلِيْنَ ـا إِذَا مَا عَيَّ بِالْإِسْنَ ـافِ حَ ـيُّ ... مِنَ اللهَ ـوْل المُشَبَّهِ أَنْ يَكُوْنَ ـا نَصَبْنَ ا مِثلَ رَهْوَةِ ذَاتَ حَـدُ ... مُحَافَظَـةً وَكَـنَا السَّابِقِيْنَ الْمِشْبَ انٍ يَرَوْنَ القَـتْلُ مَجْداً ... وَشِيْبِ فِي الحُرُوْبِ مُحَرَّبِيْنَ الحَحْديَّا النَّاسِ كُلِّهِمُ جَمِيْع اللَّهِ مَصَى الرَعَةُ بَيْ هِمْ عَـنْ بَنِيْنَ ا حُحديَّا النَّ اس كُلِّهِمُ جَمِيْع اللَّهِ مَ مَنْ بَنِيْ الْمُرْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مَا يَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مَا يَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مَا يَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مَا يَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِلْ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْ الللللْ اللللَّهُ الللللِّ اللللْلُلُولُ

تَهَ ـدَّ دُنَ ـ ا وَتُوْعِ ـدُنَا رُوَيْ ـ د أَ . . . . مَثَ ـ ى كُـنَّا لأُمِّ ـكَ مَقْتَوِيْنَ ـ ا فَإِنَّ قَنَاتَنَ ـ ا يَا عَمْ ـرُو أَعْيَ ـتْ . . . . عَلى الأَعْ ـدَاءِ قَبَلَكَ أَنْ تَلِيْنَ ـ ا

إِذَا عَشَّ التُّقَافُ هِمَا اشْمَازُرُّ ... وَوَلَّ سُهُ عَشَوْزَنَةٌ زَبُونَ الْبُوْنَ الْبُعْفِ الْأُولِيْنَ الْفَهَلُ حُدَّثَ فِي جُشَمِ بِنْ بَكْ رٍ ... بِنَقْ مِن فِي خُطُوبِ الأُولَيْنَ الْفَهَلُ وَرِثْنَ الْجُدِينَ الْبَاعَ لَكُمُ وَنَ الْجَدِينَ اللَّهُ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَدِينَ اللَّهُ ال

وَخَنُ التّارِكُوْنَ لِمَا سَخِطْنَا ... وَخَنُ الآخِدَوْنَ لِمَا رَضِيْنَا وَخَيْنَا وَخَيْنَا وَكُونَ لِمَا رَضِيْنَا وَكُنَّا الأَيْسَرِيْنَ بَنُو أَبَيْنَا وَكُنَّا الأَيْسَرِيْنَ بَنُو أَبَيْنَا فَصَالُوهِ الشَّيْفِيْنِ اللَّيْسَانِ وَصُلْنَا صَوْلَةً فِيْمَنْ يَلِيْفِهُ ... وَصُلْنَا صَوْلَةً فِيْمَنْ يَلِيْفَا فَصَالُوهِ السَّبَايَا ... وَصُلْنَا بِالمُلُوفِ فَا إِنَا السَّبَايَا السَّبَايَا ... وَأُبْانَا بِالمُلُوفِ مُصَفَّدِيْنَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللللللللللللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِ

إِلَيْكُـمْ يَا بَنِي بَكْـرٍ إِلَيْكُـمْ .... أَلَمَّـا تَعْـرِفُوا مِنَّـا اليَقِسَْا

أَلَّمَ ا تَعْلَمُ وا مِنَّا وَمِنْكُ مْ ... كَتَ ائِبَ يَطَّعِ نَّ وَيَرْتَمِٰيْنَ ا عَلَيْ ا عَلَيْ ا عَلَيْ ا عَلَيْ ا عَلَيْنَ ا البَيْفُ وَالْيَلَبُ الْيَمَانِ فِي ... وَأُسْيَ افٌ يَقُمْ نَ وَيَنْحَنِيْنَ ا

عَلَيْنَا كُلُّ سَابِغَةٍ دِلاَصٍ ... تَرَى فَوْقَ النِّطَاقِ لَهَا غُضُوْنَا إِذَا وَضِعَتْ عَنِ الأَبْطَالِ يَوْمِاً .... رَأَيْتَ لَهَا جُلُوْدَ القَوْمِ جُوْنَاا

ظَعَائِنَ مِنْ بَنِي جُشَمِ بِنْ بِكْ رِ .... خَلَطْ نَ بِيْسَمِ حَسَباً وَدِيْنَ ا وَمَا مَنَعَ الظَّعَائِنَ مِثْلُ ضَـرْبٍ .... تَـرَى مِنْهُ السَّوَاعِدَ كَالقُلِيْنَ ا

كَ أَنَّا وَالسُّينُوفُ مُسَلَّ لَأَتُ . . . . وَلَ دْنَا النَّ اسَ طُرًّا أَجْمَعِ شَ ـ ا

يُدَهْدِهنَ الرَّؤُوسَ كَمَا تَدَهْدِي .... خَـزَاوِرَةٌ بِأَبطَحِـهَا الكُريْنَـا

وَقَـدْ عَلِمَ القَبَـائِلُ مِنْ مَعَـدٌّ .... إِذَا قُبَـبُ بِأَبطَحِـهَا بُنِيْنَــا

بِأَنَّ اللَّطْعِمُ وْنَ إِذَا قَدَرْنَ اللَّهُلِكُ وْنَ إِذَا اللَّهْلِكُ وَنَ إِذَا اللَّهُ لِللَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّ

وَأَنَّ اللَانِعُ وْنَ لِمَا أَرَدْنَ اللَّالِيُّ النَّ الْلُوْنَ بِجَيْثُ شَا اللَّ اللَّ الْلُوْنَ بِجَيْثُ شَ

وَأَنَّ اللَّهَ الِكُوْنَ إِذَا سَخِطْنَ ا .... وَأَنَّ ا الآَخِ ـذُوْنَ إِذَا رَضِسْ َ ا

وَ أَنَّ اللَّاصِمُ وْنَ إِذَا أُطِعْنَ ا . . . . وَأَنَّ الْعَازِمُ وْنَ إِذَا عُصِنْ الْ

وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا المَاءَ صَفْـواً .... وَيَشْـرَبُ غَيْرُنَا كَدِراً وَطِيْنَـا أَلاَ أَبْلِـغْ بَنِي الطَّمَّـاحِ عَنَّـا .... وَدُعْمِيَّـا فَكَيْفَ وَجَدْتُمُوْنَـا إِذَا مَا المَلْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفـاً .... أَبَيْنَـا أَنْ نُقِـرَّ الــذُّلَّ فِشْـا

مَ لِأَنْا البَرَّ حَتَّى ضَاقَ عَنَّا .... وَظَهِرَ البَحْرِ نَمْلُوَّهُ سَفِيْنَا إِذَا بَلَحْ لِ نَمْلُوُهُ سَفِيْنَا إِذَا بَلَحْ الْجَبَابِرُ اللَّهُ الْجَبَابِرُ سَاجِدِیْنَا

وهكذا فقد انتهت تلك المكيدة بمقتل ملك الحيرة (العراقي) عمرو بن هند الذي كان هو قد دبرها وأعدها وأضمر فيها الشر والأذى والإساءة لصديقه وضيفه عمرو بن كلثوم، ولعل من المفيد الإشارة أن تلك الحادثة قد وقعت في عام ٧٠٥ للميلاد وهو العام الذي ولد فيه الرسول محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم , بعد مقتل الملك عمرو بن هند حكم أخوه النعمان بن المنذر المعروف بأبى

قابوس وكان حكمه بين عام 583 - 605 بعد الميلاد وقد لقب بالصعب لسرعة غضبه وأخذه بالوشايات ) 71 ويبدو أن هذا اللقب كان مناسبا له بالفعل و مطابقا لوصف سلوكه وطباعه ومنهجه الشرس في الحكم فكانت الدسائس

والمكائد وأعمال الغدر والتصفيات الدموية التي مارسها خلال حكمه هي أبرز ما ميزت عهده. وربما وجدنا من المفيد التوقف قليلا عند إحدى الحوادث المثيرة التي جرت في عهده والنظر في بعض تفاصيلها لما تحمله من معاني الغدر والتآمر ونكران الجميل. فقد كان النعمان بن المنذر قد زوج ابنته هند من شاب شاعر وكاتب اسمه عدي بن زيد، وكان هذا الشاب ذا حظوة لدى ملك الفرس كسرى لثقافته الواسعة وأدبه وبلاغته وحسن لسانه، وقد كلفه كسرى بمهمات سياسية لدى قيصر الروم حوالي ٨١

للميلاد . وقد نجح في إنجازها وإتمامها على خير وجه. وهو الذي يعود له الفضل في إقناع كسرى في بادئ الأمر بتنصيب النعمان بن المنذر ملكا على الحيرة دون إخوته الآخرين... لكن النعمان بن المنذر قد تنكر لكل ذلك وبادر بالغدر... إذ سرعان ما غضب على صهره عدي بن زيد وسجنه مدة غير قصيرة، وقد نظم عدي خلال سجنه قصائد كثيرة في الشكوى والعتاب والاستعطاف والرجاء رفعها للنعمان فلم يطلق سراحه.

ولما علم كسرى بوجود عدي في سجن النعمان أرسل من يستقصي أخباره، فما كان من النعمان بن المنذر حين سماعه بوصول رسول كسرى التقصي الحقائق حول عدي بن زيد إلا أن سارع بقتله في السجن، وذلك بخنقه داخل زنزانته والادعاء بعدم علمه بوجوده أو بأخباره ولكن رسول كسرى كان قد دخل السجن سرا دون علم النعمان وقابل عدي قبل مقتله، وأعلم كسرى بالأمر فغضب لذلك واستدعى النعمان بعد فترة من الزمن إلى المدائن (العاصمة) 40 كيلو مترا جنوب شرق بغداد الحالية، وهناك

«رمى به تحت أرجل الفيلة فمزقته إرباً 73 ومهما تكن تفاصيل تلك الحادثة التي ترويها أكثر المصادر الأدبية والتاريخية،

فإننا في كل الأحوال نقف أمام ملك آخر من ملوك الحيرة العراقيين، فنراه يشرب من ذات الكاس الدموية التي جرعها للآخرين... فيموت ميتة شنعاء قتلا تحت أرجل الفيلة، وكان ذلك حوالي عام 602 بعد الميلاد. أما عدي بن زيد السجين القتيل، فلعله ليس السجين السياسي الوحيد في العراق الذي تصاعدت عقوبته لتصل إلى الإعدام بينما هو قابع في زنزانته يقضي عقوبة السجن... فينزل به حكم الموت وينفذ فيه الإعدام بسبب أحداث ومؤامرات تجري في خارج السجن لا علم له بها ولا دور له فيها... والأمثلة في ذلك كثيرة في التاريخ العراقي... فقد قضى الحلاج في بغداد مدة ثماني سنوات داخل السجن ليقاد في

آخرها إلى الإعدام...

ومن جانُب آخر فإن أكثر المصادر التاريخية تكاد تجمع أن بلاط مُلوك الحيرة كأن في بعض تاريخه يعجِّ بالشعراء والأدباء والمثقفين والندماء، إذ كان المناذرة يكرمونهم تكريماً بالغاً ويقربونهم ويخصونهم بالهدايا والجوائز السنية الثمينة ويحيطونهم بالاهتمام والتقدير المبالغ فيه، وهي العادة العراقية في كلّ الأزمان... غير أن تلك العلاقة رغم ما كان يحيطها من مظاهر الصداقة والتكريم الفائق والوفادة والثراء والمودة الحميمة في ظاهر الحال إلا أنها كانت على الدوام محفوفة بخطر الانتكاس والغدر المفاجئ والتقلب في المزاج والغضب السريع الحاد المدمر حيث سرعان ما تتبدل مواقف الحاكم وقناعاته وأحكامه بوشاية مغرضة أو مكيدة مدبرة أو أخبار مدسوسة غير مؤكدة وتحول مشاعره إلى كره وبغض وعداء ونفور وحقد سافر لا حدود له، تكون نتيجته القتل أو السجن أو التنكيل أو الإهانة البالغة أو الانتقام الدموي الذي ينزل بالشاعر أو الأديب أو النديم...، إنها إحدى الصفات التي يتميز بها سلوك الفرد العراقي ونزوعه نحو التسرع في ممارسة العنف قبل التبصر بجيثيات الوقائع أو تدقيقها...

وقد تعطيناً الأحداث التي تعرض لها بعض الشعراء والأدباء والمفكرين والمعاناة المريرة التي قاسوها فكرة واضحة عن التقلب المفاجئ والحاد في أمزجة ملوك الحيرة (العراقيين) تجاه حاشيتهم وأصدقائهم وندمانهم والمقربين منهم من الأدباء والشعراء، فالشاعر عبيد بن الأبرص وطرفة بن العبد وعدي بن

زيد والمنخل اليشكري<sup>74</sup>) وخالد بن نضلة الفقعسي وعمر بن مسعود وغيرهم كانوا أصدقاء مقربين من ملوك الحيرة قبل أن ينقلب الملوك عليهم ويقتلونهم في ساعة

76ლ

من ساعات الغضب المفاجئ والتوتر الطائش. أما أمثال النابغة الذبياني وعمرو بن كلثوم والمتلمس بن علس وغيرهم من أصدقاء أولئك الملوك ممن نجوا من الموت فقد استطاع كل واحد منهم أن يحتال لنفسه بإسلوبه الخاص لينقذ حياته وينجو إما بالهرب أو الاعتذار أو الاختفاء أو غيره.

إن هذا الواقع الذي تميزت به تلك العلاقة القلقة والشرسة بين ملوك الحيرة وبين ضيوفهم من الأدباء والشعراء هو واحد من أشكال منهج العنف والقسوة والتقلب المزاجى الحاد الذي اكتنف علاقة أكثر الملوك والحكام العراقيين بأصدقائهم وندمانهم والمقربين منهم من الذين نالوا الحظوة والوفادة

والتكريم في بادئ الأمر. ولعل من اليسير على الباحث أو المؤرخ أن يعثر على العديد من أمثلة هذا النمط السلوك العدواني الحاد في وقائع مشابهة ومتكررة في تاريخ العراق.

وفي هذا العصر الحديث كان الشاعر العراقي، الجواهري صديقاً مقرباً من الزعيم عبد الكريم قاسم حاكم العراق القوي في الستينات من القرن العشرين، وقد نظم في مدحه والإشادة به قصائد رائعات ستبقى كاللآلئ المضيئة على مر التاريخ والقرون، غير أن ساعة من ساعات الغضب والجفوة والوحشة التي عكرت الصداقة جعلت عبد الكريم قاسم يقدم دون تردد على سجن صديقه الشاعر الجواهري في بغداد ثم يأمر بعد فترة بإطلاق سراحه بكفالة نقدية زهيدة مقدارها درهم واحد إمعاناً في إهانته واحتقاره، وذلك في عام 1959

ولم تكن تلك الحادثة هي الوحيدة في حياة ذلك الجواهري الشهير مع الحكام في العراق، فقد قضى معظم حياته بين الهروب والنفي والتشرد والمضايقة في أكثر العهود السياسية المتعاقبة، قبل أن يلجا ويموت في سوريا أرض الغساسنة التي كان قد التجأ إليها قبل حوالي 1500 سنة تقريبا الشاعر النابغة الذبياني هرباً وخوفاً من أصدقائه ملوك الحيرة (العراقيين)) 75.

بعد مقتل النعمان بن المنذر كلف كسرى إياس بن قبيصة الطائي بإمارة

الحيرة بعد أن قرر التخلص من المناذرة اللخميين وإنهاء ملكهم. وفي تلك الحقبة حدثت الموقعة المعروفة بذي قار على أرض العراق والتي انتصرت فيها القبائل العربية وانهزم فيها الفرس مع بعض أتباعهم من القبائل الموالية لهم، وكان ذلك في عام 611 بعد الميلاد، ويبدو أن الفرس قرروا بعد هذه الموقعة حكم الحرة حكماً مباشراً.

وخلال تلك الفترة (أوائل القرن السابع الميلادي)، وبعدها بقليل وفي مكان غير بعيد عن وادي الرافدين كان يتلجلج في الأفق انبثاق دين جديد على البشرية، حيث كان الرسول محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم في عمق الجزيرة العربية يجاهد دون هوادة لتثبيت أسس الدين الإسلامي، ويواصل الدعوة لنشره والتبشير به ليس في الجزيرة العربية فحسب بل في العالم أجمع. ويرتسم أمامنا في عام 622 للميلاد بداية تقويم جديد في العالم هو التقويم الهجري الذي جعل تاريخ هجرة الرسول محمد وأتباعه من مكة إلى المدينة المنورة هي البداية الأولى لهذا التقويم، ومنذ ذلك التاريخ وبعده بقليل بدأت تشرق بإشعاع متواصل

شمس الإسلام وتعاليمه الفلسفية والأخلاقية الجديدة التي استطاعت خلال فترة وجيزة تنظيم المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية والانطلاق به في موجات من الفتوحات الإسلامية التبشيرية تحمل تعاليم الدين الجديد إلى كل أنحاء العالم. وكان العراق بين أولى الجبهات التي انطلقت نحوها الحملات العسكرية للجيوش الإسلامية، وبذلك بدأ عهد جديد من الأحداث على أرض الرافدين.

# مذبحة في البلاط الساساني في العراق 630 بعد المبلاد

وعندما كانت جيوش الفتح الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد تدق أبواب الحيرة في العراق كان التفسخ والصراعات الدموية التصفوية تفتك بالعرش الفارسي المخيم على العراق وفي إطار ذلك الصراع حصل ما يشبه المذمجة

۸۷ص

داخل البلاط الساساني في القصر الأبيض بالمدائن (طيسفون) وهي عاصمة الملك كسرى التي يبعد موقعها اليوم حوالي 40 كم إلى الجنوب الشرقي من

بغداد.

ومن المفيد أن نشير إلى تلك المذبحة باعتبارها إحدى صور العنف الدموي المنفذ على أرض الرافدين فقد «ثار الفرس على كسرى بعد أن حكمهم ثمانية وثلاثين عاما، وقتله ابنه شيرويه بن مريم الرومية الذي ملك بعده، وقتل شيرويه إخوته الذكور السبعة عشر وكانوا ذوي أدب وشجاعة ومروءة وذلك حتى لا ينافسه أحد منهم على عرش فارس.. وأباد شيرويه من قدر عليه من أهل بيته، وجمع نساء آل كسرى فحبسهن في القصر الأبيض

بالمدائن الله مات شيرويه بن كسرى «و ملك أردشير بن شيرويه و كان طفلاً ابن سبع سنين فثار عليه شهر براز أحد قواد الفرس وقتل الملك الطفل ونصب نفسه ملكاً أربعين يوماً قتله بعض الفرس بعدها وسحلوه وملّكوا بوران بنت كسرى عمة

يزدجرد")

إن النصوص التي نقلناها حرفياً أعلاه تشير إلى وجود مطحنة دموية شرسة

كانت تجرى في أرض العراق داخل العاصمة الساسانية بل داخل

البلاط الملكي الساساني في المدائن في حوالي عام 630 للميلاد، ونود أن نشر على القارئ هنا بضرورة الانتباه إلى كلمة (وسحلوه) الواردة في النص السابق والمشتقة من كلمة (السحل) وهى المفردة الدموية التي ستصادفنا في قاموس الشارع العراقي بعد أكثر من ١٣٠٠ سنة من هذه الواقعة أي في عام 1958 بعد الميلاد خلال المجزرة الدموية الأخرى التي حصلت في البلاط الملكي في العراق أيضاً، والسحل الذي نفذ بجثث أفراد العائلة الملكية وحاشيتهم وبعض المسؤولين إثر سقوط النظام الملكي في العراق في تلك السنة.

إن مكان الجخزرة الدموية التي جرت في البلاط الملكي ببغداد عام 1958 للميلاد لا يبعد أكثر من 40 أربعن كيلومترا عن موقع الج الدموية التي جرت في البلاط الملكي في المدائن عام 630 للميلاد . . .

79ص

وهكذا فإن دولاب الدم ما زال يدور بانتظام في أرض العراق منذ العهود

السومرية...

## الفصل الثالث

# أحداث العنف الدموي في العراق من بداية الفتح الإسلامي وحتى نهاية الحكم الأموي

# 634م . 750م

- .. حجم العنف الدموي في معارك فتح العراق
  - .. معركة التس
  - - معركة جلولاء .. معركة تكريت
- .. معركة القادسية .. مقارنة قياسية في العنف الدموي بس العراق والشام .. معركة الجمل انتصار لإرادة العنف الدموى .. مواقف أهل العراق من الامام على وابنيه الحسن والحسن .. الانتقام الدموى في حركة المختار بن عبيد الثقفي:
  - تصدير الرؤوس الآدمية
- . الحجاج بن يوسف الثقفي/ الساطور الدموي . اهل العراق / التطرف والبصيرة العمياء .. مسؤولية أهل الكوفة

في مقتل زيد بن علي بن الحسين. .. سقوط الدولة الاموية. في بداية هذا البحث نود التذكير مرة أخرى أننا لا نقوم بكتابة التاريخ أو تسجيل وقائعه وأحداثه، فكتابة التاريخ موضوع مُنجز ومُنفّذ بإتقان، وتقوم بتقديمه لنا على نحو أكادمي علمي موثق المئات من الكتب والمصادر والمراجع والمؤلفات والبحوث المنهجية الدقيقة.. إننا هنا نقوم بالتقاط ورصد الأحداث التاريخية ذات الطبيعة المتصلة بالعنف الدموي في أرض العراق ومدنه، خدمة الأهداف مجثنا في تحليل الدوافع والأسباب التي كونت هذا التاريخ المشحون بأعمال العنف والسلوك العدواني في العراق.. وقد يكون من المفيد أن الترعي انتباه القارئ خلال هذا الاستعراض أن غياب الحديث عن نسترعي انتباه القارئ خلال هذا الاستعراض أن غياب الحديث عن مدينة ما من مدن العراق أو التوقف عن ذكر اسمها في فعاليات العنف الدموي خلال سير البحث التاريخي إنما يعود في أغلب الأحيان إلى سببن أساسين:

إما أن تكون تلك المدينة لم تنشأ بعد أي لم تُننَ و لم تظهر للوجود ولم تسكنها حتى ذلك الوقت تجمعات بشرية كافية لإدارة عمليات العنف وسفك الدماء، كما هو الحال في مدن البصرة والكوفة والحيرة وبغداد والموصل وواسط والمختارة وغيرها من المدن التي لم يرد ذكرها في عهود سومر وبابل و آشور مثلاً، لكنها سرعان ماتحولت إلى مسارح للعنف الدموي فور بنائها وإنشائها في العصور اللاحقة.

وإما أن تكون تلك المدينة قد أدت دورها كاملاً وواسعاً وخطيراً في مسيرة العنف والججازر البشرية ونالت حصتها من أعمال القسوة وسفك الدماء سواء كانت قاتلة أو مقتولة، معتدية أو معتدى عليها، ثم اندثرت وانطفأ دورها وتوقف إشعاعها الدموي كما هو الحال في اسم نينوى وآشور وسومر وآكاد التي لم يعد لها ذكر في أحداث العنف الدموي في العصور الإسلامية والمتأخرة.

۸۳ص

وعلى العموم فإن مانريد الإشارة إليه وتوضيحه هنا - دون أن نخفي مشاعر الحزن والألم والأسف، هو ذلك التلازم الزمني والمكاني بين وجود المدينة العراقية ووجود العنف الدموي حتى لتكاد تشكل مايشبه الظاهرة أو الحقيقة التاريخية الثابتة، وهي أن مجرد وجود المدينة على قيد الحياة في بلاد وادي الرافدين فإن ذلك يعني تحولها إلى مسرح من مسارح العنف الدموي والقتل وسفك الدماء، ولا فرق في النتيجة إن كانت تلك المدينة هي المعتدية على غيرها أو

كانت معتدى عليها من قبل غيرها. فقد تعددت الأسباب في كل مرة إلا أن العنف الدموي وسفك الدماء هو الظاهرة الثابتة المستمرة وهو الحقيقة المؤسفة التي تؤكدها وقائع التاريخ وكأنها القدر الإلزامي المرافق مع حياة وتاريخ كل مدينة من المدن العراقية.

ومن الطبيعي أن نذكر القارئ بأننا هنا لا نتحدث بل ولا نهمل الدور التاريخي والحضاري الذي قامت به المدن العراقية في تاريخ البشرية، ذلك الدور الموغل في القدم والهائل في الحجم والأهمية..

إن الفرّة الزمنية التي يتناولها هذا الباب تتجاوز المائة عام بقليل فهي تنحصر

بين أعوام 634- 750 للميلاد، غير أنها رغم قصرها مشحونة بدرجة غير معقولة بأحداث التطرف والعنف والصراعات التصفوية وهدر الدماء حتى يبدو فيها العراق مسرحا يموج بأحداث العنف والاضطرابات الدموية. وقد توزعت تلك الأحداث جغرافيا في الجنوب والوسط والشمال وتناثرت على كل أرض الرافدين و لم تقتصر على قسم دون آخر حتى بدت وكأنها تطريز متناظر في سجادة شرقية.

ورغم كثرة الشواهد والوقائع والأمثلة ورغم توفر المادة التاريخية التي تخدم بحثنا هذا في هذه الفترة فإن استعراضنا للأحداث سوف لن يكون استقصائيا بل سنلجأ، منعاً للإطالة، إلى انتقاء عدد من الوقائع ذات العلاقة بالعنف الدموي على نحو استثنائي كما أسلفنا.

# حجم العنف الدموي في معارك فتح العراق

إن أهم المواضيع التي يتوجب الحديث عنها في هذه الحقبة التاريخية هي معارك الفتح الإسلامي للعراق ووقائع العنف الدموي التي حصلت بعد ذلك في ٨٤

صفوف المسلمين خلال الصراعات والتمردات التي شهدتها البلاد الإسلامية بعد وفاة الخليفة عثمان بن عفان (رض) وتحول العراق إلى ساحة رئيسية في الصراعات والمعارك الدموية بين المسلمين بعد انتقال مركز الخلافة إلى مدينة الكوفة في العراق وما نتج عن ذلك من تطورات لاحقة بين شيعة الإمام على وأولاده وبين الأمويين، ثم الصراع الدموي المرير بين الأمويين والعباسيين وما تخلل ذلك من ثورات عديدة ومتلاحقة واجهت الأمويين في العراق

وسبقت انفجار الصراع الذي أطاح في النهاية بالحكم الأموي بل وأزال الدولة الأموية من الوجود.

ففيما يتعلق بمعارك الفتح الإسلامي سوف نتحدث بصورة مختصرة عن أربعة معارك عسكرية كنماذج لتلك الحروب التي أدت في شايتها إلى فتح العراق وإسقاط الإمبراطورية الفارسية هي معارك/ أليس وجلولاء وتكريت والقادسية، رغم أن الوقائع العسكرية التي حصلت خلال فتح العراق كانت

كثيرة حيث كان معظمها يسمى بأسماء الأماكن أو الأحداث التي حصلت فيها مثل معركة السلاسل، ومعركة المذار، ومعركة الولجة، ومعركة اليس، وأمغيشيا، وعين التمر، ودومة الجندل، والحيرة.. وهذه المعارك حدثت في المرحلة الأولى من عملية فتح العراق وكان يشترك فيها سعد بن أبي وقاص والمثنى والقائد العسكري البارز خالد بن الوليد قبل انتقاله للمشاركة في فتح الشام. وفي المرحلة الثانية تبرز أسماء معارك أخرى مثل / النمارق والسقاطية ووقعة الجسر والبويب والمدائن والقادسية المنارق وتكريت وغيرها. أما اقتصار حديثنا في هذا البحث على معارك أليس وجلولاء وتكريت والقادسية فهو من أجل استخدامها كشواهد ودلائل على ماحصل من عنف فائق مبالغ فيه وصدامات دموية شديدة القسوة نفذت على أرض العراق:

# معركة أليس:

ففي معركة أليس وهي إحدى المعارك التي قادها خالد بن الوليد (حوالي عام 634م /12ه\_)، في القسم الأوسط من العراق شمال الحيرة على نهر الفرات، كانت قوات الفرس تقاتل بشدة وضراوة ومعها عدد من القبائل العربية الموالية، وكانت حاقدة وموتورة لأن خالداً كان قد سبق له أن قتل بعض أبنائها

25 ص

في صدامات سابقة، وقد أرسل الفرس لهم جيشاً مسانداً قبل بدء القتال بينما

كانوا ينتظرون وصول جيش فارسي آخر يقوده (بهمن) أحد قادة الفرس المشهورين لإسناد القوة الفارسية المشتركة في تلك المعركة، فكان الوضع المعنوي والتعبوي للفرس عالياً. وبدأ القتال بين الطرفين و كان قتالاً ضارياً وصبر المسلمون صبراً بليغاً.. ويبدو أن خالد بن الوليد وجيشه قد تعرض في تلك المعركة إلى مأزق شديد

جعله يقسم على نفسه يمينا إلى الله أن يجرى نهر الفرات بدماء أفراد الجيش المعادى إن كتب الله له النصر في تلك المعركة العنيفة حيث قال: « اللهم لك على إن منحتنا أكتافهم أن لا استبقي منهم أحدأ أقدر عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم وكان قد تم تحويل مجرى ماء النهر في ذلك الموقع.. ثم جاء الفرج ومالت الكفة لصالح المسلمين وبان النصر لهم « فُنادى مناديّ خالد، الأسر:. الأسّر، لا تقتلوا إلا من امتنع عن الأسر. فأقبلت الخيول بهم أفواجاً يساقون سوقاً وقد أوكل بهم رجال يضربون أعناقهم في النهر، ففعل ذلك بهم يوماً وليلة ويطلبهم في الغد وبعد الغد، وكلما حضر أحد ضربت عنقه في النهر وقد صرف ماء النهر إلى موضع آخر فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء على الدم فيجري معه فتبرَّ بيمينك فأرسله فسال النهر دماً عبيطاً". هذا ماورد نصاً في كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير وورد مايشبه ذلك ويؤكده في مصادر أخرى. وهكذا فقد استمر الذبح في هولاء الأسرى مدة ثلاثة أيام دون أن يجري الدم كما يجري ماء النهر وفق ماتوقع خالد فجاء بعضهم إليه وبينهم القعقاع

وقالوا له: «لو أنك قتلت أهل الأرض لم تبحر دماؤهم، إن الدماء لا تزيد على أن ترقرق" ). وهذا الأمر صحيح بالفعل، فالدم لا يجري كالماء بل يترقرق بسبب لزوجته فإذا أراد أن يفي بقسمه ويمينه فعليه أن يجري الماء مع الدم فيسيل؛ فأجرى ماء النهر مع الدم... فسال أحمراً قانياً..

96 ه

كانت تلك المطحنة البشرية هي ما أسفرت عنها معركة واحدة من بين

المعارك، الضارية التي جرت من أجل فتح العراق. ولننظر الآن إلى ما فعله خالد بن الوليد ذاته في مدينة دمشق خلال فتح الشام بعد أن حاصرها مدة ستة أشهر قاومت فيه الجيش الإسلامي مقاومة عنيفة تخللها معارك ومناوشات وهجمات كان يقوم بها المدافعون عن المدينة ضد مواقع وتجمعات كتائب الجيش الإسلامي، سقط فيها عدد غير قليل من المسلمين، غير أنها استسلمت بعد ذلك إثر خيانة حصلت من بعض المشرفين على إحدى بواباتها وبعض أرباب السلطة المدنية والروحية 82). (انظر شكل رقم: ٩).

لقد كتب خالد لأهل دمشق عهدا من الأمان وقعه باسمه شخصياً، هذا نصه

وفق ما ذكره البلاذرى: « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها: أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم، لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله، (صلعم) والخلفاء والمؤمنين، لا يعرض لهم إلا بالخير إذا أعطوا الجزية 83" (انظر شكل رقم :١٠) وإضافة إلى ذلك العهد فقد سمح خالد لأهل دمشق ممن أراد الالتحاق بالروم دون أن يعطي الجزية أن ينتقل ويخرج بأمان وحرية وأن يأخذ ما شاء من ثرواته وأمواله وحاجياته ومقتنياته، وهكذا خرج من دمشق موكب ضخم يضم قوافل سيارة تحمل أثمن الكنوز وخزائن المال والذهب والحرير الدمشقى والتحف والسيوف النادرة وصناديق مغلقة تحوى أغلى المقتنيات، وسار معها أصحابها من الرجال والنساء والفتيات والخاربين وكل من أراد السفر وترك المدينة للالتحاق بالروم، وقد مر ذلك الموكب الغني بكنوزه وموجوداته الثمينة ونسائه الجميلات أمام مرأى الجيش الإسلامي الخارب القادم من الصحراء الذي اصطف أفراده يراقبون بانضباط تام ما يجري أمامهم ملتزمن بأوامر وتعليمات خالد الصارمة.

۸۷ص

« وفي عصر كان (السلب والنهب فيه القاعدة التي يتبعها كل جيش منتصر لدى دخوله مدينة ما، يبدو العهد الذي أعطاه خالد لأهل دمشق إنسانياً إلى أبعد الحدود ومعتدلا إلى أبعد الحدود .

إن القائد العسكري واحد، لكن الفارق كبير جداً بين هاتين الواقعتين، بين ماجرى في العراق وماجرى في الشام، حتى لكأن خالد بن الوليد في خالد بن الوليد في العراق.

ولننظر الآن إلى ما جرى في موقعة أخرى من معارك فتح العراق:

## معركة جلولاء:

جرت المعركة في القسم الأعلى من العراق في أواخر عام 637م/16هـ. 85)، وبإمكاننا أن نكتشف بصمات العنف

الدموي المبالغ فيه مطبوعة بوضوح شديد في أحداثها. فبعد أن سقطت المدائن بيد الجيش الإسلامي تركها إمبراطور الفرس يزدجر الثالث وتوجه إلى حلوان ناقلاً جيوشه وكنوزه إلى هناك وفي الطريق جمع معه الرجال والأعوان والجنود على نطاق واسع وعن على جيشه قائداً

اسمه هرمز، وعسكر هذا الجيش في موقع جلولاء، وتحصن فيه وحفر الخنادق العميقة. وبعث سعد بن أبي وقاص جيشاً بقيادة ابن أخيه هاشم بن عتبة، وكانت الإمدادات تصل إلى كل من الجيشين المتقابلين لتعزيز قوة كل طرف على القتال والصمود.. وبدأت المعارك: «وقد تعاقدت الفرس وتعاهدت وحلفوا بالنار أن لا يفروا أبداً حتى يفنوا العرب، فلما كان الموقف الأخير وهو يوم الفصل والفرقان تواقفوا من أول النهار فاقتتلوا قتالا شديداً لم يعهد مثله حتى في النشاب من الطرفين وتقصفت الرماح من هؤلاء وهؤلاء وصاروا إلى السيوف والطبرزينات فأما القعقاع من هؤلاء وهاروا إلى السيوف والطبرزينات فأما القعقاع انتهى إلى باب الخندق وهربت الفرسان والأبطال الشجعان. حتى من كل وجه وقعدوا لهم كل مرصد فقتل منهم

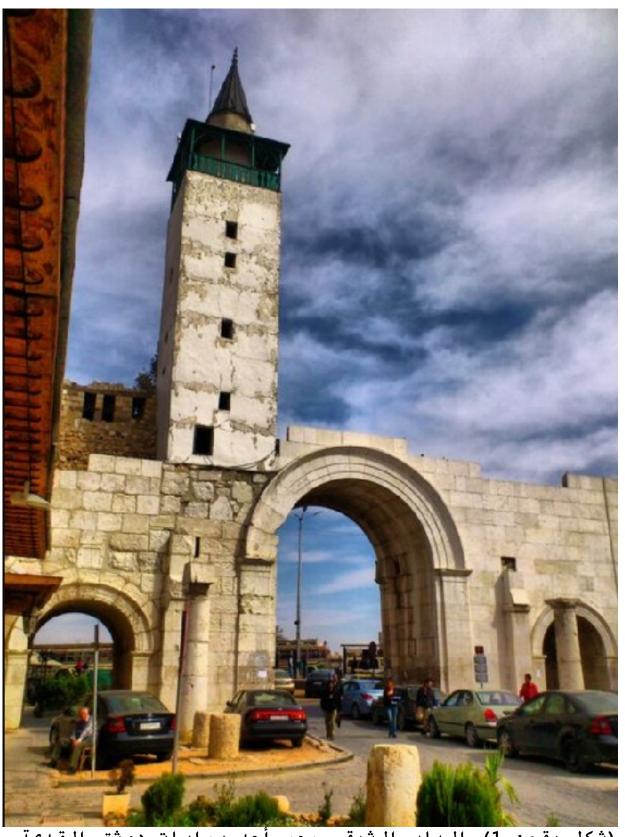

(شكل رقم: 1) الباب الشرقي وهو أحد بوابات دمشق القديمة ومن هذا الباب دخل القائد العسكري الإسلامي خالد بن الوليد

مُدينة دمشق والصورة مأخوذة للباب من داخل المدينة القديمة

(شكل رقم: ١٠) سور دمشق القديمة وتمثل هذه الصورة الجزء الممتد بين الباب الشرقي وباب توما في دمشق تعود لفترة الثلاثينات من

القرن العشرين

في ذلك الموقف مائة ألف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى فلذلك سمنت جلولاء 86).

وبالرغم من أن الأرقام التي تسوقها لنا المصادر القديمة لا يعتد بها كثيرا غير أن الوصف التفصيلي الوارد في النص السابق عن سير المعارك، والذي اخترنا منه أجزاء قصيرة، يعطي بعض الدلالات على حدة تلك المعارك وقسوتها وعنفها الدموي في كل الأحوال. وإذا كنا قد سمعنا بأن أحد التفاسير لمعنى كلمة (كربلاء - المدينة العراقية المعروفة) يذهب للقول بأنها مشتقة من كلمتي الكرب والبلاء، فإننا نعثر هنا على تفسير مثير لاسم مدينة عراقية أخرى هي جلولاء حيث يتبين من النص السابق الذي يورده المؤرخ ابن كثير أن اسمها قد اشتق من كثرة الجثث الآدمية التي جللت وجه الأرض هناك في تلك المعارك المدمونة

الطاحنة فسمنت جلولاء

وإذا أردنا تتبّع أصل الألفاظ والتسميات فربما وجدنا أن العنف الدموي والمعارك والحروب ترتسم في أسماء كثير من المدن والمواقع العراقية...

# معركة تكريت:

أما في معركة تكريت التي حدثت في حوالي عام 638م-16هـ، فإننا نجد عدداً من العبارات المرعبة في المصادر القديمة عن سير المعارك والقتال الذي جرى في هذه المدينة (تكريت) وحولها، حيث تشر إلى أن سكان المدينة قد

تعرضوا للإبادة التامة، إذ قتلوا عن بكرة أبيهم، كما ورد في إحدى الروايات.

فقد كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب في أمر أهل الموصل الذين كانوا قد تجمعوا في مدينة تكريت اجتمعوا على تأييد رجل من الكفرة يقال له الأنطاق، فكتب عمر كتاباً إلى سعد يأمره بأن يفرز جيشاً لحربهم ويضع على قيادته عبد الله بن المعتم، فسار هذا الجيش وحاصر تكريت أربعين يوما وكان في المدينة وحولها بعض الأعراب من إياد والنمر وتغلب استطاع عبدالله أن يستميلهم إلى جانبه قبل المعركة. «ثم شد عبدالله وأصحابه وكبروا تكبرة

رجل واحد وحملوا على البلد فكبّرت الأعراب من الناحية الأخرى فحار أهل البلد فأخذوا بالخروج من الأبواب التي تلي دجلة فتلقتهم إياد والنمر وتغلب فقتلوهم قتلا ذريعاً. وجاء عبد الله بن المعتم بأصحابه من الأبواب الأخرى، فقتل جميع أهل

البلد عن بكرة أبيهم (88)

إن ججرد التفكير في هذا السيناريو المرعب يثير القشعريرة في النفوس

و الأبدان.

تلك كانت مقاطع قصيرة و نماذج صغيرة مما كتب عن معارك فتح العراق ورغم قصرها يتبين من خلالها حجم العنف المنفذ فيها قبل استتباب الوضع نهائيا في العراق تحت راية الإسلام.

## معركة القادسية:

أما في معركة القادسية . قرب الحيرة (وسط العراق الحالي فإن الباحث والمتبع لتفاصيل أحداث تلك المعركة يستطيع أن يدرك حجم العنف والقسوة والضراوة التي سارت فيها أحداث المعركة من خلال عدد من الوقائع والجمل الوصفية التي ذكرها المؤرخون عنها، كالمعركة التي تشتت فيها جيش الإمبراطورية الفارسية بعد مقتل القائد الفارسي الشهير رستم.

يذكر الطبري أن عدد القتلّى من الفرس قد بلغ في يوم القادسية وحده عشرة آلاف رجل عدا الذين قتلوا في الأيام التي سبقت ذلك اليوم المسمى (( يوم القادسية 89) كما «وقتل ليلة الهرير ويوم القادسية ستة آلاف من المسلمين فدفنوا في الخندق مجيال مشرق"90). '

# مقارنة قياسية في العنف الدموي بين العراق والشام:

على الرغم من أن العنف الدموي والقتل وسفك الدماء وحتى المذابح الجماعية تبدو أمراً متوقعاً وربما مألوفاً في أيام الحروب وهي تحدث في كل زمان ومكان في العالم بغض النظر عن دوافع تلك الحروب وأهدافها وغاياتها، إلا أن

#### 92س

ما يجعل معارك فتح العراق التي جرت في الثلث الأول من القرن السابع الميلادي تبدو غريبة واستثنائية في نظرنا هو خصوصيتها وتفردها بالعنف الدموي الفائق قياسا إلى ما يشبهها أو يماثلها من وقائع وحروب جرت في فتح الشام في ذات الفترة التاريخية ولذات الأهداف الدينية الإسلامية التبشيرية وفي ذات المنطقة من العالم، وبمعنى أوضح فإن مقارنة قياسية يمكن أن تلوح في أذهاننا بين ماجرى في العراق وبين ماجرى في سوريا في تلك الفتوح.

إن مجرد الانسياق وراء مثل هذه الخواطر يجبرنا على التفكير والتبصر في العنف البالغ الذي يستوطن العراق والقسوة الدموية الفائقة التي ترافق أحداثه التاريخية على نحو متواصل. ولعل تلك المقارنة يمكنها أن ترتكز على الوقائع والنقاط والملاحظات التالية: -

1- إن الجيش الذي قام بفتح العراق يكاد يكون هو ذاته الذي قام بفتح الشام، فهو جيش إسلامي تشكل من وحدات عسكرية تطوعية ينتمي أفرادها إلى القبائل العربية القاطنة في قلب جزيرة العرب أو على أطرافها حتى إن بعض الوحدات العسكرية انتقلت وساهمت في المعارك والقتال في كل من العراق وسوريا. ٢- إن القائد العسكري خالد بن الوليد الذي كان على رأس الجيش في فتح

العراق هو ذاته الذي كان على رأس الجيش في فتح الشام.
3 - إن العقيدة التي يتسلح بها الجيش الذي أنجز فتح العراق هـ ذاتها العقيدة الإسلامية التي تسلح بها الجيش والكتائب التي قامت بعمليات فتح الشام.

4 - إن التوقيت الزمني الذي جرى فيه فتح العراق والشام هو توقيت متقارب وفي حقبة تاريخية واحدة لا يفصل بينهما فاصل زمني كبير يمكن أن يغير في العوامل والدوافع والأسباب أو في التكتيكات العسكرية ونوع التسليح ومستواه الخ

. كان فتح العراق يتطلب التصادم المباشر مع إمبراطورية عريقة وقوية في المنطقة هي الإمبراطورية الفارسية رغم أنها كانت تعاني من صراعات وأزمات داخلية في بلاطها المركزي عندما كانت الجيوش الإسلامية تزحف نحو حدودها في العراق، وفي ذات الوقت فإن فتح الشام كان يتطلب التصادم المباشر مع إمبراطورية عريقة وقوية لا تقل عن سابقتها قوة وشأنا وشراسة وجبروتا، إن لم تكن أقوى منها وأكثر حيوية وتماسكا وهي الإمبراطورية البيزنطية. 6 - ليس هناك فارق كبير في المساحة الجغرافية وعدد المدن والحواضر بين بلاد العراق وبلاد الشام إلى الحد الذي يشكل عاملا نوعيا في تحديد نوع المعارك وحجمها وأسلوبها وشراستها...

- فلماذا إذن كلف فتح العراق كل تلك الدماء الغزيرة والمذابح المرعبة والضحايا الكثيرة بالأرواح والأنفس ولم يكلف فتح الشام ما يماثل نصف تلك التضحيات تقريبا؟... ولماذا كان خالد بن الوليد . كما رأينا - شديد العقاب في العراق بينما هو في الشام غفور رحيم ؟ ولا يفصل في الزمن بين موقفه في العراق وموقفه في الشام أكثر من عام واحد...؟ إن التحليل المنطقي لهذه الظاهرة والأكثر انطباقا على الواقع هو ما ينسجم مع منهج مجثنا ووجهة نظرنا عن شيوع العنف الدموي في العراق والتصاقه بتاريخ هذه البلاد على نحو استثنائي غير طبيعي، وإن مناخ العنف السائد في العراق استثنائي غير طبيعي، وإن مناخ العنف السائد في العراق

إضافة إلى شيوع السلوك المتسم بالقسوة والشراسة والنفور والطباع الحادة، وسيادة الأعراف البدوية والتقاليد القبلية الصارمة ذات النزوع الدائم للتمرد والنار والعنف والتحدي الدموي والذاتية وقوة الشكيمة والعناد لدى سكان البلاد ربما كانت هي العوامل والأسباب التي دفعت خالد لتلك التصرفات الدموية الشرسة والتشدد البالغ في العنف والإجراءات المتصفة بالقسوة والصرامة مع أهل العراق كهي يستطيع فرض سيطرته على الموقف.

بينما كان غياب تلك العوامل والأسباب وانتفاء وجودها في الشام وما هو السبب الذي أضفى على شخصية خالد الصارمة تلك الأبعاد الإنسانية من الليونة والمرونة والتسامح والصبغة السلمية التفاوضية التي اتسم بها سلوكه ومواقفه وتصرفاته خلال تنفيذ مهماته العسكرية في بلاد الشام. أما إذا لم تكن تلك الأسباب هي الباعث لهذه الظاهرة فإن التفسير الوحيد لذلك التباين في حجم المعارك واتساعها ودمويتها بين العراق والشام هو أن

يكون العنف الدموي القدر الإلزامي الذي يتوجب أن يلازم بلاد الرافدين وسكانها في كل الحقب والعصور.

#### معركة الجمل في البصرة:

انتصار لإرادة العنف الدموي

على الرغم من كثرة الأحداث المتصلة بالعنف الدموي في هذه الفترة من تاريخ العراق إلا أن أبرز تلك الأحداث بعد انتهاء عمليات الفتح الإسلامي للعراق هي معركة الجمل التي حدثت في البصرة حوالي عام 656 للميلاد، فقد رفض طلحة والزبر وهما من الصحابة المعروفين الاعتراف بولاية على بن أبي طالب وخلافته، تحت مررات المطالبة بكشف قتلة الخليفة عثمان بن عفان، بعد أن بايعوا علياً في بادئ الأمر واقروا خلافته، وقد انضمت زوجة الرسول عائشة أم المؤمنن إلى المعترضن على خلافة الإمام علي، فكان لابد من قمع الفتنة التي بدأت تتأجم وتكبر بعد أن توجه كل من طلحة والزبر ومعهما مجموعة من أتباعهما إلى البصرة، وهناك حصلت المعركة التي سميت . معركة الجمل بن قوات الخليفة الشرعي الإمام علي بن أبي طالب (رض) والقوات المعارضة الملتفة حول كل من طلحة والنربر (رض) وتدعمهم على نحو مكشوف عائشة (رض) التي كانت تركب جملا في تلك المعركة وتواصل التحريض وإثارة الحماس. وعلى الرغم من الجهود الحقيقية والمخلصة التي بذلها الإمام علي بن أبي طالب لحقن الدماء وتجنب الانسياق وراء الفتنة ومنع انفجار الصراع بس

المسلمين إلا أن جهوده باءت بالفشل وانتصرت اللعنة العراقية في العنف الدموي ودخل المسلمون في صراع دموي مؤلم لم تكن لكل الأطراف إرادة أو رغبة أو فائدة فيه...

إن الإطلاع على تفاصيل الأحداث والاتصالات والمفاوضات والمساعي السلمية التي سبقت اندلاع هذه الحرب يمكن أن توقع الباحث الحايد في حيرة

حقيقية <sup>91</sup>) ، فالجهود التوفيقية الخيرة والاتصالات المخلصة التي جرت وبذلت من أجل التهدئة والصلح وتدارك وقوع هذه الحرب والتي اشترك فيها عدد كبير من وجهاء المسلمين وقادتهم المعروفين والشخصيات الإسلامية البارزة مثل الحسن ص950

بن علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعثمان بن حنيف، والقعقاع، وابن عباس، و كعب بن سواء، وحارثة بن قدامة السعدي وآخرين ... إضافة إلى الجهود الشخصية التي بذلها أقطاب الصراع الأساسيين المتخاصمين من كلا الطرفين الإمام علي بن أبى طالب وطلحة والزبر، إن تلك الجهود الحثيثة والمكثفة كانت كافية تماما لتدارك ومنع انفجار أكبر الحروب في تلك الطروف.. غرر انه ورغم كل ذلك فقد وقعت حرب الجمل وانفجر الصراع في البصرة أقصى جنوب العراق) وسالت الدماء، فيقتل فيها الزبير (الصحابي المعروف) غدراً في منطقة منعزلة بعيدة عن ارض المعركة بعد أن انفرد بنفسه عن القتال، ويقتل طلحة (الصحابي المعروف) بسهم طائش سبب له نزيفا حادا أدى إلى موته في البوم التالي ويقتل في هذه المعركة عدد كبر من المسلمن والجاهدين القدامي، ويبذل الإمام على بن أبي طالب جهودا كبرة للحفاظ على حياة عائشة أم المؤمنن وسط هذه الفوضى الدموية حيث استطاع نقلها إلى خارج مواقع القتال بعد أن طالت السهام هودجها « وعاملها بمنتهى الاحترام الذي يليق بمكانتها باعتبار أنها أم المؤمنين وأذن لها في الرجوع إلى المدينة ). « وسار علي معها مودعاً ومشيعاً أميالا )، أما طلحة والزبير فقد حزن الخليفة علي بن أبي طالب لمقتلهما « وأظهر الجزع والأسف عليهما ودفنهما في احتفال مهيب<sup>94</sup>). إن مناخ العنف والفتنة ونزوع القبائل العراقية نحو التصعيد واستخدام أسلوب الحسم بالقوة وسفك الدماء لا بد وأن يكون قد ساهم في إفشال جميع الجهود السلمية وضياعها وتبدد تأثرها. لُقُد سبق أنَّ أشرنا في مكان آخر من هذا الكتاب بأن شريعة العنف الدموي والفوضى العدوانية ونزعة اللجوء للقوة والسلاح وليس شريعة السلام والتآخي والعقل والحكمة والتروي هي التي تنتصر أو تجد طريقها للتطبيق والتحقق والشيوع والغلبة في أكثر أحداث العراق دون أن يتمكن أحد من منعها أو كبحها أو السيطرة عليها عبر جميع العصور خصوصا في غياب سلطة القوة المركزية القاهرة..، فتغدو أحداث العنف الدموي والانتقام وسفك الدماء وكأنها

#### 96 ص

القدر النازل الذي لا محيد عنه ولا خلاص منه في كل الأحوال وتكون إراقة الدماء هي الطريق المرجّح وربما الإلزامي الذي يسير فيه الجميع داخل العراق نحو الخراب والمآسي، حتى إذا أراد المتتبع أو الباحث التفتيش عن عوامل وأسباب ودوافع ما حصل لم يفز بشيء واقعي ملموس أو منطقي عقلاني كان يستطيع أن يضعه مبررا وسببا لنهر الدم الذي جرى لقد كان المنتصر الوحيد في معركة الجمل فوق أرض البصرة بالعراق هو إرادة العنف الدموي والفتنة والفوضى العدوانية والشقاق والغدر والميل الفطري للتمرد وسفك الدماء

## مواقف أهل العراق من الامام علي وابنيه الحسن و الحسين

بعد معركة الجمل، إتخذ الإمام علي بن أبي طالب مدينة الكوفة عاصمة له، وربما كان ذلك من أجل أن يبقى قريبا من أتباعه ومناصريه من أهل العراق الذين أتعبوه بعد ذلك وخذلوه بعنادهم وفرقتهم وتشتتهم حتى تمنى لو لم يرهم ولم يعرفهم كما ورد في إحدى خطبه الشهيرة

ومنذ الأيام الأولى لخلافة الإمام علي بن أبي طالب، أعلن معاوية بن أبي سفيان الذي كان والياً على الشام تمرده ورفضه المبايعة لعلي بالخلافة، وكشف على نحو سافر نواياه ورغبته في الاستقلال بالسلطة والحكم متذرعاً بالمطالبة بدم الخليفة عثمان بن عفان (رض)، فكان من نتائج هذا الموقف أن جهز الإمام على جيشا كبيرا قاده بنفسه وزحف به باتجاه بلاد الشام لإخضاع الوالي المتمرد وكان معظم أفراد هذا الجيش من

أهل العراق وقد واجه معاوية هذا الجيش العراقي بجيش آخر.. وجرت معركة بين الطرفين في موقع يسمى صفين إلى الشمال من مدينة الرقة السورية على ضفة الفرات سميت معركة صفين وذلك في عام 657 للميلاد، وكادت الحرب تنتهي بانتصار جيش الإمام علي إلا أن معاوية استطاع أن يدبر خديعة عسكرية كبيرة وذلك برفع المصاحف

نسخ من القرآن) فوق رؤوس الرماح مطالباً بوقف القتال واللجوء إلى

التحكيم.

وكان لهذه الحيلة التي نفذت بإتقان آثار تدميرية بعيدة المدى في صفوف جيش الإمام علي وأتباعه العراقيين، الذين هم أقرب إلى الانشقاق والتفكك في

۹۷ص

أكثر الأحيان، حيث حصل انشقاق واسع في جيشه وخرج عنه كثير من أتباعه الأشداء وسموا فيما بعد بالخوارج مما اضطر الإمام علي للدخول معهم في معارك دموية شديدة في أكثر من موقع في العراق. وقد وقعت خسائر بشرية

كبيرة في تلك المعارك غير أن نتائج التحكيم المدمرة لم تقتصر على ذلك فحسب بل كان من بن ذيولها وانعكاساتها مقتل الإمام على بن أبي طالب ذاته غيلةً على يد أحد الخوارج بسيف مسموم أصابه في رأسه.

إن الفتن والاضطرابات الدموية المتواصلة في العراق لم تترك للإمام علي أية فرصة لتنظيم أمور الدولة أو تحقيق إنجازات ملموسة، وكان آخرها تعرضه هو ذاته للاغتيال في هذه البلاد التي تموج بالفتن والدسائس والانشقاقات والنفاق والقسوة وعواصف العنف الدموي.

وأكثر من ذلك فقد روي أن قبر الإمام علي قد تمت تعميته وإزالة معالمه بادئ الأمر لئلا ينبشه الخوارج في العراق، وقيل أنه قد حوّل من قبر الى قبر. وقال أبو بكر بن عباس: عُمي قبر علي لئلا ينبشه الخوارج ... وقال المبرد عن محمد بن حبيب: أول

من حول من قبر إلى قبر علي رضي الله عنه 95).

ومقتل الإمام على (40هـ.ً/661م.)، انتقل مركز الخلافة إلى الشام بعد أن خلا الجو لمعاوية لتعزيز وضعه السياسي وإعلان نفسه خليفة والطلب من الآخرين مبايعته بما فيهم الحسن بن علي ابن أبي طالب الذي مات مسموماً في وقت لاحق بعد أن حاول في بادئ الأمر المطالبة بالخلافة بعد والده وجهز جيشا لإخضاع المعارضين إلا أنه تراجع بعد ذلك، إثر تشتت أتباعه من أهل

العراق الذين تقول بعض الروايات بأنهم خذلوه وتفرقوا عنه وضربوه ونهبوا متاعه، فبغضهم وكره البقاء معهم مما دفعه لمصالحة معاوية، والتنازل له عن الخلافة ومغادرة الكوفة إلى المدينة المنورة (حيث دفن الرسول (ص)). وقد قيل للحسن: «ما مملك على ما فعلت؟ فقال كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قوما لايثق بهم أحد أبداً إلا غُلب، ليس أحد منهم يوافق آخر في رأي أو هوى، مختلفين ، لا نية لهم في خير أو شر، لقد لقي أبي منهم أموراً عظاماً، فليت

شعري لمن يصلحون بعدي، وهي أسرع البلاد خرابا <sup>96</sup>)). ولعل رأيه بنطبق على أهل العراق جميعا ممثلين بأهل الكوفة وما أشبه اللبلة بالبارحة.

وبتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، فقد العراق مركز الصدارة في قيادة العالم الإسلامي وأصبح الحاكم في العراق أحد الموظفين النين يعينهم معاوية أو الخلفاء الأمويون من بعده، فكان عبيد الله بن زياد هو حاكم العراق (والى العراق) عند وفاة معاوية واستلام ابنه يزيد لذلك كان هو الذي تولي محاصرة الحسن بن على وبث الجواسيس لتتبع تحركاته عند قدومه إلى الكوفة مع جمع قليل من أصحابه وأنصاره وأهل بيته إثر مبايعة أهل الكوفة له (الحسن) ومراسلتهم إياه بضرورة القدوم مما أقنعه بالموافقة والتوجه إلى الكوفة بعد أن رفض إعلان البيعة ليزيد، وكان الحسن قد أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل رسولا عنه إلى أهل الكوفة حيث بايعه هناك كما يقال حن وصوله ما يقرب من اثني عشر ألفا من أهل العراق في بادئ الأمر، وبينما كان الحسن في الطريق إلى الكوفة، تلقى أنباء سيئة مفادها أن ابن عمه اضطر إلى قتال عبيد الله بن زياد وأن أهل الكوفة تخلو عنه وأسلموه إلى عبيد الله فقتله" )، « وكان أول قتيل

لبني هاشم صلبت جثته <sup>98</sup>..

وهكذا كان عبيد الله بن زياد و مجموعة من قواده في العراق هم المتورطون في قتل الحسين بن علي وجميع أتباعه في مذبحة كربلاء حيث قطعوا رأسه وأرسلوها إلى يزيد بن معاوية الحاكم الأموي في دمشق. تلك المذبحة الدموية البشعة التي كان لها نتائج بالغة الخطورة في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، ولم يبق ممن كانوا في موكب الحسين بن علي من الرجال سوى شاب صغير واحد لم يقتل هو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين الذي تتحدث

الروايات بأنه كان صغيراً وعليلا فسلم من القتل.. وتدور الأيام ويكبر زين العابدين ويكون له ابن اسمه زيد وعندما كبر زيد أهل الكوفة فالتفوا حوله وشجعوه على الثورة فطالب بالخلافة وأعلن الثورة في العراق في زمن هشام بن عبد الملك لكن أهل

الكوفة سرعان ما تخلوا عنه أيضاً في الساعات الحرجة عندما احتدم القتال بينه وبين جيش الدولة الأموية بقيادة يوسف بن عمر والي العراق من قبل هشام بن عبد الملك لينتهي زيد بن علي نهاية دموية مرعبة تتسم بالقسوة والبشاعة وهو ما سنأتي على ذكره لاحقاً، ليكتب واحدا من أكثر فصول هذا المسلسل المرعب إثارة ودموية.

وكان من النتائج اللاحقة لجزرة كربلاء مقتل حاكم العراق عبيدالله بن زياد وقطع رأسه في عمل ثأري دموي قام به إبراهيم الأشتر أحد القادة العسكريين التابعين للمختار الثقفي الذي نظم حركة عسكرية واسعة للأخذ بثأر الحسين، تلك الحركة التي تابعت على نحو متواصل قتل وتصفية جميع المشتركين في جزرة كربلاء بعد تحميلهم مسؤولية قتل الحسين بن علي وأهل بيته. وقد أرسل إبراهيم الأشتر رأس عبيد الله بن زياد الذي كان الحاكم الأموي على العراق مع عدد من رؤوس أصحابه وقواده إلى المختار الذي فرح بها واعتبرها نصرا مبينا لحركته العسكرية التي قامت أساسا للثأر والانتقام من الأمويين. وبقدر ما يتعلق هذا الموضوع ببحثنا المرتبط بالعنف الدموي وعلاقته بطبائع الشعب العراقي وصفاته السلوكية فإن تجزرة كربلاء بكل مقدماتها ونتائجها والقسوة البالغة في تنفيذها ماهي إلا واحدة من الأحداث الدموية التي تستحق وقفة من المتفكر والتبصر.

لقد تشتت أتباع الحسين من أهل العراق ونكثوا عهدهم إليه. وتخلوا عنه وتقاعسوا عن مناصرته أو حمايته على الأقل بعد أن كاتبوه وراسلوه وعاهدوه وطلبوا منه القدوم إليهم ، عدا بعض الأفراد الذين ثبتوا على العهد. ويستطيع الباحث خلال تدقيقه في الوقائع التي رافقت مجزرة كربلاء أن يلمح بوضوح ذلك التأثير الفعال للأموال الهائلة التي صرفها الأمويون سرأ وعلناً من أجل استمالة القبائل العراقية إلى جانبهم إضافة إلى الإغراءات والوعود بالمناصب لعدد غير قليل من وجهاء القبائل وقادتها من أجل القضاء على حركة الحسن.

ولسنا هنا في صدد مجث هذه الواقعة كحدث تاريخي، إلا أننا نحاول بروح موضوعية تحديد مدى مسؤولية البعد الأخلاقي والسايكولوجي لأهل العراق في هذه الجزرة وغيرها من الأحداث المشابهة التي يتجلى فيها نقض العهود وعدم ص1000

الإيفاء بالوعود والخذلان في الساعات الحرجة والانقلاب في المزاج، على ضوء بعض الآراء والأحكام القاسية المسجلة والمثبتة في بطون الكتب التاريخية والإسلامية والتي دونها وتداولها عدد من المؤرخين والكتاب المسلمين ونطق بها بعض القادة المعروفين في التاريخ الإسلامي والتي تشكك بالأرضية الأخلاقية والسلوكية لأهل العراق ، تلك الآراء التي وصفت العراقين بأنهم - أهل الشقاق والنفاق - وأهل الغدر والتقلب . وعدم الثبات على العهود. ذلك الوصف الذي بدا منطبقاً في أحداث أخرى قبل مجزرة كربلاء وبعدها في تاريخ العراق، وربما شكلت بعض العبارات في أقوال وخطب للإمام على وابنيه الحسن والحسن وعبد الله بن الزبر والحجاج بن يوسف الثقفي وعبيد الله بن زياد وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغرهم دلائل على وجود مثل تلك الآراء والأحكام التي وصفناها آنفاً. لننظر على سبيل المثال إلى ما ورد في خطبة عبد الله بن الزبير بعد أن بَلَغَهُ خبر مقتل أخيه مصعب بن الزبير في العراق حيث قال فيها: «وما مصعب إلا عبد من عبيد الله وعون من أعواني إلا أن أهل العراق أهل الغدر والنَّفاق أسلموه وباعوه بأقل ثمن<sup>99</sup>). ثم لنقرأ هذه الحادثة التي حصلت مع عبد الله بن عمر (\* 100) بن الخطاب، وهي ذات دلالة في الموضوع ذاته الذي نتحدث فيه بخصوص شعب العراق حيث تشر الرواية المنقولة عن الترمذي: « أن رجلاً من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت محمد صلى الله عليه وسلم 101) وفي خطبة للإمام علي بن أبي طالب تمنى لو لم ير أهل العراق ولم يتعرف عليهم حيث يقول: « لَوَدِدْتُ أَنَّي لِمُ أَرَكُمْ ولَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً - واللَّه جَرِّتْ نِدَماً وأَعْقَبَتْ سَدَماً قَاتَّلَكُمُ ۚ اللَّهُ ۚ لَٰقَدْ أَمِلَأُمُّ قَلِْي قَيْحاً ۪ وشَجَنْتُمْ صَدٍّرِي غَيْظاً ۣ-وجَرَّعْتُمُٰونِي نُغَبَ التَّهْمَاٰم أَنْفَاساً وأَفْسَدْتُم عَلَيَّ رَأْيَي بِالْعِسْيَانِ واخْنِدْلَانُ 102) وإذا أردناً أن نكون أكثر جرأة وصراَحة وواقعية فعليناً أن نعرف أن مثل تلك الآراء والأحكام القاسية السلبية عن أهل العراق مازال يحملها ويتداولها ويرددها عدد غر قليل من

الناس وإن كانوا لا يجاهرون بها علانية، أما إذا أردنا أن نرفض وندين تلك الآراء والأحكام القاسية مجق شعب العراق فعلينا أن نجد تفسراً مقنعاً على الأقل لذلك العدد الكبر من الأحداث والوقائع التاريخية التي ينطبق على مجرياتها وصف الغدر والتقلب والنفاق وخيانة العهود والعصيان والخذلان وبقية الأحكام الاتهامية البغيضة الأخرى، ولعلنا سنجد عددا غرر قليل من المواقف والأحداث التاريخية مما يحتاج بإلحاح إلى تفسر منطقى تاريخي ونفسي مقنع خصوصا تلك الأحداث التي تبرز فيها ظاهرة الغدر والنفاق والخيانة ونقض المواثيق والتحول في العهود والتقلب في المواقف والتبدل في المزاج المقرونة بالعنف والقسوة وسفك الدماء حتى في الحقب التي سبقت العهود الإسلامية. وإذا أردنا سوق الأمثلّة في ذلك فإنّ الأحداث الكثيرة التي يزدحم بها التاريخ العراقي من القتل والموت القسري التي نفذت بأساليب الغدر والانتقام والاغتيالات الخيانية والتي سقط فيها العديد من الملوك والأباطرة والحكام في العراق في العهود السومرية والبابلية والأكادية والآشورية ثم ما قام به عدد من ملوك الحرة في الغدر بالخيطين بهم والمقربين منهم وكذلك ماجرى لعلى بن أبى طالب وابنه الحسن ثم الحسن ثم مصعب بن النبر ثم خالد القسري ثم زيد بن على بن الحسن وآخرين والمصر الدموي الذي لقيه عدد كبير من الشعراء والكتاب والمفكرين والفلاسفة كذلك التعذيب والسجن حتى الموت والمطاردة والتنكيل اللاإنساني الذي تعرض له في العراق قادة المذاهب الإسلامية الشرعية الكبرى في الإسلام: أبو حنيفة والمالكي والشافعي وأحمد بن حنبل وعدد من رواة الحديث والفقهاء المسلمن، وسلسلة الغدر والاغتيالات المتعاقبة للخلفاء العباسين الذين قتلوا بعضهم البعض في مكائد خيانية خسيسة، والتصفيات الدموية لقادة الفرق الفكرية الإسلامية بالدسائس والوشايات وما يعج به العصر البويهي والسلجوقي والعثماني والعصر الحديث من أمثلة في الغدر والنفاق والقسوة وتقلب المزاج. فإن كل تلك الأحداث وما رافقها من نشاطات دموية اتصفت بالقسوة والشراسة، نحتاج بإلحاح إلى تفسر منطقى وإلى تحليل نفسى لدوافع وأسباب مثل هذا السلوك الدموى، وهذا ما سنحاول أن نتعرض له في صفحات هذا الكتاب، وهو أمر ليس سهلا وليس يسرا على الإطلاق، غير أننا ربما استطعنا أن نقول هنا في هذا الصدد

أن هذا الشعب ونعني به شعب العراق رغم صلابته وعناده وقوة تحمله وتماسكه الظاهر

1 . 4

على المستوى الفردي أو الجماعي فإنه في كثير من الأحيان يمارس في سلوكه التطبيقي فعل الشخصية المزدوجة اجتماعياً، فهو رغم الوصف السابق نجده قليل الصبر سريع الخنوع والانصياع لسلطان القوة القاهرة وسطوة العنف ويستكين

لجبروت الشدة في الحكم الجائر ويساير ضغوط الحاكم القوي طالما كان سيف القوة والحزم مشرعاً ونافذاً، وهذا المسلك يؤدي به في أغلب الأحيان للنكوص عن الالتزامات المبدئية والأخلاقية والاجتماعية والعجز عن الإيفاء بالذمم والعهود والمواثيق المبرمة عندما تقف سلطة الدولة حاجزا بينه وبين التزاماته المبدئية والأخلاقية.

وتلك صفات سلوكية غير قويمة في كل الأحوال ربما صدعت ولامست على نحو مؤذ آلية القيم السلوكية السائدة في الججتمع، كما تعتبر في أحد وجوهها إحدى مظاهر اضطراب الشخصية التي يشخصها علم النفس بأنها شخصية غير مستقرة انفعالياً وصاحبها «يكون سهل الاستثارة وعاجزا عن السيطرة على انفعالاته، وبسبب ذلك يسوء حكمه ( على الأشياء ويفقد صبره ولا يطيق أقل

الضغوط).

## الانتقام الدموي في حركة المختار بن عبيدالله الثقفي

من الأحداث الهامنُّ في تَاريخ العنف الدموي في العراق تلك الحركة

العسكرية التي قام بها المختار بن عبيد الثقفي، وهو رجل كان أبوه قد أسلم في حياة النبي وأرسله الخليفة عمر بن الخطاب في جيش ضد الفرس فقتل في معركة الجسر خلال الفتح الإسلامي للعراق. أما المختار فكان يناصب علي بن أبي طالب العداء والبغض في بادئ الأمر، وكان يُعدُّ من الأمراء في الكوفة غير أن تغيرا كبيراً قد حصل في موقفه وقناعته بعد حادثة الغدر التي واجهها مسلم بن عقيل رسول الحسين بن علي إلى أهل العراق وتحول الناس والقبائل في العراق عنه فقال المختار: « أما لأنصرنّه 104 ) ، فبلغ ذلك عبيدالله بن زياد حاكم العراق التابع ليزيد بن معاوية فضرب المختار مائة جلدة وحَبَسَهُ، فأرسل عبيد الله بن

عمر بن الخطاب رسالة إلى يزيد بن معاوية يتشفع فيها للمختار فأطلق سراحه وأرسله إلى الحجاز فالتحق بابن الزبر وقاتل معه قتالاً شديداً وقد تكون هذه الحادثة في الإهانة الشخصية هي السبب المباشر الذي دفع المختار للانتقام المرير من عبيد الله بن زياد وأتباعه الأموين تحت عنوان المطالبة بثأر الحسين، ثم ترك ابن الزبير وعاد إلى العراق حاملاً رسالة من ابن الزبر بتزكيته لدى حاكم الكوفة، وهناك تقرب من الشيعة بمناداته بثأر الحسين فالتف حوله كثير من أهل الكوفة فطرد واليها التابع لابن الزبر واستقر ملكه فيها ثم كتب إلى عبد الله بن الزبر يعلن طاعته وولاءه له في ذات الوقت، ثم رفع المختار شعار ثارات الحسين وبدأ في تتبع قتلته وكان مصرأ على إبادتهم وقتل كل من شهد واقعة كربلاء مع الجيش الأموي، وهكذا استطاع تحت شعار ثارات الحسين أن يقتل عددا كبيرا ممن شاركوا في مقتل الحسن بن على واستطاع قطع رؤوس عدد غبر قليل من المعروفين منهم فقطع رأس عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذي طوق وحارب الحسن كما قطع رأس ابنه وأرسل الرأسن إلى محمد ابن الحنفية في الحجاز كما قطع رأس الشمر بن ذي الجوشن الذي أجهز على الحسن ونهب ثيابه. ويقول المورخ ابن الأثر في الكامل أن جثة الشمر قد ألقيت للكلاب بعد أن قتله أصحاب المختار 105)، كذلك قطعت رأس سنان بن أبي أنس وخولي بن يزيد الأصبحي وآخرين، وجهز جيشاً كثيفاً وضعه تحت قيادة مساعده إبراهيم بن الأشتر أرسله لمواجهة جبش عبيد الله بن زياد والي الأمويين على العراق فاستطاع إبراهيم الأشتر سنة 66 للهجرة في معركة (خازر) بين الموصل وأربيل على نهر الزاب أن يتغلب على جيش عبيد الله بن زياد ويقتله <sup>106</sup>) ثم قطع رأسه ورؤوس أصحابه وأرسلها إلى المختار ففرح المختار بها فرحا شديدا وقام بإرسال رأس عبيد الله بن زياد ورأس الخصن بن نمر وبعض الرؤوس الأخرى إلى عبد الله بن الزبير في مكة أن ثم بعد ذلك اكتشف عبد الله بن الزبر أن المختار لا يصدقه القول ولا الموقف فأرسل أخماه مصعب بن النزبير وعينه أميراً على العراق وطلب منه الزحف على المختار وإخضاعه فسار مصعب من البصرة

#### ص104

إلى الكوفة على رأس جيش كبير وانتصر على المختار وقتله وقطع رأسه ثم قطع كفّه وعلق الكف على باب المسجد في الكوفة أما

الرأس فأرسلها إلى أخيه في مكة بيد شرطي يحمل البريد.. أما الأسرى من جيش المختار وأتباعه فقد تم قتلهم جميعاً. وهكذا صار العراق هذه المرة بعنفه الدموى المتصاعد يصدّر رؤوس القادة إلى الخارج بعد أن قام أولئك القادة المعروفون بتقطيع رؤوس بعضهم البعض داخل العراق، فبعد أن أرسل عبيد الله بن زياد رأس الحسن وعدد من أتباعه إلى يزيد في دمشق قام إبراهيم الأشتر بإرسال رؤوس عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وآخرين إلى المختار الذي أرسلها بدوره إلى الحجاز ثم قام المختار بعد ذلك بإرسال رأس عبيد الله بن زياد ورأس الحصن بن نمر إلى الحجاز أيضا وبعد ذلك بفترة وجيزة أرسل مصعب بن الزبر رأس المختار إلى مكة وعندما قتل مصعب بعد ذلك أرسل رأسه إلى الخليفة الأموى، عبد الملك بن مروان، وهكذا فقد كانت جميع تلك الجازر تجري بتواصل مخيف فوق أرض العراق.. وبعد مقتل مصعب في المعركة التي جرت بينه وبن جيش عبد الملك بن مروان قرب الكوفة في مكان يسمى (مسكن) على نهر الدجيل في عام 693 للميلاد المصادف ٧١ للهجرة وصل خبر مقتله إلى مكة فقام أخوه عبد الله بن الزبر خطبباً في الناس وألقى خطبة نعى فيها مصعباً وشتم أهل العراق وسماهم كما ذكرنا سابقاً (أهل الغدر والنفاق) بسبب خذلانهم لمصعب، وكان مصعب بن الزبر قد رفض قبل مقتله الانسحاب من القتال وأصر على المواجهة رغم تفرق

جماعته وجيشه وذكر بعبارات مأثورة صمود الحسين بن علي وخذلان أهل

العراق له 108).

وفي صفحة من صفحات العنف الدموي الفائق نجد جدلاً في بعض المصادر وعتاباً ولوماً شديدا يقرب من التوبيخ يسوقه عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى مصعب بن الزبير بعد انتصاره على المختار بخصوص خمسة آلاف أسير من جماعة المختار كان قد قتلهم مصعب وأبادهم عن آخرهم وكانوا قد توسلوا به أن يبقي على حياتهم واستعطفوه فرق قلبه لهم وقرر العفو عنهم في بادئ الأمر إلا أن عددا من أتباعه من أهل العراق تمشياً مع روح القسوة والتصعيد والرغبة في

۵۱۱ص

سفك الدماء، قالوا له نرفض ذلك رفضاً تاماً وعليك أن تختار أحد الطرفين: إما نحن أو الأسرى. فأمر بقتل الأسرى جميعاً فقتلوا كلهم في يوم واحد، وتذكر الروايات أن عبد الله بن عمر قال لمصعب حين التقاه في مكة:

«لو أن رجلاً أتى ماشية الزبير فذبح خمسة آلاف ماشية في غداة واحدة أي في يوم واحد) ألست تعدّه مسرفاً؟ قال نعم قال: أفتراه إسرافاً في مَنْ ترجو أفتراه إسرافاً في مَنْ ترجو توبَتهُ؟

أما يد المختار الثقفي التي قطعت وعلقت على باب المسجد في الكوفة فقد بقيت هناك حتى قدوم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أمر برفعها وانتزاعها من الحائط.. إنه المسرح الدموي اللامعقول.. إننا نغرق ونحن نبحث في أحداث هذه الفترة في بجر متلاطم من الدماء في ارض العراق. فالقتل قائم على قدم وساق وقطع الرقاب يجري في كل الاتجاهات حتى ليبدو لنا أن الإسراف في القتل وزهق الأرواح وسفك الدماء الاعتباطي إنما كان يجري بشكل متصاعد يستعصي على الفهم والتفسير..!!

هذا الهدر الهائل بالأرواح والرجال...!

#### الحجاج بن يوسف الثقفي: الساطور الدموي

تدخّل أعمال الحجاج بن يوسف و سياسته مع أهل العراق وأسلوبه في إدارة شؤون البلاد المدنية والعسكرية ضمن إطار مسيرة العنف الدموي في العراق، حيث كان الحجاج ميالاً في جميع إجراءاته وتصرفاته وقراراته إلى المبالغة في الشدة والحزم وسفك الدماء والتنكيل والقسوة الشرسة، وقد أعلن سياسته إلى العراقيين سنة 494م، منذ الساعة الأولى في لغة دموية واضحة لا تحتمل التأويل عبر كلماته الموجهة لأهل العراق في خطابه الأول إليهم بمسجد الكوفة حين قال لهم: « إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحي» ألقد بادر بالإبلاغ عن منهجه الدموي حتى قبل أن يمارس العراقيون أي أمر يتعلق بتجاوز المطاته أو الاستهانة بقراراته.. لقد

عتبره - وفق رأيه -الأكثر ملائمة لطبيعة أهل العراق.. ولقد قيل وكتب الكثير عن

الحجاج ووصف بشى النعوت والأوصاف حتى قيل: « إن عدد الذين قتلهم الحجاج بلغ ١٢٠ ألفا 111 ) ، وهكذا لعلع العنف الدموي بأعلى صوته بأرض العراق طيلة عهد الحجاج الثقفي. وبغض النظر عن كل ما قيل عنه وعن مآخذه وظلمه وجبروته ودمويته

فقد استطاع هذا الطاغية أن يصل بهذا الشعب / أهل العراق إلى تخوم الصن بفتوحات وحروب متواصلة وتحول العراق في عهده إلى ترسانة ضخمة الإمداد الجيوش الإسلامية المقاتلة على الجبهات بالإمدادات البشرية والتسليحية.. فكيف استطاع الحجاج تحقيق ذلك؟ وهل أن ما حصل من نتائج هي الاستجابة النفسية الملائمة من شعب العراق لقوة الأرقام القهرية ولأسلوب العنف والقسوة والمنهج العسكري وخضوعه التلقائي المستكين لقوانين الانضباط الحديدى المفروض من قبل السلطة السياسية المتمثلة بالحجاج وسياسته الصارمة؟ إن أمثلة تاريخية أخرى ربما صادفتنا لاحقا تؤكد ذات المنحى والنزوع لدى أهل العراق في استجابتهم الفطرية وخضوعهم المتفاعل مع جبروت العنف الدموي. فهل إن هذا هو ديدن الشعب العراقي في التعامل مع وسائل وأساليب القوة في كل الأزمان والعهود؟ وإذا لم يكن كذلك فلماذا استطاع الحجاج تحقيق هذا الأمر بينما لم يستطع ذلك الإمام على - وهو القائد الأكفأ والأشجع والأقدر فكرياً وأخلاقياً وإيمانياً ، وفوق كل ذلك هو ابن عم الرسول محمد (ص)، بل غرق في موجات من الفتن والاضطرابات والفوضى والفلتان والمشاكل التعبوية والانضباطية والإدارية التي أتعبته وبددت جهوده وشتتت اهتماماته واستنزفت سلطته وحكمه وانتهت أخرا .مقتله في العراق المضطرب؟.

وهل كان مجاجة إلى سياسة شبيهة بسياسة الحجاج لكي تستقيم الأمور ويستجيب أهل العراق؟ حتى ينجح في قيادة هذا الشعب ذي التاريخ المشبع بأحداث العصيان والعناد والقسوة والعنف الدموي؟ قد لا يكون من الجائز طرح مثل هذه الأسئلة الافتراضية البسيطة في علم التاريخ إلا أننا أشرنا إلى هذه

۱۰۷

التساؤلات نظراً لالتصاقها . موضوع حيوي مازال شعب العراق يعاني منه حتى الوقت الحاضر، ذلك هو موضوع العنف الدموي وانعكاساته التطبيقية في سلوك العراقيين شعباً أو حكاماً أو أفراداً عادين..

## أهل العراق/التطرف والبصيرة العمياء

تعتبر ثورة عبدالرحمن ابن الأشعث من أهم الأحداث البارزة ذات الطابع الدموي التصفوي خلال حكم الحجاج للعراق، تلك الثورة التي قادها عبد الرحمن بن الأشعث والنهاية المأساوية التي انتهت إليها في معركة دير الجماجم. وقد أظهرت هذه الواقعة

بالإضافة إلى تفاصيلها المشحونة بالعنف الدموي فكرة واضحة عن ميل العراقيين بل تفضيلهم الالتزام بالحلول المتسمة بالحسم والقوة والعنف واستبعادهم الحلول ذات الطابع السلمي التفاوضي والتفاهم الرضائي، فبعد أن ثقلت سطوة الحجاج وقسوته الصارمة على أهل العراق حصلت ثورة واسعة أخذت شكل تمرد عسكري كبير بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث (المتحدر من أسرة ملوك كندة )) وهو بالأساس أحد قواد الحجاج في جبهة سحستان.

وقد حظيت ثورة ابن الأشعث على تأييد واسع من أهل الكوفة كذلك انضم إليه من جاء من أهل البصرة وتجمعت معه جيوش جرارة فسار ابن الأشعث بمن معه من الجيوش البصرية والكوفية وعسكر في منطقة دير الجماجم، « ومعه جنود كثيرة وفيهم القراء وخلق من الصالحين.. وكان جملة من اجتمع مع ابن الأشعث مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم من

مواليهم 113). واستمر الوضع على هذه الحال مدة من الزمن، وجرت مناوشات عديدة كان الغلبة في أكثرها للأشعث فاجتمع الأمراء وأهل المشورة عند عبد الملك بن مروان في الشام وقالوا له « إن كان أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو أيسر من قتالهم وسفك دمائهم فوافق عبد الملك على هذه المشورة وأرسل أنحاه محمد بن مروان ومعه ابنه عبد الله بن عبد الملك بن مروان ومعهما كتاب منه إلى أهل العراق يقول لهم فيه: « إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج

#### 1 . 1

عنكم عزلته عنكم وبعثت إليكم أعطياتكم مثل أهل الشام، وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعِشْتُ، وتكون أمرة العراق لحمد بن مروان. وقال في عهده هذا فإن لم تحب أهل العراق إلى ذلك فالحجاج على ماهو عليه واليه أمرة الحرب 115).

ومضمون النص أعلاه واضح كل الوضوح، فهو يعرض على أهل العراق اقتراح تنحية الحجاج عن حكم العراق وتعيين أخاه محمد بن مروان مكانه والاستمرار في إرسال المخصصات لأهل العراق مثل أهل الشام كما يعرض في تلك الرسالة على ابن الأشعث أن يختار أي بلد يشاء ليكون أميرا عليه مادام الأشعث وعبد الملك على قيد الحياة.. أما إذا لم يوافقوا، فالحجاج سيبقى في منصبه وبيده قرار الحرب. «ولما بلغ الحجاج ماكتب به عبد

الملك إلى أهل العراق من عزله إن رضوا به شقّ عليه ذلك مشقة عظيمة جداً وعظم شأن هذا الرأي عنده وكتب إلى عبد الملك: يا أمير المؤمنين والله لئن اعطيت أهل العراق نزعي عنهم لا يلبثون إلا قليلاً حتى يخالفوك ويسيروا إليك ولا يزيدهم ذلك إلاجرأة عليك؟

ورغّم ذلك فقد أصر عبد الملك على عرض الرسالة على أهل العراق فتقدم ابنه عبد الله بن عبد الملك ومعه عمه محمد بن مروان أخو الخليفة ونادى: يا أهل العراق أنا عبد الله بن أمير المومنين عبد الملك بن مروان وإنه يعرض عليكم كيت كيت فذكر ما كتب به أبوه معه إليهم...

فقالوا ننظر في أمرنا غداً ونرد عليكم الخبر عشية ثم انصرفوا فاجتمع جميع الأمراء عند ابن الأشعث فقام فيهم خطيباً وندبهم إلى قبول ما عرض عليهم من عزل الحجاج عنهم وبيعة عبد الملك وإبقاء الأعطيات وأمرة محمد بن مروان على العراق بدل الحجاج، فنفر الناس من كل جانب وقالوا لا والله لا نقبل ذلك، غن أكثر عدةً وعدداً وهم في ضيق من الحال وقد حكمنا عليهم وذلوا لنا والله لا نجيب إلى ذلك أبداً، ثم جددوا خلع عبد الملك ونائبه ثانية واتفقوا على

ذلك كلهم 117 « فلما بلغ عبد الله بن عبد الملك وعمه محمداً الخبر، قالا للحجاج: شانك بهم إذا أ).

وهكذا كان يمكن أن تشكل هذه الحادثة منعطفاً هاماً في التاريخ العراقي لولا التصلب والعناد والمكابرة لدى العراقيين وتجبرهم عند المقدرة وعدم التبصر في الأمور، وكما في السابق بل كما في كل مرة نجد العراقيين، اقرب ما يكونوا إلى الانشقاق والتفرق والعناد والميل إلى القسوة، والتصلب وسفك الدماء حنن يترك لهم حرية الاختيار والرأي في أمر من الأمور وهم بذلك بارعون في إضاعة فرص الانتصار من أيديهم سلماً كان ذلك أو حرباً بمواقفهم في التطرف الأعمى، ولعل هذا المسلك مازال عالقاً بهم حتى يومنا هذا، وما أقرب موقفهم ذاك من قائدهم ابن الأشعث عندما رفضوا رأيه بقبول عرض الخليفة عبد الملك فأضاعوا فرصة الانتصار في السلم والتفاوض من موقفهم من علي ابن أبي طالب في صفين عندما رفضوا رأيه بخدعة التحكيم فأضاعوا فرصة الانتصار الحاسم في الحرب.. فكيف يمكن تحقيق النصر لشعب لا يتعمق في ظواهر الأمور ولا يتبصر بعيدا في النتائج والعواقب ولا يطيع قائده ولا ينصاع لأوامره في المواقف الحاسمةً. وكما كأن الخسران والتشتت حظهم في صفين كانت النتيجة أبشع وأقسى من

ذلك في دير الجماجم حيث يبدو من سير الوقائع ومن منطق النصوص التاريخية أن رسالة الخليفة عبد الملك كانت جديّة وصادقة ولم تكن مكيدة أو مناورة الكسب الوقت أو للخديعة وأن الخليفة عبد الملك كان راغباً في إيجاد حل للوضع المتأزم في العراق آنذاك والدليل على صحة هذا الاعتقاد ما تركته تلك الرسالة عند الحجاج من أثر نفسي سيء وانفعال شديد واضطراب وخوف على منصبه ومركزه مما دفعه لكتابة رسالة إلى الخليفة يحذره فيها من غدر العراقين وخطرهم إذا هو أقدم على تنحيته من منصبه لإرضائهم.. إضافة إلى ذلك فإن قائد الحركة أو الثورة عبد الرحمن بن الأشعث هو ذاته قد حاول إقناعهم بالموافقة وقبول عرض الخليفة إلا أنه فشل في ذلك حيث أجمعوا كلهم كما يذكر ابن كثير على عدم الموافقة ورفضوا العرض السلمي ولم يتبينوا أي جانب إيجابي مفيد فيه رغم أن كل بنوده كانت لصالحهم تقريباً وبالأخص البند المتعلق بعزل الحجاج وإنهاء حكمه وسلطته عليهم وعلى العراق فأضاعوا على الأقل فرصة عزل الحجاج عن العراق وهو أمر كبير وبالغ الأهمية في تلك الأيام.. والأمر الغريب في موقف أهل العراق هذا أنه لم يظهر بينهم غير ابن الأشعث من حاول تفهم هذا العرض السلمي والتعامل معه بإيجابية حتى يبدو أن الفرد العراقي لا يقر ولاً يدرك منطقاً غير منطق العنف والقوة في فهم الأشياء والتعامل معها.. إن الأسلوب العراقي في فهم علم السياسة والتعاطى مع مبادئها وأسسها هو ذاته يكاد لا يتغر في كل الأزمان والعصور، فالسير على حد السكين والشد بأعلى التوتر الممكن والتصعيد حد الانفجار و استخدام المكابرة والمشاكسة والعناد والتطرف، وكذلك التمسك بكل شيء أو لاشيء، والتلويح الدائم باستخدام العنف والقوة والتشبث بقهر الطرف الآخر وإرغامه والانتصار الحاسم عليه كحل وحيد لا بديل عنه هو الشكل العراقي المعتاد في إدارة أمور الدولة والأمة والسياسة وهو مايميز مواقف العراقين في الأزمات الفاصلة في التاريخ، وهو في ذات الوقت أكثر الأساليب فشلاً وتخلفاً في علم العلاقات الاجتماعية والسياسية والدبلوماسية وهو أسلوب الذين لا يجيدون السياسة ولا يتقنون فنونها. لقد أعطى أهل العراق تلك الفرصة الذهبية للحجاج بن يوسف لتدمرهم

وهي فرصة كانت بعيدة عن متناول يديه في تلك الظروف ويتكرر هذا الموقف العراقي الخائب كثيراً في التاريخ وربما كان آخر تلك المواقف ماحصل في العراق عام ١٩٩٠ في حرب الكويت عندما

أعطى العراقيون الفرصة للآخرين لتدمير بلادهم وسحق البدايات الأولى الناجحة للنهضة التكنولوجية والصناعية في العراق. أما النتيجة التي أسفر عنها ذلك الموقف المتصلب من رسالة عبد الملك بن مروان في ثورة ابن الأشعث فهي معروفة تاريخياً.. فقد قضى الحجاج على الثورة في معركة دير الجماجم وقتل قائدها عبد الرحمن بن الأشعث وساق أصحابه وجميع المشتركين معه في الثورة إلى الإعدام الواحد بعد الآخر وسحقهم سحقاً. وكان من بين الذين تم إعدامهم الشاعر المعروف أعشى همدان الذي أمر الحجاج بقطع راسه بعد أن وبخه وأعاد عليه قراءة بعض أشعاره في هجاء الحجاج ومدح ابن الأشعث، ولم ينج أحد من أتباع ابن الأشعث المعروفين حتى

١١١ص

الذين هربوا واختفوا في الأقطار والأقاليم والمدن البعيدة فقد كتب الحجاج بشأنهم وأعادهم أسرى الواحد بعد الآخر وأعدمهم ومن أولئك سعيد بن جبير الذي اختفى في بلدان عديدة كان آخرها في مكة فكتب الحجاج إلى واليها خالد القسري فأرسله له فقام بإعدامه وقطع رأسه. ومن المفارقات الغريبة في التاريخ العراقي أن يموت الحجاج على الفراش ميتة طبيعية ولم يقتل رغم الدور الدموي الإرهابي المرعب الذي مارسه مع أهل العراق طيلة حكمه، بشكل لم يسبق له مثيل من القسوة والعنف وما ترك في نفوسهم من ثارات وأحقاد شخصية. وقد مات

الحجاج بمرض الأكلة 119 بعد مقتل سعيد بن جبير بفرة وجيزة. وتدور الأيام ويأتي خالد القسري الذي كان والياً على مكة ليكون والياً على البصرة والكوفة فيسمى أمير العراقين وقد عينه هشام بن عبد الملك والياً على العراق سنة 105 للهجرة. وكان خالد القسري معدودا من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة وكان جوادا كثير العطاء.. إلا أن هشام بن عبد الملك غضب عليه بعد ذلك واستبدله وعن

مكانه يوسف بن عمر الذي حبس

خالد القسري واخذ أمواله وعدّبه تعذيباً بشعاحتي مات تحت التعذيب «قيل أنه وضع قدميه بين خشبتين وعصرهما حتى انقصفتا ثم إلى ساقيه وعصرهما حتى انقصفتا ثم إلى وركيه ثم إلى صلبه مات وهو في ذلك لا يتأوه ولا

ينطق "». وهكذا فقد بقي خالد القسري سالماً معافى طيلة حياته حتى قدر له أن يدخل إلى داخل ورشة العنف الدموي -العراق - فسحقته آلات تلك الورشة الدموية سحقاً حتى العظم. ولم يقتل خالد القسري وحده بل قتل وعذب معه عدد كبير من أتباعه وموظفيه أما أسباب مقتل أمير العراقين خالد القسري فهي الدسائس والوشايات (والإخباريات) والضغائن والمكائد التي كانت تدور في دار الإمارة بالكوفة وكان هذا الجو المشحون بالتوتر هو الذي تسبب ايضا في مقتل الشاعر المعروف الكميت بن زيد الأسدي بعد ذلك، حيث وقف هذا الشاعر يلقي قصيدة يمدح فيها الأمير الجديد يوسف بن عمر الثقفي الذي تولى إمارة العراق بعد خالد القسري فما كان من حرس الأمير

الجديد إلا أن هجموا على الكميت وغرزوا سيوفهم في صدره وقتلوه مججة أنه لم يستأذن الأمير قبل البدء بإنشاد الشعر وتبين فيما بعد أن هولاء الحراس كانوا من الموالين للأمير السابق خالد القسري والحبين له وقد غاضهم هجاء الشاعر الخالد القسري والتعريض به في قصيدته أمام الوالي الجديد فسقط الكميت قتيلاً. أما حاكم العراق الجديد يوسف بن عمر الثقفي وهو ابن عم الحجاج فقد أبحر هو الآخر مع التيار الدموي السائد في العراق ومارس العنف بأقسى أشكاله ووجوهه، وكان يوسف مذموماً في عمله، أخرق السلوك، سيء السيرة، وقد قيل فيه أنه «كان أتيه وأحمق عربي أمر ونهي في دولة الإسلام). وقد انتهى نهاية تعيسة، حيث قتل ثم سحل.

# مسؤولية أهل الكوفة في مقتل زيد بن علي بن الحسين:

بعد تشجیع کبیر من أهل الكوفة، ثار زید بن زین العابدین بن الحسن بن

بن أبي طالب على هشام بن عبد الملك مطالباً بالحكم وتبعه كثيرون «ودعى لنفسه بالخلافة منشئاً نظرية شيعية جديدة نسبت إليه هي نظرية الزيدية أن التي تحولت إلى مذهب سمي بالمذهب الزيدي وقد آمن بهذا المذهب أناس كثيرون 133 ، جهز الوالي يوسف بن عمر جيشاً لخاربته ووقعت المعركة فانهزم أصحاب زيد من أهل الكوفة وتفرقوا ولم يبق معه إلا جماعة قليلة منهم - كالعادة في كل مرة في العراق . فقاتل قتالاً شديداً حتى جاء المساء وحال الظلام بينهم وعاد زيد مثخنا بالجراح وقد أصابه سهم في جبهته وعندما أخرجوا السهم من جبهته مات في

الحال فدفنوه في ساقية ماء ووضعوا على قبره التراب والحشيش وقام أحد القرويين (العراقيين) - ممن حضروا الدفن وكانوا قد طلبوا منه كتمان السر - بإبلاغ الوالي يوسف بن عمر ودله على موضع قبره فاستخرجه يوسف وقطع رأسه وأرسل الرأس إلى هشام بن عبد الملك فكتب هشام إليه أن يصلبه عرياناً

۱۱۳

فصلبه يوسف عرياناً في سوق الكناسة بالكوفة وبقي على هذه الحال مدة غير قصيرة، ثم كتب مشام يطلب من يوسف بن عمر أن يحرقه ويذرى رماده في الرياح فقام بإحراقه وأذرى رماده في الرياح على شاطئ الفرات، وكان ذلك سنة ١٢٢ هجرية. كل ذلك كان يجري أمام أعن العباسين الذين كانوا يعملون بالخفاء في تلك الفترة تحضيراً للثورة ضد الأمويين فكانت تلك الأعمال وغيرها من العنف الدموي الشرس الموجه ضد أتباع بني هاشم هي المقدمات التي قادت إلى الإعصار الدموي المرعب الآخر الذي عصف بالأموين بعد ذلك على يد أبي العباس السفاح كما سنرى.. وربما كان الأسلوب الذي قتل فيه زيد بن زين العابدين بصلبه وإحراق جثته وتذرية رماده في الرياح هو ما أوحى لعبد الله بن على عم السفاح بعد عشر سنوات حن انتصر العباسيون بنبش قبور خُلفاء بني أمية وصلب جثثهم وإحراقها وتذرية رمادها بالرياح في دمشق بعد سحقه للجيش الأموي في معركة الزاب، أما يوسف بن عمر حاكم العراق فقد انتهى نهاية تعيسة بعد أن غضب عليه الخليفة الأموي يزيد بن الوليد عندما تولى الخلافة حيث هرب يوسف واختفى عند أهله ولبس ثياب النساء للتخفى . تماماً كما فعل نوري السعيد حاكم العراق بعد 1200 سنة من هذا الحادث - فأرسلُ يزيد من اعتقله وأحضره فسجن في دمشق ثم قتل وقطعت رأسه وسحل بعد أن شدوا في رجليه حبلاً و كان ذلك سنة ۱۲۷ هجرية/ 745 ميلادية 124

إن حلقات مسلسل العنف الدموي في العراق تكاد تعيد نفسها بتكرار

متماثل يصل بعض الأحيان إلى حد التطابق

## سقوط الدولة الأموية:

كانت المعركة التي حصلت على نهر الزاب الكبير عام ١٣٢هـ/750م في العراق هي المعركة الفاصلة التي قضت بصورة نهائية وقطعية

على الدولة الأمونة، فقد كانت تلك المعركة الكبرة شديدة العنف والدموية وقيل أن أكثر القتلى في صفوف الجيش الأموى قد ماتوا غرقاً في النهر، فهرب الخليفة مروان بن محمد 114 ص

الملقب بمروان الحمار 125) الذي كان يقود الجيش الأموي في هذه المعركة واتجه غرباً نحو دمشق دون أن يتوقف أو يعيد تنظيم صفوفه بل ترك جيشه، كما يبدو، للأقدار. وقد استباح عبد الله بن على - وهو عم السفاح - مراكز قبادات الجيش المنهزم ونهب قواته واستولى على ما فيها من أموال ومؤن ومعدات، ولم بتوقف الجيش العباسي ، كما هو معروف، عند الانتصار الذي حققه في معركة الزاب، بل قام قائده عبد الله بن على بمطاردة الخليفة الأموى مروان بن محمد وأتباعه بإصرار تام، حتى وصل إلى دمشق ثم إلى فلسطين ثم إلى مصر فتبعه إلى هناك واستطاع أن يقتله في صعيد مصر في قرية تسمى بوصر من قرى الصعيد وأن يقطع راسه ويرسلها إلى أبي العباس السفاح.. وبذلك يسدل الستار إلى الأبد على الدولة الأموية التي حكمت العالم الإسلامي ما يقرب من قرن من الزمان وكان العراق بمشاكله المعقدة واضطراباته المتصاعدة وفتنة الدمونة المتواصلة في مقدمة الأسباب التي أدت إلى سقوطها. مر115

## الفصل الرابع

## العنف الدموي في العصر العباسي

### 750م - **1258**م

• العباسيون: الانتقام الدموي

. - خلفاء بني العباس: صفحات من السلوك الدموي:

الخليفة ابو العباس : يسمى نفسه سفاحا الخليفة أبو جعفر

المنصور: تكتبك الاغتبالات الدموية

الامام الاعظم : يموت في سجن المنصور الخليفة المهدي: القتل على

الشبهة الخليفة موسى الهادى : يغدر بصديقه فيموت معه الخليفة هارون الرشيد : يقطع جثة صديقة جعفر البرمكي

الخليفة المأمون : يقتل أخاه الأمن ويسحل جثته

الخليفة المأمون : بغتال مساعديه .. ثورة الزط: منهج بدائي

في حرب العصابات

• - نظرية خلق القرآن: التطبيق الدموي لدكتاتورية العقيدة الواحدة

المعتصم : يجلد الامام احمد بن حنبل العنف يتواصل في عهد الواثق

الخليفة المتوكل: يقتله ابنه المنتصر الخليفة المنتصر: يغتاله طبيبه المرتشى المستعين بالله يقتله المعتز بالله المعتز بالله المعتز بالله يقتله المهتدي باالله

111

المهتدي با لله : يموت تحت الضرب المبرح

المعتمد على الله : يموت مسموما .

- ثورة الزنج: الخجم الهائل من العنف الدموي / أكثر من نصف ملدون قتيل

الخليفة المعتضد : السفاح الثاني

الخصي مؤنس الخادم : يقتلُ الخليفةُ المقتدر بالله

عبدالله ابن المعتز خليفة ليوم واحد الخليفة القاهر بالله كحله الراضى بمسمار محمى وأعماه

الخليفة الراضي : يقتل بأيدي الجند الخليفة المتقى : أعماه السلطان توزون مسمار محمى

الخليفة المستكفى بالله: سُملت عيناه وسجن حتى مات

الخليفة المطيع لأمر الله : أمروه أن يخلع نفسه فأطاعهم

الخليفة الطائع لله : ألعوبة بيد السلاطين الخليفة المقتدي :

مات مسموما

الخليفة المستظهر سقطت القدس في عهده الخليفة المسترشد با لله: قتله جنود السلطان مسعود وقطعوا أنفه وأذنيه الخليفة المراشد: قتلوه في الحراشد: قتلوه في الحمام وهويستغيث

الخليفة المستعصم : قتله المغول رفساً بالاقدام

. - بدايات العنف الطائفي:

. - الجنزرة الدموية الكبرى وسقوط بغداد 1258م سيناريو الإبادة الجماعية.

كانت الممارسات والأحداث التي اتصفت بالعنف الدموي وأخذت طابع المذابح والتنكيل والججازر في العهد الأموي قد تركزت في أرض العراق لذلك كان من الطبيعي أن يتحول إلى نقطة ارتكاز في مقاومة الحكم الأموي وبالتالي إلى احتضان الثورة العباسية وموالاتها.

وإذا كان رد الفعل في علم الفيزياء يساوي الفعل في قوته

ويعاكسه في الاتجاه فإن رد الفعل في علم العنف الدموي العراقي يكون أضعافاً مضاعفة في القوة وموزعاً في جميع الاتجاهات، وهذا ما أثبتته الأيام والأحداث عندما جاء الوقت لتصفية الحسابات الدموية السابقة مع الأموين حن انتصار العباسن، والرد على العنف السابق بعنف أشرس منه وأقسى. فلم يعد العراق هو ساحة التصفيات الدموية لإتباع الحكم الأموى فسحب، بل تحول أكثر من ذلك إلى بؤرة يصدر منها إشعاعات العنف الدموى وتدار لحسابها عمليات التنكيل والجازر وُ المذابح والتصفيات الدموية في عموم بلدان المنطقة الخيطة بالعراق. فقد شكل أبو العباس السفاح من أعمامه، وأقربائه، ورجاله المقربين شبكة من القادة المسؤولين المرتبطين به يتوجهون بأوامره، وزعهم على العواصم والبلدان في وقت مناسب، وبطريقة علمية واقعية تجعلهم قادرين على تصفية أتباع الحكم الأموي وموظفيه بإحكام تام، وإدارة الجازر ضدهم، بأسلوب وتوقيت موحد ومتقن. ففي الكوفة والأنبار، قام السفاح ورجاله بعد إعلان الثورة العباسية بتصفية أتباع الأمويين وإنهاء وجودهم. وينفرد كتاب الأغاني 126 برواية مثرة ينسبها إلى أبى ١١٩ص

مجلس السفاح بالأنبار عندما دخل شاعر موال للعباسين اسمه سديف بن ميمون، وألقى قصيدة موثرة ذكر فيها السفاح بمصر جميع الضحايا من أخوته وأهله وال بيت النبي الذين قتلوا على أيدي الأموين، وطلب منه إبعادهم عن مجلسه والقصاص منهم بالسيف ثأرا لأولئك المظلومين من الضحايا. ونذكر هنا بعض الأبيات التحريضية من تلك القصيدة المثيرة 127: أقصهم أيها الخليفة وأحسم عنك بالسيف شافة الأرجاس واذكرن مصرع الحسين وزيد وقتيل مجانب المهراس والامام الذي مجران أمسى رهن قبر في غربة وتناسى فلقد ساءنى وساء سوائى قربهم من نمارق وكراسي فما كان من أبى العباس السفاح إزاء هذا التصعيد الدراماتيكي المفاجئ اللعواطف ووترة الذكريات المأساوية المؤلمة تجاه الضحايا الذين سقطوا قتلى على أيدي الأموين ومنهم أخوه إبراهيم الإمام القائد الأساسي للثورة الذي قتل بجران، إلا أن أصدر أوامره الفورية بقتل جميع الموجودين في الجلس من بني أمية فهجم الحراس عليهم وقطعوهم بالسيوف. أما في الشام فقد تولى عم السفاح عبد الله بن على إدارة العمليات

العباس السفاح عن الجزرة المرعبة التي حصلت لأمراء بني أمية في

ضد الأمويين « فقتل عدداً ضخماً من بني أمية ونبش قبور موتاهم ولما رأى جسد هشام بن عبد الملك سليماً ضربه بالسياط ثم صلبه وأحرقه وذرى رماده في الهواء (128 السفاح - تصفية الأمويين في البصرة فقتل ما استطاع منهم «وسحلهم على الطريق )،

كما قام داوود بن علي - عم السفاح . الموجود في مكة «بقتل ماعة كبيرة من الأمويين بمكة والمدينة أن وقام صالح بن علي . عم السفاح - بتصفية الأمويين وأتباعهم في مصر. أما في الأهواز فقد تولى إسماعيل بن علي - عم السفاح - تصفية الأمويين وإبادتهم هناك. وفي خراسان كان أبو مسلم

#### ٠٢١ص

الخراساني رجل العباسيين القوي كفؤاً جداً في إبادة وسحق أتباع الأموين وتصفيتهم..

وهكذا شكلت سلسة الجازر التي نفذت مجق الأمويين موجة عارمة من العنف الدموي في كل بلدان المنطقة تقريبا في توقيت واحد، في الوقت الذي كان فيه العراق هو المقر المركزي لإدارة وتنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بتلك الجازر. وعلى الرغم من المقولة السائرة بين الناس (السن بالسن والبادئ أظلم) إلا أن العراق في تنفيذه تلك الثارات على النحو الذي جرى قد جاوز السن بالسن إلى السحق حتى العظم والإبادة الكلية.

#### خلفاء بنى العباس: صفحات من السلوك الدموي

سوف نستعرض في الصفحات التالية من هذا الفصل، على نحو ختصر، تاريخ الخلفاء العباسين ابتداءا من الخليفة أبي العباس السفاح وحتى نهاية الدولة العباسية وسقوط بغداد على يد المغول عام 656ه المصادف 1258 للميلاد، على أن الأمر الأهم في هذه الصفحات هو أنها سوف لن تتناول المأثر والإنجازات العظيمة والانتصارات الباهرة التي دأبت الكتب التقليدية تلقينها لنا عن عهود أولئك الخلفاء، بل سوف تقتصر على تناول الأحداث المتصلة بسلوك العنف الدموي من الججازر والقتل والغدر والاغتيالات وسفك الدماء وسمل العيون التي قام بها الخلفاء العباسيون، والنهاية الدموية التعيسة التي انتهى اليها الكثيرون منهم... وهو ما لا تتناوله أو تبرزه الكتب التاريخية التقليدية أو مناهج التعليم والتدريس في الوطن

العربي، ربما حفاظاً وحرصاً على مكانة الأمة ومهابتها وتاريخها الناصع الجيد، حتى وإنّ كان ذلك على حساب الحقيقة التاريخية. غير أنه من المفيد الإشارة هنا أن منهج البحث في هذا الكتاب وأهدافه البنيوية هي التي تستوجب بل تستلزم وتقتضي تسليط الضوء على تلك الأحداث الدموية الشرسة. لقد كانت الموجة الدموية الهائلة التي أشرنا لبعض أحداثها في الصفحات السابقة، والتي نفذها العباسيون مجق الأمويين وأتباعهم وتصفية نفوذهم في جميع

121<sub>0</sub>

البلدان الإسلامية المعروفة آنذاك، هي الافتتاح الرسمي للعصر العباسي الأول الذي كان أبو العباس السفاح هو الخليفة فيه.

#### الخليفة أبو العباس يسمى نفسه سفاحاً

أطلق أبو العباس على نفسه اسم السفاح في خطبته الأولى في الكوفة عند تسلمه المسؤولية حنن قال: ((يا أهل الكوفة أنتم أهل محبتنا ومنزل مودتنا.. فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير 131). ويبدو أن منهجاً جديداً في الحكم قد وضع موضع التنفيذ الفعلى والتطبيق العملي بعد سقوط الدولة الأموية حدث تبرز الخصائص العراقية في الحكم والإدارة السياسية لشؤون الدولة والملك والتي تتسم في اغلب الأحيان بالحزم والشدة والصرامة والعنف الدموى والاغتيالات الفردية والدسائس القاتلة، وهي العلامات الفارقة التي أصبحت تميّز الحكم والخلافة في العراق بعد أن أصبح وادي الرافدين هو المسرح الرسمي للأحداث في رواية الإسلام السياسية..، حيث أن لقب السفاح . وهو اللّقب الذي لا يمكن أن يوحي بغير العنف الدموي . قد التصق به وصار جزءاً من اسمه «وكأنه لوّح بذلك إلى ما اعتمده هو وخلفاؤه من استعمال العنف في سبيل الأغراض السياسية، ولأول مرة في تاريخ الإسلام صار النطع 132) يبسط إلى جانب كيرسى الخلافة ويتخذ منه ومن سيف الجلاد أداة لتوطيد صولة العرش (133) . وتأكيداً لهذا الرأي فإنه لم يمض وقت طويل على الانتصار الخاسم الذي حققه العباسيون حتى بدأوا بتنفيذ موجة جديدة من الاغتيالات والتصفيات الدموية داخل صفوف الثورة وضد رجالاتها وأعوانها ومناصريها الأساسين من القادة الأقوياء الذين أسهموا في تنفيذ الثورة وإنجاحها وتمكينها من بسط نفوذها وإقامة كيان الدولة العباسية حيث أصبح هولاء يشكلون خطرا ومنافسا في نظر البعض حمن يمسكون مراكز السلطة العليا في الدولة الجديدة. وكان أول ضحايا هذا المنهج الدموي الجديد أبو سلمة الخلال وزير السفاح وداعية العباسيين بالكوفة... فقد حرّض الخليفة السفاح أبا مسلم الخرساني - أحد أنصار الثورة العباسية الأقوياء في ١٢٢٥

خراسان . بقتل أبي سلمة الخلاّل، فوافق أبو مسلم وأرسل أحد رجاله إلى الكوفة فقتله اغتيالاً وهو خارج من عند أبي العباس السفاح، وأشاعوا أن الخوارج هم الذين قتلوه. وكان أبو جعفر المنصور ينصح أخاه السفاح بقتل أبي مسلم الخرساني أيضا. غير أن السفاح كان متردداً في ذلك خوفاً من انقلاب أصحاب الخراساني وأتباعه في إيران ضد الثورة، وربما أراد أولا أن يستخدم أبا مسلم الخراساني سلاحاً يقتل به بعض المنافسين الآخرين.

#### الخليفة أبو جعفر المنصور: تكتيك الإغتيالات الدموية

بعد وفاة أبي العباس السفاح تسلم الخلافة أخوه أبو جعفر المنصور (136ه-/753م) ويعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، وكان أول عمل قام به توجيه حملة عسكرية كبرة بقيادة أبي مسلم الخرساني للقضاء على عمّه عبد الله بن علي الذي كان له الفضل الأول في إسقاط الدولة الأموية بانتصاره على آخر الخلفاء الأمويين في معركة الزاب الكبير. إلا أنه بعد وفاة السفاح أراد الخلافة لنفسة. وكان أبو جعفر المنصور، كما ذكرنا سابقاً ، يريد التخلص من أبي مسلم الخراساني وقتله فأمره بالسر نحو عمه عبد الله بن على للقضاء عليه «و لم يكن أسرَّ على قلب الخليفة من أن يرسل عدوه المستتر إلى عدوه المعلن فهو على كل حال سيتخلص من أحدهما وسيضعف الآخر 134). فتوجه أُبو مسلم مجيّش كبير من خراسان لمواجهة جيش عبدالله بن على فاصطدم الجيشان في منطقة نصيبن اصطداماً دموياً اندحر على إثره جيش عبد الله بن على وهرب إلى أخيه سليمان بن على والى البصرة الذي قام بتسليمه إلى أبي جعفر المنصور بعد أن أخذُ له الأمان، فسجنه المنصور مدة سبع سنوات ثم نقله بعد ذلك إلى بيت كان أساسه من ملح فأجرى الماء تحت أساساته فسقط عليه ومات ً). وكانت وفاته عام 147ه\_/764م.

ثم جَاء دور أبي مسلم الخراساني، فبعد الأنتصارات الكبيرة والمتواصلة التي حققها الخراساني والدور الكبير الذي لعبه في ترسيخ حكم العباسيين بالإضافة إلى الخوف السابق لدى المنصور منه منذ أيام السفاح فقد أصبح الخراساني يمثل

خطراً جدياً خيفاً عند أبي جعفر المنصور فبقيت العلاقة بن المنصور وأبى مسلم أشبه ما تكون بالهدنة القلقة وأصبحت الشكوك تتعاظم عند الرجلن تجاه بعضهما البعض وكان أبو مسلم الخراساني شديد الريبة والحذر مما استوجب من المنصور أن يستخدم كل ما عرف عنه من دهاء ومكر وحيلة لتصفية الخراساني فأرسل له بضعة رسائل يطمئنه فيها ثم دعاه أخراً للقدوم إليه في المدائن ولما جاءه إلى مقره نفذ الخطة التي أعدها مسبقا مع رجاله وحرسه داخل القصر فبعد أن احتدم الجدال العنيف الذي أداره المنصور عنوةً وافتعالاً، أمر الجند فهجموا على أبي مسلم الخراساني وهو في حضرة المنصور فقتلوه شر قتلة إذ قطّعوه بسبوفهم بينما كان حرس الخراساني ومرافقوه قد إستدرجوا بعيداً وأخذوا بالحيلة إلى مكان آخر بعيداً عن مقر المنصور. وهذه الحادثة هي إحدى المحطات الهامة في تاريخ العباسين فقد تخلصوا ولو بأسلوب الغدر والخيانة من أقوى الأتباع الذين ربما شكلوا خطراً على ملكهم في يوم من الأناع.

وفي عهد المنصور، أعلن أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب الثورة ضد العباسيين في كل من مكة والبصرة في وقت واحد، وهما الأخوان محمد بن عبد الله ذو النفس الزكية الذي أعلن الثورة في مكة، وإبراهيم بن عبدالله الذي أعلن الثورة في البصرة فقضى المنصور عليهما وقتلهما. وقد أعلن الشاعر سديف بن ميمون الذي كان مقرباً من الخليفة العباسي الأول أبي العباس السفاح تأييده لثورة محمد ذو النفس الزكية في مكة فلما سحقت الثورة «كتب المنصور إلى عبد الصمد بن علي بأن يدفنه

حياً ففعل ، وقيل قد ألقاه في بئر وردم البئر فوقه.. وكان من أهم الأعمال التي قام بها الخليفة أبو جعفر المنصور هو بناؤه المدينة بغداد عام 762م

/ 145هـ ودام بناؤها أربع سنوات أنفق على إنشائها ثمانية عشر مليون دينار وسميت بعدة أسماء منها - مدينة السلام - والمدينة المدورة . أما الترجمة الحرفية لكلمة بغداد من اللغة الفارسية فهي (أعطية الله).

ونحن نذكر هذا الحدث - بناء بغداد - لأنها ستكون العاصمة المركزية

للإمبراطورية الإسلامية الممتدة من الصين حتى المغرب وسيرد اسمها كثيرا في الأحداث القادمة لأنها ستصبح ساحة من ساحات الصراع السياسي والعسكري وسفك الدماء وممارسة العنف وسينفذ فيها العدد الأكبر من الأحداث الدموية في الفترات اللاحقة من التاريخ الإسلامي، إضافة إلى دورها الثقافي والعلمي والحضاري...

وخلال هذه الحقبة، وما بعدها من تاريخ العنف في العراق ربما اصبح بإمكاننا أن نلمس تبدلاً في أسلوب أعمال العنف الدموي في القتل الفردي، فبعد المرحلة التي طغى فيها قطع الرؤوس وتداولها وإرسالها بين المدن والعواصم على نطاق واسع، سنشهد اسلوباً جديداً من العنف الدموي يتميز بكثرة الاغتيالات الفردية، والقتل بطريق الغدر داخل القصور من خلال المكائد والدسائس والفتن والمؤامرات التصفوية، بالإضافة إلى طغيان

أسلوب سمل العيون 137 وهو يعني التسبب بالعمي بأسلوب قصدي متعمد بواسطة الكي بمسمار محمي بالنار، وهذا ما سنراه لاحقا على نطاق واسع. والهدف من التسبب بالعمى خصوصا لدى الخلفاء هو من أجل إحداث عيب شرعي في جسد الخليفة الحاكم حيث يتوجب في الشرع الإسلامي أن يكون الحاكم خاليا من العيوب الشرعية ليستطيع ممارسة أعماله في الحكم والسلطة بطريقة طبيعية غير منقوصة والعمى هو أحد العيوب التي تستوجب تنحية الحاكم عن المنصب.

وفي عهد المنصور قتل الشاعر المعروف أبو نخيلة، الذي نظم أبياتاً من الشعر يؤيد فيها المنصور بتعيين ابنه المهدي وليأ للعهد بدلا من عيسى بن موسى ولي العهد القوي، وكان من نتيجة ذلك أن عيسى بن موسى قرر قتل الشاعر أبي نخيلة فهرب منه إلى إيران، فأرسل وراءه أحد رجاله يتعقبه، واستطاع أن يمسك به في الطريق ويذبجه ويسلخ جلده، وفي رواية أخرى أنه سلخ وجهه وألقى جسمه إلى النسور وأقسم أن لا يترك المكان حتى تمزق السباع والطيور لحمه فما قام حتى لم يبق منه إلا

عظامه؟ 138 ). وفي عهد المنصور قتل الشاعر المعروف ممّاد عجرد بعد أن أقحمه جعفر ابن الخليفة المنصور في خلافات عائلية كانت ناشبة بين أولاد الخلفاء والأمراء فاضطر للهروب إلى الأهواز ليعيش متخفياً هناك فأرسلوا من تبعه في الأهواز وقتله 160ه ـ /٧٧٧م. كذلك لا بد لنا من الإشارة

إلى معاناة بعض العلماء والفقهاء في عهد المنصور ممن لم يتعاونوا أو يخضعوا لولايته مثل الإمام أنس بن مالك إمام المذهب المالكي الذي أهين بالجلد والحبس بعد أن أفتى مجواز

الخروج على بيعة المنصور 139 وعندما قيل له إن في أعناقنا بيعة للمنصور قال: إنما بايعتم مكرهين وليس على مكرهٍ يمين.

الإمام الأعظم يموت في سجن المنصور

أما الإمام أبو حنيفة، فقد مات في السجن ببغداد بعد أن طلب منه الخليفة المنصور أن يستلم القضاء فرفض 140) ، وكان قد تعرض قبل ذلك إلى الإهانة والضرب بالسياط على يد يزيد بن هبيرة الغزاري حاكم العراق في أيام مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويس، حيث ضربه ابن هبرة في العراق مئة سوط في كل يوم عشرة أسواط لأنه رفض أن يستلم القضاء وهكذا نرى أن هذا الإمام والمفكر الكبس تعرض للأذى والعنف والاضطهاد والعذاب على يد حاكمين من حكام العراق أحدهما في العهد الأموى والآخر في العهد العباسي فرغم تغيير العهود والحكام إلا أن منهج العنف والبطش والقسوة في العراق باق لا يتغرر. إن علينًا أن لا نطمس تلك الأعمال المخجلة والمخزية بل علينا أن نقول لأنفسنا ولأجيالنا: هكذا كانت معاناة الإمام الأعظم أبو حنيفة في بلادنا المسكونة بالعنف والقسوة والشراسة، لعلنا نزرع في نفوس أبنائنا وأجيالنا النفور والاشمئزاز والإدانة لأساليب البطش والعنف والظلم والقسوة وسفك الدماء ونعلمهم الرحمة والمعروف والابتعاد عن ممارسة الاستبداد والتعسف والطغيان. كما ولعلنا نُطهِّر أنفسنا جميعاً من التباهى الأجوف بالقوة والعنف والعنجهية والاستخدام الظالم لسيف السلطة القهرية. كذلك لا بد وأن نشر بأحرف بارزة إلى مقتل الكاتب الكبير عبد الله بن المقفع الذي قتله المنصور في البصرة حيث امر والي البصرة سفيان بن المهلب بقتله 141) ويعود السبب في ذلك إلى أن المنصور قد طلب من عبد الله بن المقفع أن يكتب رسالة يعطى فيها أماناً كاذباً لعمه عبد الله بن علَّي الذي طالب بالخلافة بعد موت السفاح على أن لا يلزم

#### س129

المنصور نفسه في الرسالة بعهود ومواثيق ثقيلة فكان أن صاغ ابن المقفع الرسالة وفيها كثير من العهود والمواثيق على لسان المنصور فأغضبه ذلك وأمر والي البصرة بقتله، و كان سفيان بن المهلب والي البصرة يكره ابن المقفع كرها شديدا (فانتهز فرصة قدومه إليه ذات مرة وأمر بتنور فملئ وقودا

حتى إذا حميت ناره أخذ يقطعه جزءا جزءا ويرمي بكل جزء في التنور حتى أتى عليه المالية التنور على التنور التنو

لقد قطعه الوالي قطعاً ورماه في تنور ملتهب ملي عبالحطب... هكذا انتهى الكاتب المعروف ابن المقفع صاحب كتاب (الأدب الكبير والأدب الصغير) وكتاب (كليلة ودمنة)، فكيف يحق لنا أن نفخر بهذا الكاتب العبقري دون أن نشير ولو بجملة قصيرة إلى معاناته الدموية وعذابه وموته المأساوي على يد ذلك الحاكم السياسي، فلعل في ذلك موعظة ودرسا وعبرة للجميع من أجل نبذ العنف والاستبداد وسفك الدماء وقتل النفوس البريئة وفي إشارة إلى انتشار الظلم والقهر والتعسف والسرقة على يد أمير البصرة وواليها الطاغية سفيان بن معاوية المهلي الذي أمير البصرة مر مجماعة وقوف يشاهدون الوالي سفيان المهلي وهو البصرة مر مجماعة وقوف يشاهدون الوالي سفيان المهلي وهو يقطع يد سارق تنفيذا لعقوبة السرقة ، فقال: ((لا إله إلا

#### الخليفة المهدي:القتل على الشبهة

بعد وفاة المنصور تولى الخلافة ابنه المهدي، وكان من أبرز أعماله الأكثر إثارة والتصاقاً . منهج العنف الدموي هو تلك الحملة الدموية الواسعة التي شنها ضد ما سمي بالزندقة والزنادقة، حيث أنشأ الخليفة مؤسسة إرهابية دموية منحها صلاحيات عرفية، تجيز قتل و إعدام كل العناصر والأشخاص الذين يحالون إليها بتهمة الزندقة حقاً أو باطلاً ، وتلك المؤسسة كانت أشبه بمحاكم التفتيش

#### س127

الدموية و كان رئيسها يسمى (صاحب الزندقة) وقد أعدم المئات من البشر على يد تلك المؤسسة وفروعها المنتشرة في البلاد، وبين أولئك الضحايا كثير من الشعراء والفقهاء والمثقفون، وقد أعدم بعضهم بتهم ظنّية يقوم أكثرها على الوشايات والبلاغات القصدية المغرضة وقد ((جدَّ المهدي في تتبع النزنادقة وإبادتهم والبحث عنهم في الآفاق والقتل على

التهمة

وعلى الرغم مما يظهره المهدي من تزمّت وتشدد في أحد جوانب شخصيته وحياته إلا أن هناك جانباً مخفياً مناقضاً آخر في تلك الشخصية لا يظهره لعامة الناس فقد كان غارقاً في اللهو وقد

عرف عنه ((حبه لحديث النساء حتى صار للجوارى نفوذ كبر في شؤون الدولة، وخرر مثال على ذلك الجارية المغربية خيزران التي تنزوجها المهدى وأنجب منها موسى الهادى وهارون الرشيد والتي كان قصرها مقصداً لذوي الحاجات في الدولة، وأحب المهدى الاستماع إلى الغناء وحضور جلسات الغناء التي أجزي فيها العطاء للمغنين والسماح لأصحابه بشرب النبيذ في حضرته حتى أنه لم يستطع بعد ذلك أن يوقفهم عند حد معّين وقد منع المهدى الشاعر بشار بن برد ونهاه عن قول الشعر في الغزل مججة منعه من التشهر بالنساء الحصنات، والتعرض للحرمات ورمي الأعراض، وتذكر بعض المصادر أن سبب ذلك يعود لغيرة كانت في المهدي، في الوقت الذي كان المهدي يرضى أن يدخل عليه بشار والجواري حاضرات في بمجلسه « لكونه لا يبصرهن . غير أن ذلك التناقض الحاد في شخصية المهدي . حاكم العراق . والتطرف والتسرع في طباعه هو السبب في إقدامه بعد ذلك على قتل الشاعر بشار صديقه وندمه تلك القتلة الشنيعة مججة النزندقة هذه المرة حيث يقال أن المهدي قد أمر شخصاً اسمه ابن نَهْيَكْ بضربه حد التلف أي بضربه حتى الموت فأخذه على ظهر سفينة وجلده سبعس جلدة حتى مات وقيل قتله تغريقاً في . (<sup>147</sup> : L.)

1 7 1

ويروى أن المهدي قد ندم وبكي بعد ذلك عليه بعد أن تبين له كذب الوشايات التي الهمت بشار بن برد بالزندقة <sup>148</sup>)) ، وهذه ليست الحادثة الوحيدة أيضا التي يندم فيها الحاكم في العراق على من قتلهم بالخطأ والتسرع، فهذا النوع من الحوادث الدموية كما مرّ بنا سابقاً يتكرر كثيراً في التاريخ العراقي حتى في التاريخ المعاصر.

والغريب في موضوع مقتل بشار أن عدداً من الأسماء اللامعة والمعروفة من

علماء الفقه والأدب والنحو المرموقين في البصرة قد ساهموا على نحو مدمر في النميمة وإيصال الوشايات والتبليغات المغرضة ضد الشاعر، ومن أولئك واصل بن عطاء وسيبويه ويونس النحوي والوزير يعقوب بن داوود، وهذا يدل على أن أجواء النميمة والنفاق والفتن والوشايات قديمة العهد في العراق إلى الحد

الذي شارك فيها رجال مرموقون ذوو شهرة وسمعة ومكانة علمية وأدبية كبيرة وهي صفة رديئة تبدو وكأنها سمة شائعة بين الناس في بلاد النهرين لكثرة تكررها وكثافة ورودها في الوقائع والأحداث، مما يدفع للاعتقاد بأنها جزء من المنهج السلوكي السائد لسكان هذه البلاد.

وفي إشارة إلى ذيوع صفة التناقض والازدواج في شخصية المهدي، وانشغاله باللهو والغناء والجواري، أن شخصاً في خراسان اسمه يوسف البرم قد أعلن التمرد هناك بسبب استنكاره لأحوال الخليفة وسيرته وما يتعاطاه، فاجتمع حوله كثير من الناس، فأرسل له المهدي يزيد بن مزيد في جيش استطاع أن يهزم يوسف البرم ويأسره مع عدد من أصحابه، ثم أرسلهم إلى المهدي فأمر المهدي بقطع أعناقهم وصلبهم على جسر دجلة الأكبر 149). أما وفاة المهدي فكانت في حادث صيد، عندما تبع فرسه طريدة دخلت

باب إحدى الخرائب فدق ظهر الخليفة المهدي بجبهة الباب فمات في الحال.

إن موت الخليفة المهدي (حاكم العراق) فوق حصانه المسرع قرب بغداد بهذه الطريقة الطائشة عام 785م تشبه إلى حد كبير وفاة حاكم عراقى آخر في العصر الحديث هو الملك غازي الأول ابن الملك فيصل الأول عام ١٩٣٩ في

ص129

حادث سيارة كان يقودها بسرعة طائشة في ضواحي بغداد أيضاً، و كما تقول بعض المصادر أن المهدي مات مسموماً 150 ) ، فإن إشارات عديدة تتحدث أن الملك غازي الأول مات مقتولاً ، وأن الحادث كان مدبراً وليس قضاءً وقدراً، إنها الظنون والشكوك التي تلفُّ التاريخ العراقي بأكمله...

الخليفة موسى الهادي (785-786م)يغدر بصديقه فيموت معه

بعد وفاة الخليفة المهدي خلفه ابنه موسي الهادي وهو ابن الخيزران الجارية التي تزوجها أبوه المهدي وقد تابع قتل الزنادقة ومطاردتهم بناء على توصية من أبيه « فقتل منهم خلقاً كثيراً 151) ، ولم يدم حكمه طويلاً .وتروى في سبب وفاته حادثة مثيرة ذات دلالات غريبة تتصل بمعاني الغدر والخيانة ولممارسة الأذى وسفك الدم، فقد قيل عنه « إنه دفع نديماً من جرف على أصول قصب قد قطع فتعلق النديم به فوقع فدخلت قصبة في منخره فماتا جميعاً 152) ، فإن صحت تلك الرواية - وليس هناك مايدعو الرواة لسردها إن لم تكن قد

حدثت فعلا أو كان لها ظل من الحقيقة . فإن سلوك المهدي يمكن أن يندرج في إطار الشذوذ النفسي وهو المرض المسمى في الطب النفسي (انفصام الشخصية من النوع النقال) الذي تشخص أعراضه بالوصف التالي: « أن المريض به قد يبدو سليماً في الظاهر إلا أنه قد يأتي فجأة بتصرفات تكشف عن مرضه 153 فالحادث . كما يرد في الرواية - يشير إلى أن الهادي كان يمشي مع صديق له فوق جرف مرتفع وكان تحت الجرف حقل من القصب المقطوع، وبقيت أصول القصب نابتة في الأرض وفجأة يدفع الهادي صديقه من فوق الجرف ليقتله أو ليؤذيه وصادف أن استطاع هذا الصديق أن يمسك بالهادي أثناء سقوطه فسقط معه فنبتت أصول القصب الواقف في الحقل مجمديهما فماتا معاً.

#### س130

إن الحادث كما يرد في الرواية مشبع بنوايا الغدر والغيلة والرغبة بسفك الدم بأعصاب باردة، وهو ما ينطبق تماماً على الوصف السابق الذي يجدده الطب النفسي. وقيل أنه مات لقرحة أصابته في جوفه 154 )، كما تورد رواية أخرى أن الهادي مات مسموماً عندما عزم على قتل أخيه الرشيد، «وقيل سمّته أمه الخيزران عندما عزم على قتل الرشيد ليعهد إلى ولده 155 وتشير الرواية التي يوردها السيوطي في تاريخ الخلفاء أن الهادي هو الذي أراد قتل أمه الخيزران بسبب كثرة الأمراء وطلاب الحاجة على بابها فأرسل لها طعاماً أطعمت منه كلباً فمات على الفور فدبرت موضوع قتله. وهي رواية تبدو مفككة وغير منطقية.

ومهما يكن من أمر، وأيا كانت الرواية الصحيحة عن مقتله بين تلك الروايات، فإن ذلك يشير بدلالة واضحة أن بلاط الخلافة في العراق منذ بداية العصر العباسي الأول، قد شهد مناخأ موبوءاً من المكائد والدسائس والمؤامرات وأعمال الغدر والخيانة وهو المناخ الملائم تماما لتفجر أعمال العنف وسفك الدماء.

#### الخليفة هارون الرشيند(786-809م) يقطع جثة صديقه جعفر البرمكي

بعد وفاة ُالهادي تولى الخلافة أخوه هارون الرشيد وهو ابن الخيزران الجارية التي تزوجها المهدي، ولعل أبرز أحداث العنف الدموي في عهده ماسمي بنكبة البرامكة التي سنتحدث عن بعض مدلولاتها الدموية معرضن عن كل ما قعل وما جاء في عصر

الرشيد الذهبي من مآثر وإنجازات.
تولى خالد البرمكي زعيم العائلة البرمكية ديوان الخراج أيام المنصور وقام بأمر من المنصور بانحاد ثورة في طبرستان وكان الخليفة يستشيره في كثير من الأمور الهامة ويسترشد برأيه. أما يحيى بن خالد البرمكي فقد أوكل إليه المهدي تربية ابنه هارون الخلافة بعد أخيه الهادي قلد يحيى الوزارة، وكان يناديه يا أبت لأنه كان يشرف على تربيته وهو صغير. وقد فوض هارون إلى يحيى البرمكي السلطة المطلقة. أما ابنه جعفر بن يحيى البرمكي فقد كان كثير الاختلاط بالرشيد، وكان أبوه يحيى ينهاه عن كثرة المنادمة مع الرشيد وقد حاز جعفر شهرة

#### 131 ص

واسعة لقوة بيانه وأدبه وحسن كلامه وخطه، ويقال أن أم جعفر البرمكي قد أرضعت هارون الرشيد مع ابنها جعفر. والسطور السابقة تعطينا فكرة عن موقع هذه العائلة (البرامكة) من العباسيين ومن الرشيد ومكانتها لديهم. وبعد أن تغيّر قلب الرشيد على البرامكة فجأة أمر بقتل صديقه جعفر فقتل، «ثم أمر بنصب رأسه على الجسر وتقطيع يديه وصلب كل قطعة منه على جسر فلم يزل كذلك حتى مر عليه الرشيد حين خروجه إلى خراسان فقال: ينبغي أن يحرق هنا، فأحرق، ووجه الرشيد من ليلته إلى الرقة في قبض أمرائهم وما كان من

رقيقهم ومواليهم وحشمهم 156)، وقد حاول خادم الرشيد الذي كان يعرف عمق الصداقة والأخوة التي تجمع الرشيد بجعفر البرمكي أن يتلكّا ويتأخر قليلا في تنفيذ قرار الموت لعله يجد خرجاً أو فرصة لاستعطاف الرشيد والتوسل إليه لاستبدال ذلك القرار الانفعالي إلا أن الرشيد هدد خادمه بقطع رأسه إن لم يقتل جعفراً على الفور، فخرج وقتل جعفر البرمكي وجاء برأسه، وهناك رواية وردت في أكثر من مصدر أن الرشيد قتل الخادم الذي نفذ أمره بقتل جعفر البرمكي بعد ذلك مدعياً أنه لا يستطيع أن يرى قاتل جعفر.

وهكذا فعندما يكون التوتر والانفعال والتطرف العراقي هو سيد الموقف فلا فرصة على الإطلاق للتعقل والحكمة والتريث والمصالحة، ولا بد أن تقع الكارثة وهذا تقريباً ما يحصل في العراق في كل الأزمان والعصور.

وفي محاولة لحصر أسباب نكبة البرامكة، يذكر الدكتور فيليب حتي في كتابه (تاريخ العرب) أن الرشيد (( استنكر استبداد تلك

الأسرة الشيعية الفارسية في شؤون الدولة وتطلع فإذا هم يشر كونه في سلطانه بحيث أخذ يشعر أنه لم يعد له معهم تصرف في أمور ملكه فغضب عليهم وقتل جعفرة وأمر بجثته ففصلت وعلقت على ثلاثة جذوع، رأسه في جذع على رأس الجسر، وجسده على جذع بالجزيرة وسائره في جذع على آخر الجسر الثاني مايلي باب بغداد 157 ) ، ثم مات يحيي والفضل داخل الحبس، وحجزت أموال البرامكة وصودرت ضياعهم

وغلاتهم ودورهم <sup>158</sup>)، وخاف الناس *من* التعاطف معهم أو مخالطتهم أو الدفاع عنهم عدا بعض الأفراد الذين تصدقوا عليهم بالمساعدة، وهذا هو حال كل عائلة عراقية منكوبة لأسباب سياسية في كل العصور. وتذكر المصادر الأخرى أسباباً عدة لنكبة البرامكة منها، كثرة هدرهم للأموال وكثرة تملكهم للضبع والمزارع والبساتين، ومنه أن البرامكة كانوا يريدون إبطال خلافة الرشيد وإظهار الزندقة ومنه أنه نكبهم بسبب العباسة وقصتها مع جعفر... غير أن أطرف وأغرب ما قيل في ذلك هو ما ذكره ابن الجوزي وأورده ابن كثير في قوله: « إن الرشيد سئل عن سبب قتله البرامكة فقال: لو أعلم أن قميَّصي يعلم ذلك لأحرقته أن يستبعد أن تكون هذه الرواية هي الأصح والأدق في وصف ما حصل للرشيد بالفعل، فهو ربما لا يعرف السبب الذي دفعه لذلك التصرف لأن الغضب والحقد لا بد وأن يكون قد أفقده توازنه وشتت سيطرته على تصرفاته، وربما يمكن أن يعزى هذا الانفعال الهستيري الطاغي الكثير من حالات البكاء والندم اللاحق الذي أظهره الحكام العراقيون الذي بكوا قتلاهم وضحاياهم في التاريخ. وفي كل الأحوال فإن التسرع والانفعال والمبالغة والتطرف والشدة، هو ما تميزت به تلك التصرفات من العنف التصفوي، الذي مارسه الرشيد ضد البرامكة وأتباعهم وحتى إذا كان قتل البرامكة ضرورة سياسية حتمية لا محيد عنها - وهو افتران نظرى - فهل كان الرشيد بجاجة ماسة إلى تقطيع صديقه جعفر بعد قتله وتوزيع جسده في أماكن متفرقة من المدينة؟ إن ذلك العمل هو الظرف المشدد في الفعل الجنائي فهل كان ذلك ضرورياً ومفيداً في وجه من الوجوه سوى التلذذ بالانتقام، والمبالغة بالعنف والتشفى بعد الموت؟ إن التشدد والقسوة والمغالاة والاندفاع الهسترى والسادى يكاد بكون الصفة المرافقة لأكثر أعمال العنف العراقي في جميع العصور. وخلال عهد الرشيد لا بد من الإشارة إلى الحادث الذي

كاد يودي بجياة الإمام الشافعي، وهو الإمام الذي أسس المذهب الشافعي، وكان قد أيد تمرد العلويين في مكة بقيادة يجيى بن علي حيث جيء به معتقلا مع مجموعة من العلويين فأمر الرشيد بإعدامهم هميعاً، إلا أن الفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد الذي صادف وجوده في

#### 1 44

الجلس قد تشفّع للإمام الشافعي وطلبه من الرشيد في اللحظة المناسبة فاستثناه من الإعدام (160) ، وكان ذلك في حوالي عام 170ه\_/786م بينما قطعت رؤوس الآخرين فوراً. وهكذا قدر للشاآ أن يعيش بضع سنوات أخرى بعد هذا المغطس الدموي حيث ذهب إلى مصر وتوفي فيها وهناك قبره. لقد سلم الإمام الشافعي صدفة من ساطور العنف العراقي إلا أنه قد تعرض إلى ما فيه الكفاية من الإذلال والإهانة والأذى قبل استحصال العفو عنه فكان طبيعياً أن لا يبقى بعد ذلك في العراق. كانت تلك الحادثة في بغداد عام 786 للميلاد، وبعد حوالي ١١٧٧ عاما من ذلك التاريخ أي في عام 1963 وفي مدينة بغداد ذاتها، مع الفارق في الأشخاصُ والأهداف، حصلت حادثة أخرى مشابهة لها في التاريخ العراقي، فبعد أن جيء بالزعيم عبد الكريم قاسم حاكم العراق ومجموعة من رفاقه وهم أسرى إلى مبنى الإذاعة العراقية، تقرر إعدامهم فوراً بعد محادثة متوترة مع بعض أعضاء مجلس قبادة الثورة وهو الجلس الذي استلم زمام السلطة السياسية في العراق بقوة السلاح، وقبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بالأسرى استحصل الضابطان حردان التكريتي وعرفان وجدي وهما من السلطة الجديدة إذنا بإعفاء المقدم الركن قاسم أمن الجنابي من الإعدام لصداقة شخصية تجمعهما به فتقدما منه وسحباه إلى خارج الغرفة التي أعدم فيها بعد لحظات جميع الموجودين بداخلها وبينهم عبد الكريم قاسم ورفاقه، وبذلك سلم قاسم الجنابي من الموت الحقق ليعيش بضع سنوات أخرى بعد هذا المغطس الدموي.. إن أسوأ ما يمكن أن يحصل في بلد من بلدان العالم أن تكون حياة الإنسان مرهونة بلحظات استثنائية من الصدف الطارئة فيتحول العمر المتبقى وكأنه الجزء الهارب من بن أنياب الموت.

ومن صور المنهج العراقي في العنف الدموي ذلك الموقف الذي اتخذه الخليفة الرشيد من نديمه وصديقه الشاعر منصور النمري الذي كان ذا حظوة لديه، إلا أن وشاية مغرضة وصلت إلى الخليفة من أحد خصوم الشاعر النمري ذكروا له أن هذا

الشاعر قد نظم قصيدة يذكر فيها أحقية العلويين وآل البيت بالولاية والخلافة مما جعل الرشيد يستشيط غضباً ويأمر أحد رجاله بالسفر إلى

134

الرقة حيث يقيم الشاعر ليأخذ النمري ويسل لسانه من قفاه ويقطع يده ورجله ثم يضرب عنقه ويجمل رأسه إلى بغداد بعد أن يصلب جسده هناك، وعندما وصل هذا الرجل إلى الرقة لتنفيذ هذه الأوامر الدموية الذي أصدرها الخليفة صادفته جنازة مرفوعة فوق أيدي المشيعين في مدخل المدينة، فسأل عن صاحبها فقالوا أنها جنازة الشاعر منصور النمري فقفل راجعاً إلى بغداد ولما حكى ذلك إلى الرشيد أجابه قائلا: «فألا إذ صادفته ميتا أحرقته بالنار؟ [16] ، لقد عاتبه الخليفة كيف لم يحرق جنازة الشاعر النمري بالنار!! عندما شاهدها فوق أيدي المشيعين!! إنه التصعيد العراقي اللامعقول والمبالغة الفائقة المستخدام وسائل العنف والتنكيل والقسوة الدموية. كذلك قتل الخليفة هارون الرشيد الشاعر المعروف صالح بن عبد القدوس

وصلبه على الجسر ببغداد 167ه\_/783م بتهمة الزندقة بعد محاكمة شكلية متوترة رغم ورعه وتقواه وأمثاله وحكمه الكثرة المستوحاة من معانى القرآن الكريم.

كذلك فقد استخدم هارون الرشيد طريقة وحشية وهمجية في اعدام بشير بن الليث الذي كان يقاتل مع أخيه رافع بن الليث في المتمرد الذي اعلنوه في منطقة بخارى أيام هارون الرشيد، فبعد أن استطاع القائد العسكري هرثمة بن أعين من دحر جيش رافع بن الليث ودخول مدينة بخارى، قام بأسر أخيه بشير بن الليث ثم أرسله أسيراً إلى الخليفة هارون الرشيد الذي كان يقيم في مدينة طوس، وقد حاول بشير أن يستعطف الخليفة ويطلب العفو إلا أنه لم يعف عنه، بل «دعا بقصاب فجزأه بين يديه أربعة عشر عضوا ثم رفع الرشيد يديه إلى السماء يدعو الله أن عكنه من أخيه بشير "

135

وتشير تفاصيل هذه الحادثة أن الرشيد امر باستدعاء أحد القصابين وطلب منه أن يقطّع بشير بن الليث أمامه فقطعه أربعة عشر قطعة... إنها المبالغة العراقية في الانتقام الشرس غير المبر.

بعد وفاة الرشيد تولى الخلافة ابنه الأمن وقبل أن يتصاعد الخلاف بينه وبن أخيه المأمون الذي كان والياً على خراسان، مال الجيش باكثريته إلى جانب الأمن، « فعند ذاك كتب المأمون إلى أخيه الأمن بالسمع والطاعة والتعظيم وبعث إليه من هدايا خراسان وتحفها من الدواب والمسك وغير ذلك ، إلا أن الفضل بن الربيع قد حسّن له خلع المأمون والقاسم حتى غرَّ نبته وموقفه من أخوبه فتصاعد الخلاف بن الأمن والمأمون وتحول إلى صراع عسكرى، فأرسل المأمون الذي كان يتولى خراسان جيشن باتجاه بغداد الأول بقيادة طاهر بن الحسن والثاني بقيادة هرثمة بن أعن فحاصروا بغداد وضربوها بالمنجنيق، وبسرعة فائقة ارتفعت رايات العنف الدموي في العراق ولم يستطع أحد إيقاف التدهور. وبعد فترة من الصمود استسلم الأمين وقرر مقابلة أخيه والعبور إلى الطرف الآخر من نهر دجلة، لكن طاهر بن الحسن قاّئد جيش المأمون المندفع جداً لتأجيج الصراع القائم بين الأخوة قد فضّل قتله وقطع رأسه بدلا من أخذه أسيراً خوفاً من وصوله سالماً إلى أخيه و احتمال وقوع الصلح بينهما. إن شخصية طاهر بن الحسين هي النموذج التقليدي لشخصية شريرة كُثيرة التكرر في التاريخ العراقي والعربي والإسلامي، فحين يحصل الخلاف وترفع الفتنة رأسها ويأخذ التناحر طابعه الدموي يكثر أمثال أولئك المنافقن فرقصون على حبال الموت ويصبون الزيت على النار وصولاً لمآربهم الشخصية. وفي تفاصيل مقتل الأمين يذكر السيوطي في (تاريخ الخلفاء) أن الخليفة قد « أُخِذَ وحبس في موضع ثم أدخل عليه قوم من العجم ليلاً فضربوه بالسيف ثم ذبحوه من قفاه وذهبوا برأسه إلى طاهر فنصبها على حائط بستان 136<sub>0</sub>

ونودي هذا رأس المخلوع محمد وجُرَّت جثته مجبل، ثم بعث طاهر بالرأس والبرد والقضيب والمصلى وهو من سعف مبطن إلى المأمون واشتد على المأمون قتل أخيه و كان يجب أن يرسل إليه حياً لبرى فيه رأيه فحقد لذلك على طاهر بن الحسين ) وهكذا انتصرت مرة أخرى في العراق إرادة العنف الدموي وانهزمت إرادة الألفة والتسامح والعفو والروح الخيرة، وهذه المعادلة تبدو مألوفة دائما في التاريخ العراقي عند احتدام الأحداث الكرى...

. ومن جانب آخر يتبيّن لنا من خلال النص السابق أن جثة الأمين قد سحلت في بغداد بعد مقتله. وهكذا يبدو أن أسلوب السحل - كما مرّ بنا في الأحداث السابقة . قد نفذ في أكثر من حاكم في العراق حتى ذلك التاريخ. وفي هذه الفترة لا بد لنا من الإشارة إلى حركة العيارين والشطّار التي هي شكل من أشكال العنف المنظم في المجتمع العراقي والبغدادي بصورة خاصة 165).

#### الخليفة المأمون ٨١٣ - ٨٣٣م يغتال مساعديه

بعد مقتل الأمين استتب الوضع للمأمون الذي عين موسى الرضا ولياً للعهد في خطوة ظاهرة لاسترضاء العلويين في بادئ حكمه، إلا أن الرضا توفي بعد فترة وجيزة «وقيل أن المأمون دس له هما في عنب وكان يجب العنب فأكل منه واستكثر فمات من ساعته 166 كما دبر المأمون مقتل الفضل بن سهل، وزيره المقرب والموثوق، حيث أوعز بالسر إلى جماعة بينهم خاله المدعو غالب المسعود فدخلوا عليه وهو في الحمام وقتلوه غيلةً 167 . وذو الرئاستين هو اللقب الذي اشتهر به الفضل بن سهل لأنه دبر أمر السيف والقلم 168 )، وكان من المقربين إلى المأمون، واستطاع أن يكسب ثقته. وكان المأمون مقتنعاً بالحاجة إليه بصورة دائمة حتى استطاع الهيمنة على قرارات الخليفة، وكان يتصرف مع

#### 137

الخليفة بكل لباقة وأدب جم وطاعة. إن علاقة متينة من هذا النوع لابد وأن تحتاج إلى وشاية محكمة ليتم تخريبها وإفسادها، وهو ما أدى إلى مقتل الفضل بن سهل في عملية اغتيال خسيسة. وكان في تلك النهاية التعيسة - التي انتهى إليها الوزير ذو الرئاستين الفضل بن سهل - عبرة ودرس وموعظة ومثال حيّ لما يمكن أن يقوم به الحكام في العراق من الغدر والتنكر والقسوة والانتقام الدموى المفاجئ من أصدقائهم والمقربين منهم والثقاة من مساعديهم والمخلصن من أتباعهم والانقلاب عليهم والتنكيل بهم عند أول خطأ أو زلةٍ أو خلاف حيث لا يفصل في خواطرهم ونفوسهم على الدوام إزاء من يحيطون بهم إلا فاصل رقيق وواهن يفصل بن الوفاء والغدر، بن الإخلاص والخيانة، بن الثقة والشك القاتل، بن القرب والجفوة الشرسة. ذلك الحاجز الذي يمكن أن ينهار عند أول نميمة كاذبة أو وشاية منمقة تصل للحاكم لينهار كل شيء، ويصبح إقامة الوفاق والعودة للمودة واستعادة الوئام والثقة وإصلاح ذات البس أمرأ مستحيلاً.. وسرعان ما ينقلب ذلك الحاكم الصديق إلى عدو دموي شرس يستحيل الإفلات منه، فينتقم بتسرع وشراسة قاتلة ويبطش بأقرب أصدقائه وأخلص الموالين إليه، منزلاً بهم أشد العقوبات وأقساها دون أن تشفع لأحد منهم شفاعة، مندفعاً في ذلك بهواجس الخوف الوهمي والدفاع عن المنصب والسلطة من خطر قد يكون وهمياً وكاذباً وربما كان خطراً، نسجته الوشايات المغرضة ذاتها، وقد يكون هذا النوع من السلوك الشخصي العدواني الشرس موجوداً و ملازماً لحياة وتصرفات كثير من حكام وأباطرة الأمم والشعوب في العالم خلال فترات كثيرة من تاريخ البشرية، إلا أنه من النادر أن يتواصل

ظهور ذلك النوع من السلوك لدى الحكام في بلد واحد من البلدان لخمسة آلاف سنة دون توقف أو انقطاع، كما هو الحال في بلاد الرافدين. وكما تذكر المصادر فإن المأمون قد قتل الشاعر علي بن جبلة بسبب مبالغته في مدح أحد الموظفين في دولته والمدعو أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي مما أغضب المأمون وأثار غيرته فأهدر دم الشاعر فهرب إلى الجزيرة ولما أحضروه إليه أمر بسل لسانه من قفاه فمات ).

#### ثورة الزط: منهج بدائي في حرب العصابات

الوقائع قتل منهم ثلاثمائة وأسر

كان من أحداث العنف الدموي في العراق في عهد المأمون قيام ثورة الزّط في جنوب العراق. والزطٍّ مم خليط من الشعوب أُقرب إلى الغجَر. وفي القاموس الحيط: الزّطّ بالضم، جيل من الهند معرّب جَتَّ بالفتح 170). وفي لسان العرب: الزطّ جيل أسود من السند إليهم تنسب الثياب الزطية. وقيل: الزط أعراب جَتّ بالهندية، وهم جيل من أهل الهند. وقيل الزط السامجة قوم من السند بالبصرة 171 ). وقد استغل الزطّ الصراع والحرب بين الأمين والمأمون فاستولوا على البصرة وعاثوا فيها فساداً، فأرسل المأمون عدة حملات للقضاء عليهم إلا أن هولاء كانوا ينسحبون ويتفرقون في أماكن واسعة مفتوحة وخالية وصحراوية عندما تتقدم نحوهم قوات الدولة ثم يعودون إلى تكتلهم وتمردهم بعد انسحاب الجيش عنهم. واستمرت الحال كذلك حتى عهد المعتصم حبث قطعوا طريق البصرة وأخذوا الغلات من البيادر. فأرسل المعتصم حملة عسكرية كيرة بقيادة (عجيف بن عنبسة) استطاعت تطويقهم ومقاتلتهم فأيبد الكثر منهم قتلاً. وكان ابن عنبسة قد قام بسد عدد من الأنهر التي كانوا يدخلون ويخرجون منها في جهات مختلفة فحاصرهم من كل جهة وفي إحدى

خمسمائة رجل، ثم قام بقتل الأسرى جميعاً وقطع رؤوسهم وأرسل الرؤوس المقطوعة إلى المعتصم. وقد أشار الطبري إلى تلك الحادثة بقوله: «و كان من الأنهار الي سدها عجيف نهر يقال له العروس فلما أخذ عليهم طرقهم حاربهم وأسر منهم خمسمائة رجل وقتل منهم في المعركة ثلاثمائة رجل فضرب أعناق الأسرى وبعث برؤوس جميعهم إلى باب المعتصم 172)".

## الزط أجداد الغجر الأوروبيين

انتهت الحملة ضد الزط في عام ٢٢٠ للهجرة بإبادة أعداد كبيرة من مقاتليهم كما أسر ٢٧٠٠٠ سبعة وعشرون ألفاً 173 منهم من رجال ونساء

وأطفال حيث عبأهم ابن عنبسة في زوارق كبيرة نقلتهم إلى

س139

بغداد فاستعرضهم المعتصم وهو في سفينة ثم نقلوا إلى خانقين ومن هناك نقلوا إلى عين زربة وهي مدينة صغيرة على حدود الدولة البيزنطية، « فأغارت عليهم الروم فاجتاحوهم فلم يفلت منهم أحد . ويبدو أن الروم كانوا يخشون أن يشكل أولئك الزط ثغرة أمنية للتجسس على حدودهم فأزاحوهم من هناك. وبعد أن أسرتهم الدولة البيزنطية قامت بنقلهم إلى القسطنطينية بعيدا عن حدود الدولة الإسلامية ومن هناك انتقلوا إلى البلدان الأوروبية مثل منغاريا وبلغاريا وإسبانيا فعرفوا باسم الغجر أو النوَر 175)، ولعل أولئك النرط هم الأجداد الأوائل للقبائل الغجرية المتنقلة التي تجوب اليوم بعض البلدان الأوربية. ولقد وجدنا في القاموس الفرنسي LA ROUSSE أن اسم الغجر الأوربين هو: TZIGANE وتلفظ باللغة العربية (تزيكان) بتضخيم الكاف وتكتب أحياناً TSIGANE تسيكان. وقد ورد في تفسر هذه الكلمة أنه اسم يعطى للغجر. وفي قاموس المنهل (فرنسي عربي) وردت ترجمة كلمة (تزيكان) إلى غجري ونوري. ونحن هنا رغم عدم استطاعتنا الجزم أو التأكيد القاطع بعلاقة هذه المفردة (تزیکان) بکلمة الزط غر أنه إذا کانت لفظة (تزیکان) الدالة على اسم القوم الغجرين مشتقة في ظاهر لفظها من (زيك) كما هو الحال في ALGERIEN ( الجريان) أي الجزائرين المشتقة من كلمة الجر ALGER مثلا فإن هذه الكلمة (زيك) و (زيكان) قريبة جداً بموسيقاها اللفطية من كلمة زط باللغة العربية بعد أن جرى نحتها وتحريفها.

ومهما يكن من أمر، فإننا نرى أن العنف والعنف المضاد في العراق أدى هذه المرة إلى تهجير السكان تهجيراً جماعياً أوصلهم إلى تخوم الدولة البيزنطية التي أسرتهم وقامت بتشتيتهم وتوزيعهم على البلدان المختلفة فتفرقوا في بقاع الأرض وتغيرت شخصيتهم وضاعت هويتهم القومية والاجتماعية بعد أن كانوا جزءا من شعب وادي الرافدين المعروف بخصائصه وسماته المميزة.. تماما كما يحصل اليوم الآلاف اللاجئين العراقيين الذين تشتتوا وتوزعوا في بلدان العالم وأصقاعه المختلفة. وهكذا كان العنف ومازال يفعل فعله المدمر بأهل العراق الذين لم

### ص140

يستبينوا حتى اليوم - لا هم ولا حكامهم - هذه الحقيقة المفجعة التي تحيط بهم وتهيمن على حياتهم. وإذا كان العنف الدموي العراقي في العصر العباسي قد استطاع في النهاية أن يحوّل آلاف العوائل والثوار من رجال ثورة الزط الى قبائل غجرية ونور متنقلين ينصرفون للغناء واللهو والرقص الليلي في بلدان أوربا، فليس بامكان أحد حتى الآن أن يتكهن بالشكل الذي ستبلور عنه . بعد بضعة أجيال - حالة الإف بل مئات الالاف من المعارضين العراقيين الذين انتشروا في بلدان العالم فراراً من العنف الدموي في بلادهم. ومن جانب آخر فلعل نقل السكان وتهجيرهم من الجنوب إلى الشمال هو الإشارة التاريخية الوحيدة التي تقابل التهجير المعاكس من الشمال إلى الجنوب في العصر الحديث وهو ماحصل للأكراد في العراق في فترات مختلفة في النصف الثاني من القرن العشرين...

وهناك عدد من الأحداث والاضطرابات والثورات ذات العلاقة بالعنف الدموي في هذا العهد قد عزفنا عن التطرق إليها، لأنها قد حدثت خارج أرض العراق مثل ثورة بابك الخرّمي في بلاد فارس وثورة نصر بن شبت في الشام والاضطرابات التي حصلت في مصر نتيجة الصراع بين الأمين والمأمون.

# نظرية خلق القرآن:التطبيق الدموي لدكتاتورية العقيدة الواحدة:

على أن عهد المامون قد شهد حدثاً بالغ الأهمية والخطورة و كان ذا تأثير واسع الانتشار وعلى نطاق كبير، ذلك الحدث هو ما قام به المامون من تداول رسمي واسع لفكرة فلسفية نظرية تحتوي على إشكالية عقائدية مثيرة للجدل هي مسألة خلق القرآن، وكان المامون شخصياً هو الذي طلب التبشير بتلك الحملة الواسعة لنشر هذا الإشكال العقائدي، وطرحه للنقاش والتداول مع كافة المسؤولين في الدولة الإسلامية مجميع بلدانها

وأمصارها، حيث كتب في ذلك

كتباً وجهها إلى ولاته حول هذا الموضوع كان أولها كتابه إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي<sup>176</sup>)، وكان لزاماً على موظفي الدولة بموجب ذلك الكتاب الإجابة برأي محدد، فإما أن يكونوا مع فكرة خلق القرآن، أو يكونوا

ضدها وقد أرسل الخليفة لجان امتحان ترتبط به أشبه بلجان الفحص تسأل القادة والقضاة وأصحاب الحديث والرواة في هذا الموضوع، وتجمع إجابات الأشخاص فرداً فرداً وترسلها إلى المأمون للنظر فيها، فأما الذين لا يوافقون على فكرة خلق القرآن فيتم اعتقالهم وإرسالهم مخفورين إلى المأمون ومن كان منهم بوظيفة عُزلَ من وظيفته، «وإن كان له رزق من بيت المال قطع، وإن كان مفتياً منع من الإفتاء، وإن كان شيخ حديث رُدع عن الأسماع والأداء ووقعت فتنة صمّاء ومحنة شنعاء وداهية دهياء

فلا حول ولا قوة إلا بالله <sup>177</sup>). وهكذا حتى النقاش الفلسفي والعقائدي في العراق يأخذ طابع الإرهاب والإرغام والقهر والعنف التصفوي.

وقد أدى ذلك الأمر إلى اضطرار الكثيرين للإجابة مكرهين بالموافقة على رأي المأمون مجلق القرآن مصانعة ورياء بينما أصرَّ آخرون على قناعاتهم ورأيهم المخالف فسيقوا إلى الاعتقال أو الموت ونالوا عقوبات صارمة.

وقيل أن المأمون كان يعتنق مذهب الاعتزال، وهناك إشارة في بعض المصادر أن المأمون كان يجب العلم لكنه لم تكن له فيه بصيرة نافذة فكان من السهل الدخول على قناعاته الفكرية وخداعه وتوجيهه. وبغض النظر عما قيل في المأمون من علم وثقافة واهتمام بالعلوم والترجمة والثقافة واهتمامه بدور العلم والعلماء وماشابه ذلك وما قيل عن ولعه بالمناظرة والجدل العلمي، إلا أن ما قام به من طرح لمقولة خلق القرآن ودفع المجتمع في الدولة الإسلامية التي يتولى خلافتها للوقوع في انقسام طولي، وانشقاق خطير في كل مؤسسات الدولة، هو أمر يثير الحيرة والتساؤل والاستغراب، فكيف يمكن أن يعقل أن حاكما الموقع دولته الموحدة وشبه المستقرة ودون مبرر اضطراري إلى انقسام عقائدي يشغل الناس ويؤدي إلى الفرقة والانشقاق والنشاق والتنازع والصدامات على كل المستويات وفي كل المدن والبلدان والجلد والخبس وقطع الرؤوس لمواطني دولته كي يقنعهم بفكرته

الفلسفية هذه؟ لقد خلق ذلك الإجراء الذي قام به الخليفة المأمون جواً من التوتر والإرهاب والخوف والرعب والفتنة والانقسام بين الرعية نظرا لما رافق ذلك الجو من إجراءات قمعية

### 142

تتسم بالقهر والتنكيل والعنف الدموي؛ وتما يذكر في هذا الجال أن الإمام أحمد بن حنبل كان بين مجموعة من الأشخاص الذين رفضوا القول مجلق القرآن فأرسلوا مقيدين إلى المأمون، المقيم في طرسوس، فكان الإمام ابن حنبل يدعو الله طول الطريق أن لا يجمعهم بالمأمون، وقيل أن خبر وفاة المأمون قد وصلهم وهم في طريقهم إليه فنجوا من عقابه المنتظر فأعيدوا إلى الرقة ثم أذن لهم بالرجوع إلى بغداد 178

### الخليفة المعتصم (833-842م) يجلد الإمام أحمد بن حنبل:

بقى الإمام احمد بن حنبل في السجن ليتابع عذابه ومعاناته مع الخليفة الجديد المعتصم الذي واصل سياسة أخيه المأمون في موضوع خلق القرآن، «ويقال أن المعتصم جلد الإمام أحمد بن حنبل لامتناعه عن القول بخلق القرآن ثمانية وثلاثين سوطاً حتى سال منه الدم وتعددت جراحه بعدما كان استحضره من سجنه -الذي ظل حجبوساً فيه منذ وفاة المأمون - وأدخله في حضرته لىناظر مجموعة علماء، وعلى مدى ثلاثة أبام متواصلة، فشلوا في إقناعه وملوا مناظرته الأمر الذي جعل المعتصم بأمر بضربه ثم أرسل إلى السجن؟ ) وإذا ماعرفنا أن المعتصم كان محدود الثقافة ضعيف الكتابة كره العلم منذ صغره (180)، أدركنا أن استمراره في امتحان الناس والقضاة ورواه الحديث والفقهاء والعلماء موضوع فلسفي فكري عميق مثل موضوع خلق القرآن ليس أكثر من تنفيذ آلي أعمى لوصيّة أخبه ومنهجه السابق، وليس أكثر من لجاَّجة ونزوع ذاتي للتمسك بمنهج العنف والقهر والإرغام للناس وللرعية لأنّ تلك المسألة ونعني بها الجدل حول خلق القرآن أو عدمه لم تكن ضرورية وملحة إلى الحد الَّذي يقتضي الجازفة بانشقاق طولي في جهاز الدولة، وإثارة فتنة عارمة تشغل الأمة وتزعزع وحدتها وتصدع تماسكها وتصرفها عن المخاطر الجدية الحبطة بها ولعل بإمكاننا القول أن تلك الأحداث المبهمة التي رافقت ذلك الصراع العقائدي في مسألة خلق القرآن، والعقوبات التنكيلية التي شملت وطالت

الكثيرين، وكذلك الموجة الدموية في حرب الزنادقة، ثم الثورات العديدة التي كان أكثرها أبعاد فكرية وسياسية لم تكن غس انعكاس لحرب عقائدية غير معلنة كانت تجري في الخفاء منذ أمد غرر قصر بن الفرق الإسلامية الفكرية التي كانت قد دخلت فيما بينها .منازعات جدلية عقائدية ومناظرات فكرية مطولة كالشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والزيدية والقدرية والجبرية وإخوان الصفا وغبرها، بعد أن استطاع أتباع ومريدو تلك الفرق الإسلامية المتنازعة نقل الصراع الفكرى والعقائدي من النقاش والجدل وحلقات البحث والإقناع والتبشر السلمي، إلى التآمر السياسي والمكائد الدموية فاستطاعوا تحت عناوين مختلفة وحجج فلسفية ودينية سوق خصومهم تباعأ إلى ساحات الإعدام ومطاردتهم بقوة الدولة والتنكيل بهم، وإصدار الأحكام عليهم بتهم وفتاوى كانوا يقنعون بها الخلفاء والقادة والقضاة ضد بعضهم البعض حينما سنحت الفرصة، وبذلك وضعوا الأساس التنفيذي لتطبيق دكتاتورية العقيدة الواحدة، والإرهاب المرتكز على طاعة الرأى الواحد في العصر العباسي. وكان من ضحايا تلك الحرب الإرهابية الخفية عدد من القادة والسياسيين والمفكرين والقضاة ورواة الحديث والأدباء والشعراء.. وخبر مثال لذلك ما جرى لأحمد بن نصر الخزاعي، وكان من رواة الحديث، حبث أحضره الخليفة الواثق من بغداد إلى سامراء مقيداً، وسأله عن القرآن فقال: «ليس بمخلوق) فقال الواثق تكذب، فقال الخزاعي بل أنت تكذب وجرت ملاسنة شديدة بينه وبين الواثق « فقال جماعة من فقهاء المعتزلة الذين حوله (اللواثق): هو حلال الضرب، فدعا بالسيف وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر ثم أمر بالنَّطْع فأجلس عليه وهو مقيد فمشى إليه فضرب عنقه وأمر مجمل رأسه إلى بغداد فصلب بها وصلبت جثته في سامراء (181) . وقد أمر الواثق أن يجبس كل من عرف من أصحاب الخزاعي ممن يوافقونه على رأيه فأدخل عشرون رجلاً منهم إلى السجون المظلمة وثقلوا بالحديد

# **144** o

إن مقتل راوية من رواة الحديث النبوي في دولة تدين بدين

النبي محمد (ص) بهذا الشكل الدموى المأساوى المرعب وسجن أصحابه وتقييدهم بالحديد داخل السجون المظلمة هو أمر يصعب على الفهم، ويعطى الدليل القاطع على أنَّ تلك الدولة إنما تدىن بدكتاتورية العقيدة الفئوية الواحدة، عقيدة الفرقة الإسلامية التي ينحاز إليها الخليفة الذي ارتضى أن يكون بعمله هذا خليفة لفئة من المسلمن المنتظمن في تلك الفرقة الإسلامية وليس خليفة لكل المسلمن المؤمنن بدين الرسول محمد (س)، وربما كان أخطر خرق استطاعت أن تحدثه تلك الفرق الإسلامية غير الرسمية في الهيكل الرسمي للدولة هو ذلك النجاح الذي حققته فرقة المعتزلة، بعد أن أقنعت الخليفة المأمون وبعض الخلفاء من بعده بأفكارها واجتهاداتها وكسبتهم إلى صفوفها، فاستطاعت بذلك الهيمنة على العقيدة الرسمية للدولة، جما نقل تلك الفرق وآراءها إلى موقع القوة المادية الإجرائية المؤثرة في حياة الجتمع، ذلك الموقع المتمثل بمنصب الخليفة (أي السلطة الحكومية) وما يحمله من صلاحيات واسعة باعتباره أمراً للمؤمنن وقائدا للإمبراطورية الإسلامية في ذلك الوقت، وبذلك ربما استطاعت هذه الفرقة على نحو غير مباشر فرض وتطبيق شعار دكتاتورية العقيدة الواحدة بقوة العنف والإرغام.. ثم المباشرة بالانتقام من خصومهاً ومخالفيها خصوصا المفكرين من أتباع الفرق الأخرى...

ولعل تفجر تلك الموجة من الخلافات ذات الطبيعة الإرهابية الفئوية في الفترة السياسية التي كانت تبدو مستقرة نسبياً في حياة الدولة العباسية هي إحدى الابتكارات الشريرة للعقل العراقي الذي استطاع أن يخترع وسائل دكتاتورية جديدة لتحريك واستنهاض منهج العنف الدموي وتسعير أساليب الإرهاب والقوة والتسلط والإرغام والتعسف.

وكما ذكرنا سابقاً، فقد إنتهج الخليفة المعتصم نفس الأسلوب الندي التزمه المأمون في امتحان الناس مجلق القرآن، فكتب إلى البلاد بذلك وأمر المعلمين أن يعلموا الصبيان ذلك وقاسى

الناس منه مشقة في ذلك وقَتَل عليه خلقاً من العلماء <sup>183</sup>). كذلك فقد أهدر الخليفة المعتصم دم الشاعر دعبل الخزاعي أحد 145

شعراء الشيعة المتحمسين وقرر اغتياله بعد أن نظم قصيدة مقذعة شبه المعتصم فيها بالكلب لأنه جاء ثامن خليفة عباسي، كما ورد في القرآن حول أهل الكهف فقد كانوا سبعة أخيار وثامنهم كلب، فهرب الشاعر الخزاعي إلى الجبل وبقي مختبئاً مطارداً حتى وفاة المعتصم، ومن تلك القصيدة الشهيرة نورد

البيتين التاليين <sup>184</sup>: ملوك بني العباس في الكتب سبعة خيار ولم تاتنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف في الكتب سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلب

كذلك أقدم الشاعر دعبل الخزاعي على هجاء الخليفة الواثق الذي جاء بعد المعتصم، فأمر الواثق أحد أفراد حاشيته المدعو مالك بن طوق للانتقام منه فأرسل هذا شخصاً كلفه بقتل الشاعر الذي هرب واختفي في الأهواز فتتبعه هناك، وعندما عثر عليه ضرب ظهر قدمه بعكاز لها زج (رأس مدبب مسموم فمات في اليوم الثاني ).

إن مشهد الشاعر الهارب من سطوة الحاكم وأوامره الدموية والمختفي في أصقاع الأرض والذي يواجه مصيره المحتوم بالاغتيال أو الأسر أو قطع الرأس قد أصبحت من المشاهد المألوفة المكررة كثيرا في مسلسل العنف الدموي في العراق. وقام المعتصم أيضاً بقتل العبّاس وهو ابن أخيه الخليفة المأمون وكان ذلك عملاً تنكيلياً شديد القسوة، فقد وصلته وشاية أن العباس بن المأمون قد تآمر مع بعض الأمراء لقتله (المعتصم) وأخذ البيعة له، فقتله في طريق عودته من غزوة عمورية وذلك بجبسه ومنع عنه الماء عدة أيام فمات من العطش ودفن في منبج. ومن أعماله في القسوة والمبالغة في التنكيل ذلك الأسلوب الذي قتل أمر بقطع يديه ورجليه وحز رأسه وشق بطنه ثم أمر بجمل رأسه أمر بقطع يديه ورجليه وحز رأسه وشق بطنه ثم أمر بجمل رأسه إلى خراسان وصلب جثته على خشبة بسامراء 186)).

### 146

# العنف يتواصل في عهدالواثق بالله (841-846م):

ولقد تتابع الخلفاء العباسيون في الالتزام بفكرة خلق القرآن وإجبار الناس على الالتزام بها حيث أن الخليفة الواثق الذي تولى بعد المعتصم كان من المتحمسين لهذا الرأي. وهناك حادثة تاريخية غريبة تدل على مقدار تعلق الخليفة الواثق والتزامه بفكرة خلق القرآن إلى حد المبالغة، حيث يذكر أن الإمبراطور البيزنطي أرسل في عام ٢٣١ه-/845م رسلاً إلى الخليفة الواثق يطلب فيها أن تتبادل الدولتان البيزنطية والإسلامية الأسرى فيما بينهما من كلا الطرفين فوافق الواثق على ذلك وأقيم جسران قرب طرسوس لهذا الغرض فكان المسلمون يرسلون أسرى البيزنطين على الجسر الذي أقاموه ويرسل البيزنطيون أسرى

المسلمين على الجسر الذي أقاموه واسترجع في هذه العملية 4600 أربعة آلاف وستمائة أسير غير أن الغريب في الأمر « أن أسرى المسلمين كانوا يخضعون إلى امتحان في القول بخلق القرآن ولا يفدي منهم من لا يقول بأن القرآن مخلوق ) حيث أرسل الواثق إلى هناك بعض الأفراد برئاسة طالب بن داوود وأمره بامتحانهم « فمن قال: أن القرآن مخلوق فودي به و من أبي

ذلك ترك في أيدي الروم 188 .

لقد وصل الأمر بالخليفة العباسي - حاكم العراق - أن يترك المواطن المسلم يعاني في الأسر لدى البيزنطيين إذا لم يكن على استعداد لترديد شعار السلطة السياسية وآراءها في خلق القرآن ، إن ذلك الموقف يؤكد وجود الخلط التام لدى الخليفة في سلم الأولويات بين ماهو جزئي وما هو كلي، فأين يمكن أن يقف ويندرج شعار خلق القرآن بين الأهداف الجهادية التي أسر يسببها المسلم لدى البيزنطيين، إنه الوقوف بالموضوع خارج مساحة المنطق والعقل والتسلسل الموضوعي، إنها المغالاة والتطرف والمبالغة عند العراقي حين يقتنع بشعار فئوي أو فكرة أو موقف في شأن من الشؤون وفي أي زمن كان..

### س147

ومن أعمال الواثق المتصلة بالعنف والقسوة إصداره الأمر بجبس الشاعر الطريف والرقيق (أبو الينبغي). وكان الوزير الفضل بن مروان قد نصح الخليفة بجبسه لخلاف بينه وبين الشاعر،وبقى(أبوالينبغي) في السجن حتى مات.

وكما نكب الخليفة هارون الرشيد البرامكة فقد نكب الخليفة الواثق كتّابه وموظفيه المشرفين على دور المال وقام بتعذيبهم

ومصادرة أموالهم "» لإساءتهم حفظ الأموال العامة.. مات الخليفة الواثق وجاء بعده المتوكل ويروى أنه عندما توفي الواثق ((ترك

وحده واشتغل الناس بالبيعة للمتوكل فجاء جرذون فاستل عينه فأكلها 190).

ويبدو أن مرحلة عباسية جديدة قد بدأت بعد عهد الواثق حيث تتزاحم أحداث العنف الدموي والمؤامرات والدسائس والتصفيات الفردية بكثرة ملفتة للانتباه حتى ليصعب إدراجها جميعاً لذلك ومنعا للإطالة والتكرار المتشابه في الأحداث فإننا سوف نقوم بتسريع وترة الاستعراض التاريخي لتلك الأحداث والاقتصار على

تناول الأحداث الكبيرة والفاصلة ذات الدلالة في مفهوم العنف الدموي، أما الخلفاء فسوف لن نذكرهم جميعاً بل نكتفي بذكر الذين سقطوا ضحايا للعنف بمستوياته المختلفة وهو ما يحقق الهدف في موضوع مجثنا.

### الخليفة المتوكل (846-861م) يقتله ابنه المنتصر:

تولى المتوكل الخلافة بعد وفاة أخيه الواثق واستمر عهده نحواً من خمس عشرة سنة وقد أوقف الحملة الإلزامية في موضوع خلق القرآن و امتحان الناس في ذلك الموضوع الفلسفي. وكما استطاعت فرقة المعتزلة أن تقنع الخليفة المأمون بأفكارها وآرائها وتجعله هو وبعض الخلفاء من بعده من دعاتها المتحمسين والمنفذين لآرائها وأفكارها وشعاراتها فقد استطاع الناصبيون و هم الذين ناصبوا الإمام علي البغض والكره والعداء - أن يستميلوا إلى جانبهم الخليفة المتوكل ويقنعونه بأرائهم المعادية للإمام علي وأتباعه، ولهذا السبب توجه المتوكل لمعاداة العلويين ومطاردتهم والتنكيل بهم بأقسى الأساليب حتى أنه أقدم على

#### 148

هدم قبر الحسن بن على بن أبي طالب كما هدم المنازل والدور التي حوله ثم قام مجرث موضع القبر ثم زرع تلك الأرض وسقاها... وهكذا يتوضح أن روح المبالغة والمغالاة والتطرف والنزوع نحو القسوة في التنكيل واضحة في هذا العمل الذي يتصارع فيه الخليفة مع قبر مات صاحبه قبل أكثر من ١٧٠ سنة. كما أقدم المتوكل على قتل الأستاذ يعقوبٌ بن السكيت وهو الإمام في اللغة العربية وكان مدرساً لأولاده، والسبب في ذلك رفض ابن السكيت شتم الإمام على - الخليفة الرابع و ابن عم الرسول -وإصراره على موالاته وحجبته له. وبعد أنّ قتله أرسُل مبلغاً من المال إلى ابنه، دية عن أبيه. إن إقدام هذا الحاكم -العراقي - على قتل معلم أولاده - بقطع لسانه من الحنجرة -يعطينا دلالات بالغة العمق على تغلغل روح الانتقام والنزوع للقسوة والشراسة والعنف الدموي. (انظر شكل: ١١) كذلك أقدم المتوكل على قتل الشاعر والوزير محمد بن عبد الملك الزيات حبث أدخله في تنور للتعذيب، كان ابن الزيات ذاته قد صنعه عندما كان وزيراً ليعذب به الموظفين والمصادرين والمطلوبين بالأموال، وكان ذلك التنور مصنوعاً من الحديد وبداخله مسامر ذات نهايات مدببة متوجهة إلى داخل التنور يدخل فيه من يريد معاقبته ثم يحكم إغلاقه ويقوم بتسخينه فكيفما تحرك أو انقلب مَنْ بداخله تدخل المسامر بجسمه فيتألم أشد الألم <sup>191</sup>). «و لم يسبقه أحد إلى هذه المعاقبة <sup>192</sup>)). ويبدو وفق النص السابق الذي يذكره ابن خلكان أن هذا التنور هو اختراع عراقي حيث يذكر أنه لم يسبقه أحد لمثل تلك العقوبة.. وعندما كان المعاقب داخل التنور يصيح ارحمني أيها الوزير: كان ابن

الزيات يقول: الرحمة ضعف في الطبيعة.

ولاشك أن هذا الابتكار هو من إبداعات ذلك الوزير العراقي همد بن عبد الملك الزيات الذي دخل هو الآخر بداخل هذا التنور في آخر أيامه بأمر من الخليفة المتوكل لضغينة كانت بينه وبين ابن الزيات منذ أيام أخيه الواثق وقد أثقله بمسة عشر رطلا من الحديد في التنور وعندما كان ابن الزيات يصرخ داخل التنور وينادي ارحموني. كان الجلادون يجيبونه: إن الرحمة ضعف في الطبيعة،

#### 149

تماماً كما كان يجيب ضحاياه. «و كانت مدة إقامته في التنور أربعين يوماً 193) ، ولما جاءوا إليه وجدوه ميتاً. هكذا مات هذا الوزير العباسي وهكذا فكيفما تكونوا يولى عليكم...! عجيب أمر هذه البلاد الولوعة بالعنف والدم والقسوة والاستبداد.. القاتل فيها ظالم جبار متكبر والمقتول المظلوم كان سباقا في الظلم والتكبر والتعذيب..

ومات المتوكل قتلاً وقد قتله ابنه المنتصر بعد أن دبّر مع الأتراك مكيدة الاغتيال أبيه فدخلوا عليه في آخر الليل وهو في جملس لهوه فقتلوه هو ووزيره

الفتح بن خاقان<sup>194</sup>).

# الخليفة المنتصر (861-862م) يغتاله طبيبة المرتشي:

وهو ابن المتوكل، وقد قام بقتل أبيه ولا نعرف سبباً لتسميته بالمنتصر إلا إذا كان المقصود في ذلك هو انتصاره على أبيه واغتياله له. إن رائحة الغدر والعنف تفوح من هذا الخليفة المنتصر، وقد قتل هو الآخر اغتيالاً بالسم ، قتله طبيبه الخاص المدعو ابن طيفور بعد أن قبض رشوة مقدارها (30000) ثلاثون ألف دينار، ففصده بريشة مسمومة فمات 195، وقد قال وهو يحتضر مخاطباً أمه: ((يا أماه ذهبت مني الدنيا والآخرة عاجلتُ أبي فعوجلتُ 196).

قتله المعتز بالله حيث أرسل له سعيد الحاجب فذبحه وعمره إحدى وثلاثون سنة «وقيل بل جعل في رجله حجراً وألقاه في دجلة (197 وإذا صحت هذه الرواية فإن نهايته تشبه نهاية عبد الكريم قاسم حاكم العراق عام 1963 حيث ألقيت جثته في دجلة بعد أن ربطت بأحجار ثقيلة، وقد ثار العلويون في عهده

150

رَشَكُلُ رَقَم: ١١) صورة لقطعة نقود عباسية من الفضة وقد طبع عليها اسم وصورة الخليفة العباسي المتوكل على الله إضافة إلى كلمات (بسم الله -محمد رسول الله) وهي من الصور النادرة التي

تعطي فكرة عن شكل وملامح الخليفة المتوكل. بقيادة يجيى بن عمر الزيدي واستولوا على الكوفة ثم فشلت الثورة وقتل يجيى وقطعت رأسه وحملت إلى سامراء وعلّقت هناك.

### المعتز بالله (866-869م) يقتله المهتدي بالله:

من أعُماله البارزَة! أنه قام بقتل أخيه المؤيد بعد تقييده ثم أحضر القضاة

ليشاهدوه على تلك الحال كي يبعد التهمة عن نفسه. أما المعتز ذاته فقد قتله المهتدي محمد بن الواثق. وكان رجال المهتدي قد أدخلوه إلى الحمام وعندما عطش منعوا عنه الماء فمات عطشاً 198 ) وقيل أنهم «أدخلوه سرداباً وجصصوا عليه فمات .

### المهتدي با شه(869-870م) يموت تحت الضرب المبرح:

مات قتلاً بعد أن اعتقل إثر هزيمة جيشه فضرب ضرباً مبرحاً وداسو اخصيتيه حتى مات من الألم .

### المعتمد على الله (870-892م) يموت مسموماً

قيل أنه مات مسموماً و كانت أكبر الوقائع ذات الصلة بالعنف الدموي في عهده قيام ثورة الزنج التي تحولت إلى أكبر مجزرة بشرية في التاريخ العباسي.

# ثورة الزنج: الحجم الهائل من العنف الدموي:

وهي الثورة التي انتشرت في البصرة والأهواز والمستنقعات في جنوب العراق، ودامت مدة أربع عشرة سنة متواصلة من سنة (255-270هـ/883هم). وكان زعيم الثورة يسمى (صاحب الزنج) وهو شخص يدعى علي بن محمد الذي تزعم الفلاحين العبيد الفقراء الذين كانوا يستقدمونهم للعمل في إزالة السباخ من الأرض الزراعية فكانوا يعيشون ظروفاً حياتية سيئة للغاية. وقد أرسل الخليفة عدة محلات عسكرية للقضاء على ثورة الزنج إلا أنها في كل مرة

# 153

كانت تندحر وتتكبد خسائر بشرية كبيرة، ثم إن الزنج كانوا في أغلب الأحيان يقطعون رؤوس الأسرى من جيش الخليفة حتى بلغ عدد القتلى في هذه الثورة، في بعض التقديرات، حوالي النصف مليون قتيل وأكثر، «وحدث بعد إحدى المعارك الحامية أن بقي من رؤوس القتلى المسلمين التي لم يأت لها طالب عدد كبير فألقاها

الزنج في قناة فوافت البصرة فجعل الناس يأتون تلك الرؤوس فيأخذ رأس كل رجل أولياؤه وعمّ الخراب البصرة وواسط والأهواز<sup>201</sup>). «وفي سنة ٨٨٣م قتل صاحب الزنج وسقطت المختارة - القلعة التي ابتناها - وبذلك أخمدت نار ثورة عظيمة لم يعرف في تاريخ آسية الغربية ثورة أفظع وأشد بليّة منها 202

وهكذا يتبيّن من النصين السابقين أن حجم العنف الدموي

والتنكيل واتساع نطاق الخراب والدمار قد وصل إلى حد صارت فيه الرؤوس الآدمية تلقى في الجداول والأنهر في البصرة فتطفو مع الأنهار ثم يقوم الناس بتفقد الرؤوس الطافية ليتعرف عليهم ذووهم فينتشلوا رأس من يعرفونه من أبنائهم أو أقربائهم أو معارفهم.

لقد تكرر مثل هذا المشهد في ذات الموقع في الثمانينات من القرن العشرين خلال الحرب الطاحنة التي قامت بين العراق وإيران حيث طفت فوق سطح الماء وفي الأنهر ذاتها في جنوب البصرة أعداد غير قليلة من جثث القتلى الذين غرقوا أثناء المعارك حول شط العرب والقرى الواقعة على ضفافه وصار أهل البصرة ينتشلون تلك الجثث الطافية ويتعرفون على أصحابها... إننا نجد في تلك الأحداث من القسوة والفظاعة الدموية ما يكاد يقرب من

الخيال السينمائي في أفلام الرعب.

وقد صور الشاعر ابن الرومي وهو من معاصري تلك الفرة حالة البصرة ومعاناتها في هذه الأحداث الدامية بقصيدة حزينة وصف فيها الخراب والدمار الذي حدث فيها خلال احتلالها في ثورة الزنج والمجزرة الدموية التي حلت بأهلها من قتل ونهب وسي وسفك الدماء. ورثائية ابن الرومي هي قصيدة طويلة تقع

#### 154

في ستة وثمانين بيتاً، استطاع الشاعر أن يصور فيها أحداث العنف بتفاصيلها الدقيقة تصويراً بارعاً مليئاً بالحركة والحيوية. ولما كان ابن الرومي من معاصري تلك الأحداث فإن قصيدته في رثاء البصرة هي أقرب أن تكون فلماً تسجيلياً وثائقياً عن تلك الأحداث المؤلمة من العنف الدموي الذي تعرضت له هذه المدينة العراقية ونذكر هنا بعض الأبيات من تلك القصيدة

<u>شرح رثاء البصرة</u>

ذاذً عن مُقْلِتي لذيذَ المنام شُغلها عنهُ بالدموع السجام أيُّ نوم من بعد ما حل بالِبِصْرَة مِن تلكمُ الهناتِ العظاَّم أيُّ نوَم مَّن بعد ما انتهك الزّنْجُ جهارا محارم الإسلام إنَّ هذا من الأمور لأَمْرُ كَاد أَن لا يقومَ في الأوهام لرأينًا مُسْتَيْقظُين أمورأ حسبُنا أنْ تكونَّ رُؤيا منام ٱقدم الخاّئنُ اللعينُ علِيهاوعلى الله أيَّا إقدام وتسمى بغير حقٍّ إماماً اللهُ سعيه من إمام لهفَ نفسي عليكِ أيّتُها البس و إ ُ لهفاً كمثل لهْب الضّرام لهف

نِفسي عليك يا معدن الخيرات لهْفاً يُعضَّني إبهامي لهف نفَسي يا قُبَّة الإسلام لهفاً يطولُ منه غرامي لهف نفسي عليكِ يا فُرضة البلدان لهفاً يبْقى على الأعوام لهف نفسي لجمعكِ المتفاني لهفُّ نفسي لِعِزَكِ المُستَضامَ بينَما أهلُها بأحسن حال إذرماهمْ عبيدُهمْ باصطِلام دخلوها كأنهم قِطع اللّيلِ إذَاراخً مُدْلَهمٌ الطّلام طلْعُوا بِالمُهَنَّد أَتِ جَهْرًا فَأَلَقْتُ ﴿ مَلَهَا أَخَامُلاتَ قَبِلُ التَّمَّامُ وحقيقٌ بأن يُراع أناسٌ غومضوا من عدوهم باقتحام أيَّ هَوْل رأوا بهمْ أيّ هَوْل حُقَّ منه تشيبُ رأسُ الغلام إذ رموْهُمْ بنارهم من يمن وشِمال وخلَفِهمْ وأمام

كم أغُصُّوا من شارب بشراب كم أغصُّوا من طاعم بطعام كم ضنين بنفسهِ رامَ مَنْجًى فَتلِقُوا جبينه بالحسام كم أخ قد رأى أخاهُ صريعاً تِربَ الخَدِّ بينَ صَرْعَى كرام كم أب قدٍّ رأى عزيزَ

وهْوَ يُعلَى بصارم صمصام َ

· كم مُفدًّى في أُهلَهِ أَسْلَمُوه حَينَ لم يَحْمِهُ هنالك حاميكم رضيع هناكَ قد فطموه بشبا السيف قبل حن الفطام كم فتاة بخاتم الله بكر فضحوها جهر أبغير اكتتام كم فُتاة ٍ مصونة قد سبوْها بَارِّزاً وجهها بغير لَثام صبحوهُمْ فكابدَ القومُ منهم طولَ يومٍ كأنه ألفُ عامِ ألفُ أِلفِ في ساعة عتلُوْهم ثم ساقوا السِّباءَ كالأغنام مَن رآهُنَّ في المساق سبايا دامىات

الوجوه للأقدام

من رآهنَّ في المقاسم وسْطَ الزّ نج يُقَسَّمْنَ بينهمُ بالسِّهام من رآهُنَّ يَتَخذن إِماءً بعد ملَكِ الإماء والخَدّام ما تذكرتُ مَا أَتَى الْزَنِجَ إِلاَّ أُضِرَمَ القَلْبَ أَيِّا إِضْرَامَ الْمَا رُبَّ مَا أَتَى الزِنِجَ إِلاَّ أُوجِعْتَنِي مرارة ُ الإرغام رُبَّ بيع هناك قد أرخصُوهُ طال ما قدْ غلا على السُّوَّام رُبُّ بيتٍ هناك قد أخرجُوهُ كان مأوى الضِّعافِ والأيتام رُبُّ قصْرِ هناك قدْ دخلوه كان من قبلِ ذاك صَعْبَ المرام رُبُّ ذي أنعمة مناك ومال تركوه مُخالَفَ الإعدام

تركوا شملهم بغير نظام راء تعريج مُدنف ذي سقام لسؤال ومن لها بالكلام أين أسواقُها ذواتُ الرِّخام مُنشآتُ في البحر كالأعلام أبن ذاكَ البنيانُ ذو

رب قوم باتوا بأجمع شمل عرِّجا صاحيًّ بالبصرةً ِ أَلزَّهْ فاسْألاها ولا جوابَ لديها أين ضوضاء ذلك الخلق فيها أين فُلْكُ فيها وفُلْكُ إليها أين تلك القصورُ والدورُ فيها الإحكام

من رمادٍ ومن تَراب رُكام فتداعت أركانها بانهدام لاترى العن بن تلك الأكام نُبذَتْ بينهنَّ أفلَاقُ هام بأبي تلكمُ الوجوه الدوامي بعد طول التبجيل والإعظآم جاريات بهبوة وقتام باديات الثغور لا لابتسام مع إنْ كُنْتُما ِذُوي إلمام أين عُبَّادَهُ الطوالُ القيام دَهْرهُمْ في تلاوة وصيام أين أشياخُهُ أولو الأحلام نالنا في أولئكَ الأعمام ۗ وفقيه في دينه علام وقليل عنهُم غناء نِدامي وهُمُ عند حاكم الحُكّام حين نُدْعَى على رؤوس الأنام ذى الجلال العظيم والإكرام عنهُمُ ويحْكم قُعودَ اللّام في حِبال العبِيدِ من آل حام حرماني لمن أحلّ حرامي غيرُ كُفِّ لقاصراتِ الخيام وهو من دون حُرمة لا يُحامي

لامنى فيهم أشد الملام

حُرَّة مُن كرائم الأقوام

وتُولِّي النيُّ عنهُمْ خصامِي

سُ إذا لامكُمْ مع اللّوام

كان حيُّ أُجابها عن عِظامي

وسقَتْها السماءُ صوْبَ الغمام

بِدِّلتْ تِلكُمُ القصور تِلالا سُلِّطَ البَثْقُ والحريقُ عليهم وخملتْ من حُلولها فهْي قَفْرُ غرَ أَيْدِ وأَرْجُلَ بِائْنَاتِ ووجوه قد رمَّلْتها دماًءً وَطِئْتْ بِالهوان والذِّلِّ قسراً فتراها تَسْفي الرياحُ عليها خاشعات كأنها باكبات بل ألمّا بساحة المسجد الجا فاسألاهُ ولا جوابَ لدْيهِ أينَ عُمَّارِهِ الأَلِي عمَّروهُ أين فِتيانه الحِسانُ وجُوهاً أَيُّ خَطْبً وأيُّ رُزْء جَليل كم خذلنا من ناسِكِ ذي اجتهادِ واندامي على التَّخُلُّفِ عنهمْ واحيائي منهُمْ إذا ما التقينا أَيُّ عُذْر لنا وأيُّ جواب يا عبأدي أما غَضِبْتُم ًلوجهي أخذلتُمْ إخوانكُمُ وقعدْتُمُ كيف لم تعطفوا على أخواتٍ لم تغاروا لغيرتي فتركتُم إنّ من لم يَغَرْ على حُرُماتي كيف ترضى الخوراء بالمرء بعللاً واحيائي من النّيِّ إذا ما وإنقطاعي إذا هُمُّ خاصموني مِثْلُوا قولهُ لِكُمْ أيُّها النَّا أُمَّتي ۚ أينَ ۚ كُنْتُمُ إِذْ ذَعْتْني صرحَتْياحُمُّداهفهلاّ قام فيها رعاة 'حقي َمقامي لم أجبُّها إذ كنتُ مَيْتاً فلولا

بأبى تلكُمُ العِظامُ عظاما

وعليها من المليك صلاة انفروا أيها الكرام خفافا أبرموا أمرهم وأنتُم نيام صدقوا ظن إخوة أمّلوكم أدْركوا ثأرهُم فذاك لديهم انقروا العيون منهم بنفر انقِدُوا سَبْيُهُمْ وقلَّ لهُمْ ذَا عارُهُمْ لازمُ لكمْ أيّها النّا عارُهُمْ لازمُ لكمْ أيّها النّا إن قعدتُمْ عن اللعين فأنتُمْ من غدا سرجُهُ على ظهر طرف من غدا سرجُهُ على ظهر طرف لا تطيلوا المقام عن جنّة الخل فاشروا الباقيات بالعرض الأد

وسلامٌ مؤكّدُ بسلام وثقالاً إلى العبيد الطغام سوءة سوءة لنوم النيام ورجوْكُمْ لنبوة الأيامَ مثلُ ردِّ الأرواح في الأجسام فأقِرُوا عيونهمْ بانتقام ك حفاظاً ورعْيَة للذمام ش لأنَّ الأديانَ كالأرحام شركاءُ اللَّعين في الآثام م وقبل الإسراج بالإلجام فحرامُ عليه شدُّ الخزام د فأنتمْ في غير دار مُقام ن وبيعوا انقطاعه

. . .

لقد كانت البصرة موعودة بالعنف والآلام والأحزان وقد تعاقبت عليها النكبات الكبرى والجازر وأحداث الخراب في فترات مختلفة من التاريخ فدخل المها في الأمثال العربية السائرة حتى قيل (بعد خراب البصرة).

اليس الإنسان وحده يتعرض للموت والإبادة والإعدام في العراق بل المدن والحواضر تتعرض هي الأخرى منذ العهود السومرية للموت والإعدام في بلاد يستوطن فيها الموت والعنف والقسوة...

وبعد ثورة الزنج تعرضت البصرة للخراب والنهب على يد القرامطة، ثم

توالت عليها النكبات في فترات مختلفة من التاريخ حيث جرت في د اخلها وفي

أطرافها وعلى مقربة منها حروب ومعارك واضطرابات وفتن دموية سقط فيها الكثير من القتلى والضحايا كما سنرى لاحقاً...

وأخيراً وفي الثمانينات من القرن العشرين، كانت البصرة على موعد مع آخر موجات الخراب والدمار والموت الجماعي عندما صارت مسرحاً لأكبر العمليات العسكرية الطاحنة في الحرب العراقية الإيرانية...

### الخليفة المعتضد (842-892م) السفاح الثاني:

كان ظاهُر الجبرُوت قليل الرحمة فإذا غضب على قائد أمر بأن يلقى حياً في حفرة ويطمَّ عليه بالتراب، وسمى المعتضد بالسفاح

الثاني لكثرة ما أسال من دماء فهل كان العراق خال من العنف الدموي والأساليب الإرهابية ليبتكر هذا

الخليفة وسائل جديدة للقتلِّ؟ أم هي الأقدار الدموية التي تسوق العراق دائماً على هذا الدرب المأساوي..؟

### الخصبي مؤنس الخادم يقتل الخليفة المقتدر با لله (٩٠٧- ٩٣٢م)

تمرد عليه قائد الجيوش مؤنس الخادم فحدث قتال بينهما قتل فيه الخليفة

المقتدر حين رماه بربري برمح أسقطه أرضاً ثم ذبحه بالسيف ورفع رأسهُ على رمح وسلب ما عليه من ثياب، وتُركت جثته على قارعة الطريق وبقي مكشوف العورة حتى سُرّ بالحشيش ثم حفروا له والخليفة المقتدر هو الذي قتل المفكر في الموضع ذاته ودفن ً والفيلسوف والشاعر الصوفي الخلاج واسمه الحسن بن منصور الحلاج، وكان مقتله بسبب دسائس ووشايات كيدية بتهمة الكفر والزندقة قدمها الوزير حامد بن العباس ومعه بعض الفقهاء ممن يكرهون الحلاج، وقد أعدم هذا المفكر والشاعر الصوفي بسبب أفكاره في الناسوت واللاهوت، فهو يرى أن صفات الله يمكن أن تتجلى في خلقه.. ) شكل رقم: ١٢) قبر الشاعر والفيلسوف والمفكر الصوفي الحلاّج النذي أعدمه الخليفة المقتدر بالله العباسي في باب الطاق ببغداد بعد أن جلده ألف جلدة وقطع أطرافه ثم قطع رأسه وأحرق جثته

وقد هُدَّد بعض أصحاب الحلاج ليشهدوا ضده كذباً بأنه قد ادعى الألوهية. ورغم دفاعات الحلاج الفلسفية البليغة المستندة إلى أحكام القرآن وآياته إلا أنهم حكموا عليه بالإعدام وكان الوزير حامد يستعجل الخليفة المقتدر للموافقة على إعدامه وعندما تأخر قرار الخليفة ثلاثة أيام قلق الوزير حامد بن العباس وصار يحرّض الخليفة ويحثه على إصدار القرار بإعدام الحلاج فلما وصل قرار الخليفة فرح ذلك الوزير وسلمه إلى مدير الشرطة الذي نفذ به حكم الموت بأشنع وأقسى الصور الهمجية. وعندما أحضروا الحلاج إلى باب الطاق ببغداد لتنفيذ الإعدام به تجمع الناس هناك فصار يلقي أشعاراً مليئة بالأفكار والمعاني الفلسفية الغامضة ثم صار يقرأ الآيات القرآنية والمعاني الفلسفية الغامضة ثم صار يقرأ الآيات القرآنية بليغة فأوثقوه ثم ضربوه ألف سوط ثم قطعت يداه وقطعت رجلاه

ويقال أنه كان يردد مع كل سوط أحدُ أحدْ. ثم قطعوا رأسه وأحرقوا جثته وألقوا برمادها في دجلة، أما رأسه فقد نصب يومين على الجسر ببغداد ثم حمل إلى خراسان وطيف به هناك ليراه الناس. ونودي في بغداد بأن لا تشتري كتب الحلاج ولا

تباع وكان ذلك سنة ٣٠٩ هجرية. (انظر شكل: ١٢) وهكذا تضاف صفحة مخزية إلى التاريخ العراقي بل وإلى التاريخ العربي بتلك النهاية الدموية المرعبة التي انتهى إليها هذا الفيلسوف المتصوف - الحلاج - والطريقة الهمجية التي أعدم بها والمكائد الخسيسة المنظمة التي أدت إلى إعدامه.. وفي عهد المقتدر وبالتحديد في عام ٣١١ هجري تعرضت البصرة إلى

موجة كاسحة من العنف الدموي عندما هجم عليها ألف وسبعمائة فارس من القرامطة الأشداء القادمين من البحرين بقيادة أبي طاهر سليمان الجنابي أمير القرامطة ودخلوها ليلأ «وقتلوا من لقوه من أهلها وهرب أكثر الناس فألقوا أنفسهم في الماء فغرق كثير منهم ومكث بها سبعة عشر يوماً يقتل ويأسر من نسائها وذراريها ويأخذ ما يختار من أموالهاً 207

وفي سنة 315 هجرية / ٩٢٣م أي بعد أربع سنوات من الهجوم على البصرة قام قائد القرامطة أبو طاهر الجنّابي ذاته بالسير نحو الكوفة فدخلها وأنزل الهزيمة بجيش الخلافة العباسية «وحمل منها ماقدر على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك وعاد إلى 208

هجر<sup>208</sup>) . (ثم اتجهوا إلى الأنبار ومنها إلى أرض الجزيرة وهم ينشرون القتل والخراب في كل مكان تصل إليه أقدامهم<sup>209</sup>). عبد الله بن المعتز خليفة ليوم واحد:

و هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بقي في الخلافة يوماً وليلة، وقتل 296 هجرية (٩٠٨م)، ودفن خلف داره وهو شاعر وأديب. وأبرز كتبه ومصنفاته كتاب (طبقات الشعراء). إلا أن بعض المصادر لا تعده بن خلفاء بني العباس لقصر مده حكمه.

# الخليفة القاهر بالله (932-934م)كحّله الراضي بمسمار محمي وأعماه

كان أولَ عمل قام به القاهر هو مصادرة أموال آل المقتدر والتنكيل بهم وضرب أم الخليفة المقتدر وعذبها حتى ماتت تحت التعذيب. وأم المقتدر الهمها شغب وقد سبق لها أن احتضنت القاهر صغيراً حين توفيت أمه ولما كبر وتولى الخلافة طلبها وهي مريضة فعاقبها عقوبة عظيمة جداً حتى كان يعلقها برجليها

ورأسها منكوس 210 إن رائحة الغدر والعقوق والقسوة تفوح من هذا الحاكم العراقي وقد عمي القاهر بعد ما كحّله الراضي بمسمار محمي ولما فقد بصره خلع من الخلافة. وكان لدى القاهر أموال عظيمة وحين تولى الخليفة الراضي فتش في خزائن الدولة فلم يجد شيئاً يدبر به أمور الدولة والجند فطولب القاهر بتلك الأموال فأنكر فعذب بأنواع العذاب. و آخر ما عرف عنه أنه كان يستعطي في شوارع بغداد وهو ملتف بكساء

قطن وفي رجله قبقاب خشب .

### الخليفة الراضى بالله (934-940م)قتل بأيدي الجند

في زمانه ضعف حكم الخلافة وبقي الراضي صورة رمزية للسلطة لا أكثر وليس له من الخلافة سوى الاسم، وكان الراضي من الخلفاء القلائل في هذه الحقبة الذين نجوا من الخلع ولكنه مع ذلك لم ينجو من الموت قتلا بأيدي الجند

### الخليفة المتقى الله 940-944م أعماه السلطان توزون بمسمار محمى

تمرد عليه السلطان توزون وكحله بالميل الحمي فذهب بصره وأخذ منه خاتم الخلافة والبردة والقضيب ووضعه في السجن حتى مات وعين بدلاً عنه عبد الله بن المكتفي ولقبه بالمستكفي بالله. وفي هذه الفترة بدأ نفوذ البويهيين بالتعاظم وتجاوزت سلطتهم نفوذ الخليفة ودام تأثيرهم في الخلافة العباسية أكثر من مئة عام من الخليفة ودام أما الخلفاء الذي خضعوا لنفوذ بني بويه فهم:

والمطيع، والطائع، والقادر والقائم.

الخليفة المستكفى بالله(944-946م)سملت عيناه وسجن حتى مات

هجم عليه الديلم ونهبوا دار الخلافة وساقوا المستكفي وكحلوه بالمسمار فسملت عيناه وفقد بصره وسجن حتى مات وكانت حادثة اعتقال هذا الخليفة (المستكفي) لا تخلو من الطرافة رغم مأساويتها. ففي أحد الأيام دخل السلطان معز الدولة إلى دار الخلافة وسلم على الخليفة المستكفي وقبل الأرض بين يديه فأمر الخليفة بكرسي فجلس عليه السلطان معز الدولة ثم تقدم إلى الخليفة رجلان من الديلم بالاتفاق مع معز الدولة فمدا أيديهما نحوه فظن الخليفة أنهما يريدان تقبيل يديه فمد يده فجذباه بقوة وأسقطاه من السرير ووضعا عمامته في عنقه وسحباه إلى دار معز الدولة فاعتقل بها وخلع وسملت عيناه هناك.

# الخليفة المطيع الله (946-974) أمروه بخلع نفسه من الحكم فأطاعهم:

وهو ابن المقتدر. وفي خلافته اشتد الغلاء في بغداد حتى أكل الناس الجيف والروث، وماتوا على الطرق وأكلت الكلاب لحومهم ، وقد خلع المطيع بعد

ص161

أن أصيب بالفالج فثقل لسانه 215). أمره السلطان سبكتكين أن يخلع نفسه فنفذ الأمر فانتقلت الخلافة إلى ابنه الطائع<sup>216</sup>). ومنذ أواخر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي وما بعده ظهر عدد من الحكام الأقزام في العراق يحمل كل منهم اسم

الخليفة غير أن كل واحد منهم كان أسيراً وضعيفاً وألعوبة بيد أحد الأمراء أو السلاطين من ذوي النفوذ والسلطة الفعلية في بغداد، و كثرت خلال تلك الفترة الفتن والدسائس والاغتيالات واقتتال الأخوة الأمراء مع بعضهم، وسادت التصفيات الدموية بينهم. أما الخليفة فقد كان ، في أكثر الأحيان، عبارة عن لعبة بيد هذا السلطان أو ذاك. وكثرت التسميات الرنانة والضخمة للسلاطين والأمراء والتي كان الخليفة ذاته يطلقها عليهم إما خوفاً منهم أو تقرباً وتزلفاً إليهم وأصبح بإمكاننا أن نقرأ في تلك الحقبة ألقابا وتسميات مثل أمير الأمراء ناصر الدولة، سيف الدولة، جلال الدولة، مؤيد الدولة الدولة، معز الدولة، عز الدولة، عضد الدولة، مؤيد الدولة، بهاء الدولة، مؤيد الدولة ، شمس الملة ، ناصر الدنيا والدين. . إلى آخره من الألقاب.

وفي جآنب آخر فقد كانت أسوأ الأحداث التي خلفتها بصمات العنف الدموي في العراق في القرن الرابع الهجري وبالذات في عام 354 هجري مقتل الشاعر أبو الطيب المتني، أعظم الشعراء في التاريخ العربي، وقد قتل هو وابنه ومرافقوه في العراق قرب النعمانية بين واسط وبغداد عند رجوعه من بلاد فارس حيث كان في ضيافة عضد الدولة البويهي الذي أكرمه إكراما فائقاً وأكثر له العطايا من المال الذي بلغ ما يقرب من مئتي ألف درهم كما يقال، وكذلك بعض الخيل المطهمة والجواهر. ويذكر ابن كثير في كتاب (البداية والنهاية) أن عضد الدولة بعد أن قدم للمتني كل تلك الهدايا أرسل له بالسر (( مَنْ يسأله: أيهما أحسن؟ عطايا عضد الدولة ابن بويه أم عطايا سيف الدولة بن ممدان؟ فقال: هذه أجزل وفيها تكلف وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من معطيها لأنها عن طبيعة وهذه عن تكلف، فذكر ذلك لعضد الدولة فتغيّظ

262 ص

عليه، ودس عليه طائفة من الأعراب فوقفوا له في أثناء الطريق وهو راجع إلى بغداد ويقال أنه قد هجي مقدمهم ابن فاتك الأسدي - وقد كانوا يقطعون الطريق - فلهذا أوعز إليهم عضد الدولة أن يتعرضوا له فيقتلوه ويأخذوا له ما

معه من الأموال<sup>217</sup> ومن هذه الرواية التي يسوقها ابن كثير يبدو أن عضد الدولة قد غضب على المتنبي بعد أن عرف رأيه بهداياه، لذلك أوعز إلى الأعراب من بني أسد بقتله وأخذ أمواله وكان بينهم فاتك الأسدي الذي كان المتنبي قد هجا أخته قبل عام.

فإن صحت هذه الرواية التي يسوقه ابن كثير في البداية والنهاية) فإن مقتل المتنبي كان تنفيذا لمكيدة قاتلة من مكائد العنف الدموى دبرها القائد البويهي عضد الدولة، ونفذها العراقيون من بني أسد ضد المتني، ولا يستبعد أن تكون تلك الرواية صحيحة لأن ذلك النوع من المؤامرات والدسائس هي إحدى السمات البارزة التي ميزت تلك الحقبة الدموية من التاريخ العباسي في العراق.

### الخليفة الطائع شه(974-991م): العوبة بيد السلاطين

كانت أبرز الأحداث التي حصلت في خلافته الحرب التي نشبت بين السلطان صمصام الدولة وأخيه السلطان شرف الدولة فانتصر شرف الدولة على أخيه وكحله بالمسمار الحمي فأعماه، وعلى إثر ذلك ذهب إليه الخليفة الطائع وهنّأه بالنصر على أخيّه وعهد إليه بالسلطنة... وقيل أن شرف الدولة لما اشتد عليه المرض أمر شخصاً أن يسمل أخماه صمصام الدولة فنفذ أمره و أعماه °).

ودامت خلافة الطائع سبعة عشر سنة تعاقب فيها على النفوذ خمسة من

سلاطن بني بويه.

وازدادت حالة البلاد سوءاً في أيام خلافة الطائع لله واشتد تيار الفتنة بن السنة والشيعة وأحرقت الكرخ وتعطلت أحوال الناس ( 219 ) ، وقبض السلطان بهاء الدولة على الخليفة الطائع ونهب، داره وطرحه أرضا وهو يستغيث. 163<sub>00</sub>

# الخليفة المقتدى بأمر الله: (467-487م)مات مسموماً:

تمرد عليه السلطان ملكشاه وطلب منه أن يترك بغداد ويذهب إلى أى بلد يشاء فأجاب الخليفة: أمهلني ولو شهراً فأجابه السلطان: ولا ساعة واحدة فعاد الخليفة يرجوه أن يمهله عشرة أيام... وصادف أن توفي السلطان ملكشاه خلال ذلك فارتاح الخليفة.. وقد طلبت زوجة ملكشاه من الخليفة أن يعطى ابنها لقب السلطان وكان عمره خمس سنن فاستجاب الخليفة لذلك ولقبه (ناصر الدنيا والدين)، وقد تمرد على ناصر الدنيا والدين أخوه المدعو بركياروق بن ملكشاه فاضطر الخليفة أن يلقبه (ركن الدولة). بعدها مات الخليفة فجأة وقيل أن جاريته شمس النهار سمّته 220 وبويع لولده المستظهر. المستظهر المستطهر المستط المستطهر المستطهر المستطهر المستطم المستط

تولى الخلافة وعمره ست عشرة سنة وأيامه مضطربة كثرة الحروب

وخلال حكم هذا الخليفة سقطت القدس بيد الإفرنج في القرن الحادي عشر الميلادي ووردت الأخبار إلى بغداد بسقوط القدس فبدؤوا بالبكاء والنحيب ونظم الأشعار والقصائد، تماماً كما هو الحال هذه الأيام في بكاء مدينة القدس.

### المسترشدبالله(512-529م): قتله جنود السلطان وقطعوا أنفه وأذنيه

تولى الخلافة سنة ٥١٢ هجرية، وحصل خلاف بينه وبين أحد سلاطينه المدعو مسعود بن محمد، فخرج الخليفة لقتاله فانتصر السلطان، وأسر الخليفة وحاشيته وحبسهم قرب همدان. وهناك هجم عدد من الجنود على خيمة الخليفة وقتلوه، ومثّلوا به، فجدعوا أنفه وأذنيه وتركوه عرياناً، وقتل معه نفر من أصحابه

#### الراشد بالله (529-532م)قتله الخدم بالسكاكين:

تولى الخلافة 529 هجرية فتمرد عليه السلطان مسعود ورفض البيعة له وجمع الفقهاء وطلب منهم الإفتاء بجلعه فأفتوا بجواز خلعه وبايعوا عمه محمد بن المستظهر فخرج الخليفة الراشد إلى الموصل وبلاد أذربيجان ومعه جماعة وهناك مرض فدخل عليه جماعة من العجم وكانوا فراشين عنده فقتلوه بالسكاكين ووصل الخبر إلى بغداد فقعدوا للعزاء يومأ

ومن أحداث العنف التي جرت خلال هذه الفترة ذلك الصراع الذي نشب بن السلطان مسعود وأخيه السلطان محمود والذي كان من نتبجته انتصار السلطان محمود على أخبه في المعركة الفاصلة التي جرت بينهما بالقرب من همدان، وبعد أن استتب الأمر للسلطان محمود أمر بإعدام الشاعر الشهر المعروف بالطغرائي الذي كان يعمل وزيراً لدى أخيه السلطان مسعود في الموصل. والشاعر الطغرائي هو صاحب القصيدة العربية الخالدة المعروفة بلامية الطغرائي أو لامية العجم ومطلعها: أصالة الراي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل وهي قصيدة طويلة مليئة بالحكم والمواعظ والتجربة الإنسانية. وقد سبق الطغرائي إلى الإعدام ظلماً عام 515 هجرية وكان قد جاوز الستن سنة من العمر بتهمة الإلحاد وهي التهمة التي لفقها ودسها عليه المدعو على السمرمي وزير السلطان محمود وبعد عام واحد من إعدام الطغرائي قام أحد أتباعه باغتيال الوزير علي السميرمي في السوق ببغداد عند المدرسة النظامية انتقاماً لأستاذه الطغرائي وكان ذلك في عام 516 هجري 223) وفي (الكامل لابن الأثير أن القاتل قد انفرد بالوزير السميرمي في

السوق الضيق بعد أن ابتعد عنه أصحابه وحين عادوا إليه وجدوه مذبوحاً مثل الشاة وفيه أكثر من ثلاثين طعنة 224)

#### المستنجد بالله: قتلوه في الحمام وهو يستغيث

من أعمال العنف الدموي الغريبة في عهد الخليفة المستنجد بالله، إصداره الأمر عام 558هـ بإبادة بن أسد من أهل الحلة المزيدية بسبب مساعدتهم السلطان محمد خلال حصاره لبغداد، فأمر المدعو يزدن بن قماج بقتالهم

م165

وإجلائهم عن البلاد فتعاون هذا مع بعض القبائل من المنتفق والبصرة وتمت محاصرتهم وتطويقهم وقطع الماء عنهم فاستسلموا، فقتلوا منهم أربعة آلاف قتيل، وتم إجلاء من بقي حياً منهم عن الحلة 225). أما الخليفة المستنجد بالله فقد اشتد عليه المرض في آخر أيامه مما دفع بعض حاشيته للتآمر على حياته حيث أمروا طبيبه الخاص المدعو ابن صفيّة أن يأمر له بما يؤذيه فوصف له دخول الحمام لكن الخليفة امتنع عن ذلك لضعفه فأدخلوه الحمام بالقوة وأغلقوا عليه الباب وهو يستغيث حتى مات.

### المستعصم بالله (640-656م): قتله المغول رفساً بالأقدام

تولى الخلافة بعد أبيه المستنصر وكان ضعيفاً ومقراً وسرح أعداداً كبيرة من

الجيش الإسلامي وانحدرت الخلافة العباسية في أيامه في طريق الضعف.

والمستعصم هو آخر الخلفاء العباسيين وقد مات قتلاً على يد المغول الذين احتلوا بغداد وأحرقوها وقتلوا أعدادا كبيرة من سكانها، «وقد تضاربت أقوال المؤرخين في كيفية مقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله و كيفما كان الأمر غرقاً أو رفساً وضرباً حتى الموت أو غير ذلك.. فالنهاية واحدة هي مقتل الخليفة العباسي بعدما أخذوا منه كل ما كان الخلفاء

العباسيون قد جمعوه على مدى خمسة قرون<sup>226</sup>) كما قتل معه ولديه الأكبر والأوسط. وأبيد عدد كبير من سكان بغداد. ص166

### بدايات العنف الطائفي:

كان الدور التخريبي غير المباشر الذي لعبته النساء في الحياة السياسية وتدخلهن الكبير والخفي في شؤون الخلافة العباسية وبالأخص منهن الجواري الأجنبيات اللائي تحولن إلى زوجات للخلفاء ثم أمهات للخلفاء من أولادهن الذين تولوا الخلافة

فيما بعد - قد أثر تأثراً عميقاً ومباشراً في سلوك عدد من الخلفاء العباسيين وأظهر خلافهم وتناقضهم في تقريب العناصر الفارسية تارة والعناصر التركية تارة أخرى وعدم التردد في الاعتماد على تلك العناصر على نطاق واسع في الجيش والمناصب والإدارات الهامة والشؤون الحيوية في البلاد، وقد أدى هذا الأمر بالتالي إلى انقسام الججتمع وتوزع ولاءاته ومواقفه عموماً بين تيارين، أحدهما يميل لتأييد الفرس وتقريبهم، والآخر يميل لدعم وتأييد الأتراك، إضافة إلى ذلك فإن مجيء عدد من الخلفاء الضعفاء، وحاجتهم للدعم والإسناد والتوجيه من الحاشية والأعوان والأزلام من هذا الفريق أو ذاك، قد جعلهم ألعوبة بيد السلاطن الذين كبر نفوذهم بالتدريج وتوسعت صلاحياتهم نتبجة لذلك الوضع حتى طغى سلطانهم ونشاطهم وهيمنوا على مركز الخلافة الرسمي، وقد ساهم أولئك السلاطن بنقل جميع المظاهر الطائفية والمذهبية والفتن والخلافات والأفكار والآراء الشائعة في طوائفهم التي ينتمون إليها، وحاولوا فرضها وتعميمها على الجتمع العباسي بأكمله.. ومن بن تلك الظواهر الاجتماعية النزاعات المذهبية بن السنة والشيعة حتى أن المتتبع لتفاصيل الأحداث والوقائع اليومية التي تستعرضها كتب التراث والمصادر التاريخية القديمة خلال الفترة الزمنية الممتدة من بداية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي وما بعدها، بإمكانه أن يعثر على أسماء التعديد من الأشخاص والقادة والوجهاء ورؤساء القبائل والزعماء والفقهاء والقضاة وذوي المناصب الكبيرة في الدولة وغيرهم.. قد قتلوا أو اغتيلوا أو نكبوا أو نكّل بهم أو استبعدُواً واختفوا أو سجنوا بسبب وقوعهم ضحايا لإحدى حوادث الفتن والعنف أو مؤامرات القتل أو السم أو المكائد السياسية 167<sub>0</sub>

القاتلة أو الفتاوى الكاذبة المزورة أو دسائس التحريض التصفوي أو الوشايات الكيدية الكثيرة التي كانت تزدحم بها تلك الحقبة الزمنية المضطربة، والتي كان يقف وراءها في الغالب السلاطين أو بعض أتباعهم وأزلامهم وحاشيتهم لدوافع طائفية في أكثر الأحيان...

ولم يكن الصراع الدموي المرير الذي دام بضعة قرون، بين البويهيين والسلاجقة بكل ما أحاطه واكتنفه من فتن ومؤامرات ودسائس واغتيالات، إلا أحد الأوجه العلنية لذلك لصراع الطائفي المذهبي الذي حاولت القوى الخارجية دون جدوى أن تطبع بصماته الرديئة على وجه الجتمع العراقي.

وفي بادئ الأمر كان هذا الانقسام الذي عاني منه الججتمع العباسي في تلك الفترة ضيقاً ومحدوداً وغير شامل، إلا أنه توسع بالتدريج وتحول فيما بعد إلى ظاهرة سيئة من الانقسام المذهبي في الججتمع العراقي خصوصاً بعد أن شجعت هذا النهج الطائفي، كل من الإمبراطورية الفارسية والدولة العثمانية، اللتان حكمتا العراق بالتناوب أكثر من أربعة قرون متواصلة، حتى أن هذه الظاهرة كانت وراء كثير من الأحداث الدموية التي حصلت لاحقا في تاريخ العراق خصوصا في الفترة التي أعقبت سقوط بغداد واحتلالها من قبل المغول 656ه \_ 1258م وخضوع العراق للحكم الأجنبي كما سنري.

# المجزرة الدموية الكبرى وسقوط بغداد 1258م/656ه \_ سينا ربو الإبادة الجماعية

إن سقوط بغداد هو واحد من أحداث العنف الكبيرة في التاريخ العربى والإسلامي، ولعل جميع المتعلمين العرب والعراقيين يعرفون هذه الواقعة المأساوية من خلال ما تعلموه في الكتب المدرسية، ومن النادر أن نجد مواطناً عربياً متعلماً لا يردد ما سمعه من عبارات عن سقوط بغداد، وكيف جرت أنهر العراق باللون الأحمر والأزرق من كثرة ما ألقى بها من كتب ومجلدات، وما سال فيها من دماء بشرية ... إلى آخر هذه الجمل الخيالية والعبارات الافتراضية المبهمة الحدود غير أن حقيقة الأمر أن معظم المتعلمين و كثير من المثقفين ربما لم يطلعوا على تفاصيل ما حدث تماماً في هذه الواقعة التاريخية الفاصلة ، وسبب ذلك قد يعود إلى عزوف

م168

وامتناع الكتب المدرسية وحتى الكتب التاريخية غير المتخصصة عن التوسع في وصف تفاصيل ما حدث، ليس بسبب ضيق الجال فحسب، بل ربما عدم الرغبة لدى الباحثين في تجسيم أبعاد المأساة الدموية والهزيمة الشنيعة والسقوط المريع الذي تعرض له الجتمع العراقي والإسلامي وحالة البؤس والإذلال التي عاشها الناس في بغداد خلال ذلك الغزو الدموي وما يمكن أن يعكسه من أثر نفسي ربما على الأجيال الحاضرة.

وقد يكون لأسلوب الصياغة اللغوية القديمة التي اعتمدتها الكتب التراثية ذات المفردات القاموسية الصعبة في تقديم هذا الحدث، والصعوبة التي تواجه الأجيال المعاصرة في قراءة وفهم النصوص القديمة، وسير الأحداث وفق وصفها ورواياتها سبب إضافي آخر في عزوف الكثيرين عن متابعة تفاصيل هذا الحدث الخطير، وإذا كان لتلك الكتب ولأولئك الباحثين أعذارهم في تجنب الخوض

في تفاصيل المأساة، فإن مجثنا الذي يستقصي أحداث العنف الدموي في العراق خليق أن يتوقف عند هذا الحدث التاريخي الهام ويتبصر في وقائعه وتفاصيله المؤلمة. وسنحاول هنا صياغة أخبار الوقائع في أحداث سقوط بغداد بلغة وعبارات حديثة واضحة وبسيطة ومفهومة مع الاحتفاظ بالأمانة التاريخية التي تسوقها النصوص القديمة في الكتب التراثية، على أننا سوف لن نبالغ في التوسع بعرض تاريخ ذلك الحدث المأساوي منعا للملل والتكرار رغم أن سقوط بغداد بيد المغول كان من الأحداث التي اعتبرت حدا فاصلا في تاريخ العراق والمنطقة بأكملها. وعلى العموم لا بد لنا في الإشارة إلى أن العنف الذي تعرضت له بغداد على يد هولاكو إنما هو عنف دموي قادم من الخارج، وقد سلط على العراق من جبش أجنى محتل وليس عنفاً نابعاً من

له بغداد على يد هولاكو إنما هو عنف دموي قادم من الخارج، وقد سلط على العراق من جيش أجني محتل وليس عنفا نابعا من داخل الججتمع العراقي، أو صادرا عن أهل البلاد ذاتهم، غير أن ذلك لا يبدل شيئا كثيرا في الأمر فهو عنف مُنَفَّذُ على أرض العراق وضحاياه هم أهل العراق والمدن العراقية.

لقد قام الجيش المغولي كما هو معروف باجتياح بلدان شرق آسيا بأكملها،

وقام بتدمير المدن والأقطار والبلدان الأخرى التي صادفته في طريقه أو التي وقفت في وجه زحفه العسكري المتواصل باتجاه الغرب، وكان المغول يتصفون بالشراسة ص169

والهمجية ويمارسون العنف الدموي بأقسى الأساليب، «ولقد انظمست أمام هجماتهم معالم الثقافة في عواصم الإسلام الشرقية وانقلبت الديار التي احتوت على القصور الفخمة وخزائن الكتب والمتاحف قاعاً صفصفاً وأفناء خاوية لاحياة فيها وجرت الدماء على طول الخط الذي سلكته جحافلهم تاركة أثراً لا يحى

أماً ما يتعلق بوضع العراق فقد أرسل هولاكو القائد المغولي رسالة إلى الخليفة المستعصم ((يطلب منه التسليم وهدم سور بغداد الخارجي فرد الخليفة مراوغاً ).وفي كانون الثاني من سنة (1258م-656ه) هاجم هولاكو بغداد وقذفها بالمنجنيق فأحدث ثغرة في السور ففوجئ الناس في بغداد بظهور رايات

المغول في سورها الداخلي. أحاط التار بعد دخولهم المدينة بدار الخلافة وصاروا يرشقونها بالنبال وكان عدد جنود هولاكو نحو مئتي ألف مقاتل وكان هولاكو شديد الحنق على الخليفة المعتصم لأنه لم يحسن التعامل

معه بعد أن أرسل له الرسائل عندما كان هولاكو خارج العراق، ولم تكن مراوغة الخليفة في تعامله مع هولاكو ناتجة عن خطة مرسومة لديه أو تبرير حجكم ومدروس، بل على العكس من ذلك فهو لم يكن قد احتاط للأمر لا عسكرياً ولا سلمياً لدرء الخطر الححيط بالبلاد والأمة، وحتى الهدايا التي أرسلها إلى هولاكو كانت شحيحة وقليلة، إذ لم يوافق على إرسال هدايا ذات قيمة لاسترضاء المغول بسبب ما عرف عنه من بخل وحب للمال، فاحتقر هولاكو تلك الهدايا وأرسل إلى الخليفة يطلب منه أن يرسل إليه الدويدار الصغبر مجاهد الدين وسليمان شاه فلم يبعثهما الخليفة إليه. ولا بد لنا أن نلتقط تلك الإشارات الواردة في الروايات حول الهدايا والكنوز الثمينة التي كان يطلبها ويريدها هولاكو من المدن التي حاصرها خلال زحفه حبث استطاعت بعض المدن أن تفدي نفسها بالذهب والكنوز والهدايا النادرة. ولما كانت بغداد هي عاصمة الإمبراطورية فقد ذاع صيتها وغناها وثراؤها في كل الآفاق، لذا فإن هولاكو ربما وجد في تلك الهدايا الرخيصة التي أرسلها الخليفة العباسي إليه نوعأ 270س

من الإهانة له، وحتى إن لم يكن كذلك فإن الطمع بأرض العراق هو السبب الذي يواجهنا ويبرز أمام أعيننا ليس في حصار هولاكو لبغداد فحسب بل في أكثر أحداث العنف الدموي التي حصلت في العراق منذ فجر السلالات وبالأخص أحداث العنف الموجه من الخارج.. فالأطماع بكنوز العراق وثرواته وخراته تكاد تكون هي القاسم المشترك وراء أسباب ودوافع الغزوات والحروب والصراع الدموي للسيطرة على هذه البلاد على مدى قرون عديدة، ولعل بإمكاننا أن نتخيل أن الخليفة المستعصم - رغم قِلة تدبيره - ربما لم يكن يستطيع أن يدرأ تلك الكارثة حتى لُو أرسل كل كنوز العراق لأن خيال الغزاة عن العراق ترسم على الدوام صورة أسطورية مبالغاً فيها عن الغني والثروات والكنوز والأموال الكثرة والذهب والأحجار الكريمة والطرف والهدايا النادرة المكدسة في بغداد وبلاد الرافدين. وهذه القناعة ربما هي التي كانت تدفع الغزاة باستمرار للإصرار على غزو العراق والسيطرة على بغداد واحتلالها وهذا ما أكدته الأحداث اللاحقة في الاحتلالات العديدة التي شهدتها بغداد بعد الاحتلال المغولي الأول، وهو ما سنتحدث عنه في الصفحات القادمة...

> كان جيش هولاكو قد أحاط ببغداد من ناحيتيها الشرقية والغربية، أما

الجيش العباسي المدافع عن بغداد فيبدو أنه لم يكن يتجاوز العشرة آلاف مقاتل بعد أن تم منذ سنين تسريح أعداد كبيرة منه نتيجة لسياسة التقتير التي انتهجها الخليفة المعروف ببخله، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية) أن أعدادا كثيرة من عناصر الجيش الإسلامي المسرحين صاروا يستعطون الناس في الأسواق وأبواب المساجد، ويذكر الدكتور فيليب حتي في كتابه (تاريخ العرب) أن الوزير ابن العلقمي ومعه جاثليق النساطرة وكان لهولاكو زوجة نصرانية - قد خرجا للمفاوضة بالصلح إلا أن هولاكو رفض مقابلتهما 229 بعد ذلك خرج الخليفة المستعصم مع مع من القضاة والفقهاء والصوفية والأعيان، فلما اقتربوا من موضع هولاكو أوقف الركب وسمح لسبعة عشر شخصاً بينهم الخليفة موضع هولاكو أوقف الركب وسمح لسبعة عشر شخصاً بينهم الخليفة آخرهم ونهبت حاجياتهم وفي المقابلة سأل هولاكو الخليفة عن أشياء كثيرة. ولم يذكر ابن كثير ما هي

تلك الأشياء التي سأل عنها وطلبها هولاكو غير أنه كما يبدو قد طلب من الخليفة الأموال والكنوز التي لديه لأن الخليفة عاد إلى بغداد بعد تلك المقابلة وهو تحت الرقابة والخفارة والسيطرة المغولية فأحضر من دار الخلافة كثيراً من الذهب

والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة 230) وحين عاد المستعصم وهو يحمل تلك الكنوز إلى هولاكو أمر بقتله فقتل. وتشير بعض الروايات أن الخليفة قد قتل ركلاً ورفساً حيث كانوا يتجنبون أن تنزل من دمه قطرة إلى الأرض حتى لا يؤخذ بثأره.. لاعتقاد خرافي كان سائدا لدى المغول أن دمه سيكون وبالا

عليهم إذا لامس الأرض 231 بعد ذلك هجموا على بغداد فقتلوا هيع من قدروا على قتله من الرجال والنساء والمشايخ والكهول والشباب ودخل كثير من الناس في الآبار والمزابل والخرائب ومجاري المياه واختبا كثير منهم تحت أكوام القش والتبن وزرائب الحيوانات وكانت مجاميع من الناس يدخلون إلى الخانات ويغلقون الأبواب عليهم فيفتحها المغول إما بالكسر أو بالنار ثم يدخلون عليهم فيهربون أمامهم إلى الأسطح فيتبعونهم ويقتلونهم هناك حتى سالت المزاريب بالدماء في الأزقة. ولم ينج من أهل بغداد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى وطائفة من التجار الذين أخذوا لأنفسهم الأمان بعد أن بذلوا أموالا طائلة حتى سلموا وسلمت أموالهم 232) ويذكر ابن كثير أن الناس قد اختلفوا في عدد الذين قتلوا ببغداد،

ما حمل من كريه رائحة الجيف المنتفخة وأشلاء القتلى المطروحة في شوارع المدينة .

وبمقتل الخليفة المستعصم العباسي بعد احتلال بغداد عام 1258م تنتهى سلسلة الحكام الذين تولوا الحكم في بغداد من سلالة الرسول محمد (ص) كما يدعون.. غير أن من المفارقات الغريبة أن يتكرر مثل هذا الحدث بعد (٧٠٠) سبعمئة عام من ذلك التاريخ أي في العام 1958 حيث تم احتلال بغداد من قبل إحدى وحدات الجيش العراقي بقيادة الضابط عبد السلام عارف حما أدى إلى مقتل الملك فيصل الثاني وجميع أفراد العائلة الملكية في العراق وبذلك انتهت مرة أخرى في بغداد سلسلة الحكام والملوك الذين ينتمون (كما يدعون إلى سلالة الرسول محمد (ص). وكان ممن قتل من المشهورين في هجوم المغول الشيخ محى الدين ابن الجوزي أستاذ دار الخلافة وأولاده الثلاثة وعدد كبر من أكابر الدولة والخطباء والأئمة وحملة القرآن... وكان الرجل من بني العباس يستدعى فيخرج بأولاده ونسائه فيذهبون به إلى مقبرة الخلال فيذبح كما تذبح الشاة ويأسرون من يختارون من بناته وجواريه... ولما انقضت الأربعون يومأ بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس فيها إلا القليل من الناس، وجثث القتلى مكدسة في الطرقات وقد انتشرت الروائح الكريهة بعد أن تعفنت الجثث في طرقات المدينة... وبعد أن نودي في بغداد بالأمان خرج من كان مختبئ تحت الأرض وفي الأقنية والمقابر أو تحت أكوام القش والتبن وهم مذهولون مما جرى يكاد لا يعرفون بعضهم البعض حتى كأنهم الموتى.. وانتشرت الأمراض في المدينة.. فاضطر هولاكو لترك بغداد والابتعاد عنها بسبب كثرة الجثث والروائح الكريهة والأمراض وكان يفكر بالإقامة فيها واتخاذها مقرأ له.

ويذكر المؤرخ ابن كثير في كتاب (البداية والنهاية) بأن جنود هولاكو عندما بدأوا بالدخول إلى بغداد وأحاطوا بدار الخلافة صاروا يرشقونها بالنبال من كل جانب فأصابوا راقصة كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه فيوردُ ما نصّه «و أحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه، وكانت من جملة محظياته

1 7 7

وكانت مولدة اسمها عرفه جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بن يدي الخليفة فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعاً شديداً.

ويبدو من خلال هذه الرواية التي يسوقها ابن كثير أن الخليفة لم يعلم بالغزو المغولي و لم يفزع منه إلا بعد أن دخل سهم إلى القاعة وأصاب راقصته التي كانت تسليه وتضحكه فعند ذلك انزعج وفزع من الهجوم المغولي الذي كان قد اكتسح ودمر أكثر بلدان آسيا وأحاط خطرة الخدق ببغداد والعراق وديار الإسلام والمنطقة بأكملها منذ وقت طويل.. إن الانهيار كان قد دب في جسم الدولة العباسية ونال من قوتها وتماسكها وقد كتب الكثر حول أسباب ذلك الانهيار ومقدماته ووقائعه وابعاده لذلك فإن سقوط بغداد وتعرضها لتلك الكارثة الدموية كان نتيجة طبيعية لضعف الحكومة المركزية وضعف القيادة السياسية والعسكرية في الدولة العباسبة, فالجبش المغولي لم يكن ذلك القدر الذي لايرد ولا يقهر عندما تتوفر الإرادة والعزيمة والتنظيم والاستعداد والقيادة الكفوءة المتماسكة وأوضح دليل على ذلك أن سلطاناً مغموراً من المماليك في سوريا واسمه قطز وقد سمى نفسه الملك المظفر استطاع بعد سنتن من سقوط بغداد أن يهزم المغول ويكسر شوكتهم وينتصر عليهم انتصارأ حاسماً في معركة عن جالوت 658هـ-1260م ويقوم بمطاردتهم وإخراجهم من بلاد الشام.

لقد قدر لمدينة بغداد درّة مدن العالم الإسلامي في ذلك الزمان أن تكون تحت إمرة هذا الخليفة الضائع اللاهي فلم يحسن الدفاع عنها أو حمايتها لا بخطة قتالية ولا بخطة سلمية عقلانية في الصلح والمسالمة فسقطت بغداد حتى بدون وقفة عز تغيظ العدو بل أسلمت رقبتها للذبح رخيصة ذليلة مهانة...

وقد رثى الشعراء مدينة بغدّاد بقصّائد حزينة ومن ذلك قول الشاعر ابن أبي

اليسر الذي قال فيها:

لسائل الدم\_ع ع\_ن بغ\_داد إخ\_بار فـما وق\_وفـك والأح\_باب قد ساروا يا زائ\_\_ري\_\_ن إلى الزوراء لا تفدوا فــما بــذاك الحــمى والدار ديّار تاجُ الخلافة والربــع الذي شرفت به الـم\_عالم ق\_د ع\_فًاه إق\_فار أضحى لعصف البلى في ربعه أثـر ولل\_دم\_\_\_وع على الآث\_ار آث\_\_ار يا نار قلبي من نار لحـــرب وغي شبت عليه ووافي الربع إعســار علا الس\_ل\_ى\_ب على أعلى منابرها وقام بالأم ـــر من يحميه زنار وكم حــريم سبـتـه التـرك غاصبة وكان من دون ذاك السـتـر أســتـار وكم بدور على البدري\_\_\_ة انخسفت ولم ي\_\_ع\_د ل\_ب\_دور الح\_ي إبدار وكم ذخ\_\_\_\_ائر أضحت وهي شائعة من الن\_\_\_هاب وق\_\_د ح\_\_ازته كفار وكم حـــدود أقيمت من سيوفهم على ال\_\_رق\_\_اب وح\_طّت فيه أوزار نادیت والسبی مــهـتـوك تجرهم إلى السفاح من الأع داء ذعّ ار وهم يساق\_\_\_\_ون للموت الذي شهدوا الناريا ربم سن ه سندا ولا السعار والله ي ع لم أن الق و الله ع ف ل ه م م\_\_ا ك\_آن م\_\_ن ن\_ع\_م فييهن إكثار فـأهـمـلـوا جانب الجبّار إذ غفلوا فجاءهم من جــنــود الكفر جبّار يا للــرجــال بأحــداث يحدّثنا بما غـــدا فـى-هـم إعــذار وإنـذار من بعد أسر بني الع\_باس كل\_هم فلا أن\_\_\_ار ل\_\_\_وج\_\_ه الصبح إسفار ما راق لي قط شيء بــعــد بـينهم إلا أحـــاديــث أرويـها وآثــار لم يبق للدين والدنيا وقد ذه\_بـوا ش\_\_\_وق لجحد وقد بانوا وقد ب\_\_\_اروا إن الق\_\_\_\_\_ام\_ة فى\_ى بغداد قد وجدت

وحـــد هـ ا حـي ــن للإقـــب ال إدبار آل النبي وأهــل العـل قــد أسروا فـم تــد هم يحويه أمصار فـم تــ اللهـك يا ربن الشـك وى فأنت ترى ما حل بالدين والبــاغون فـج ـــار ما كنت آمل أن أبقى وقد ذه ــب والكن أتـت دون مـا أخــتار أقــد ار

أما الأعمال الدموية للمغول في مناطق العراق الأخرى خارج بغداد فإن أبرز الإشارات حولها هو ما يورده ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) عن قيامهم باحتلال اربيل في الشمال وقتلهم أعداداً من التركمان والأكراد وكل من ظفروا به في طريقهم من أهل تلك المناطق كما نهبوا القرى وقاموا بالأعمال الشنيعة حيث يقول: «وصلت طائفة من التتار من أذربيجان إلى أعمال اربل فقتلوا من كان على طريقهم من التركمان الإيوانية والأكراد الجوزقان وغيرهم إلى أن دخلوا بلد اربل فنهبوا القرى وقتلوا من ظفروا به من أهل دخلوا بلد اربل فنهبوا القرى وقتلوا من ظفروا به من أهل تلك الأعمال وعملوا الأعمال الشنيعة التي لم يسمع مثلها من غيرهم

كَذَّلَكُ رَفَضَت مدينة واسط الخضوع وأبدت المقاومة مما دفع المغول لتشديد حصارهم لها فدفعت خسائر جسيمة من أبنائها 238 المفارقات المؤلمة في تاريخ سقوط بغداد أن أحد الأشخاص من العائلة العباسية - وهو أخو الخليفة المستنصر واسمه أحمد أبو القاسم بن الخليفة الظاهر - كان محبوساً في السجن ببغداد حينما دخل المغول هذه المدينة فأطلق سراحه خلال تلك الفوضي فهرب إلى الأعراب خارج بغداد وبقى مختبئاً ثم هرب بعد ذلك والتجأ إلى الملك الظاهر بيبرس في مصر فأكرمه إكراماً فائقاً بعد أن تأكد من نسبه ونظم حفلاً كبيراً ومركباً ضخماً لاستقباله حضره الملك وجميع رجال الدولة وبايعه بالخلافة ولقبه باسم أخيه الخليفة المستنصر بالله وطبع اسمه على العملة، وعندما عزم على العودة إلى بغداد لإعادة حكم العباسين فيها جهزه برجال وأموال كثرة وسار معه إلى دمشق لتوديعه.. وعندما دخل هذا الرجل إلى العراق سيطر على سنجار ثم احتل حديثه ثم هيت فجاءه عسكر من التتار واصطدموا معه بقتال شديد فقتل الخليفة المستنصر وقيل هرب ولم يعرف عن أخباره شيء بعد ذلك... وهكذا بقى هذا الرجل بعد هروبه من سجن بغداد حبًّا

ومعافى بل ومكرَّما حتى عاد إلى العراق فتناولته أنياب العنف الدموي لينتهي بالقتل...

## الفصل الخامس

أحداث العنف الدموي في العراق من الاحتلال المغولي-إلى عصر المماليك

1749 - 1258ع

- المذابح والكوارث تتواصل
  - .. مذابح تيمورلنك
- .. مذابح القبائل التركمانية ببغداد دولة الخروف الأسود دولة الخروف

الأبيض

- .. مذبحة الشاه إسماعيل في بغداد. .. الصراع الدموي بين الفرس والعثمانين في العراق. ..
- الأعصار الدموي: أحداث القرن السابع عشر والثامن عشر.
  - .. بكر صوباشي نموذج الشخصية الدموية في العراق.
- •- مقارنة وصفية بين شخصية بكر صوباشي وشخصية ناظم كُزار.
  - •. مجازر العنف الطائفي المتناوب تتواصل في العراق.
    - .. المهرجان الأكبر للقتل والعنف المتواصل.

1 7 7

# المذابح والكوارث تتواصل:

تسود بين المتعلمين والمثقفين العرب، والعراقيين منهم بصورة خاصة فكرة خاطئة تكاد تشبه الأخطاء الشائعة في اللغة هي ما يظنه الكثيرون أن مدينة بغداد قد سقطت مرة واحدة على يد المغول بقيادة هولاكو فقط، غير أن أكثر أولئك ربما لم يتابعوا بدقة وتواصل ماحصل لبغداد وللعراق عموماً بعد ذلك الغزو الهمجي، وعدم متابعتهم لوقائع السقوطات المتكررة التي تعرضت لها هذه المدينة إذ أن تلك الفترة تكاد تكون منسيّة أو مهملة ولا تخطى بالاهتمام والدراسة والمتابعة الكافية رغم خطورتها وانعكاساتها السيئة البعيدة الأثر كما نعتقد - على البنية النفسية والسلوكية للفرد في المجتمع العراقي حتى الوقت الحاضر النفسية والسلوكية للفرد في المجتمع العراقي حتى الوقت الحاضر ونظراً لامتدادها الزمني الذي يصل حتى تخوم القرن العشرين،

تاريخ أمة من الأمم من حيث بشاعتها وقسوتها وغرابتها ولعل اكثرنا سيصاب بالدهشة والاستغراب إذا تيسر له الاطلاع على بعض تفاصيل ما جرى في بغداد وفي العراق عموماً من مجازر ومأسى و كوراث ونكبات خلال تلك الحقية..

وسنحاول أن نمر سريعاً على مجريات تلك الأحداث بما يسمح به الجال رغم أن تلك الفترة تعج على نحو كثيف وغير طبيعي بجوادث متزاحمة من العنف والدم والفتن والقتل والاغتيالات السياسية والمؤامرات السيئة الصيت إضافة إلى الكوارث الطبيعية نتيجة الخراب الإداري والعمراني الذي شمل المؤسسات ومشاريع الري والسدود في عموم البلاد.

1 49

كما توالى على الحكم والمناصب عدد كبير من الحكام والولاة والموظفين يصعب تتبع أسمائهم وأعمالهم إلا أنهم جميعاً كانوا غارقين في مجر متلاطم من الدسائس والفتن والمؤامرات الدموية فمات أكثرهم موتاً شنيعاً إما بالقتل أو بالسم أو الإعدام، وعمت الفوضى والاضطرابات والحروب على نحو متواصل وبلا هوادة، وساد الجهل والتخلف والخرافات وانتشرت الأمراض والأوبئة الفتاكة وانهارت السدود وتكررت الفيضانات المدمرة مرات عديدة فانهارت البلاد انهياراً لا مثيل له وتقزّم دور العراق السياسي والحضاري ليتحول إلى ولاية تابعة يتناوب على احتلاله وحكمه والتحكم به قادة وحكام وجيوش غازية من اطراف وجهات عتلفة.

وفي سبيل الدخول إلى بغداد وامتلاك مقاليد الأمور فيها فإن هذه المدينة قد حوصرت وطوقت واحتلت من قبل الجيوش الأجنبية أكثر من اثنتي عشر مرة بعد سقوطها الأول على يد هولاكو، وفي كل مرة كانت تدفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائها وأرواح أهلها ومن عمرانها وتاريخها وبعدها الخضاري، ولم يقتصر الأمر على بغداد فقد تكررت الصور المأساوية لمدن العراق المنكوبة مثل البصرة والموصل و كركوك والنجف وكربلاء وأربيل وغيرها. إن جميع المصادر التي تؤرخ تلك الفترة تكاد تجمع على تكرار الوصف المأساوي المشابه لصورة المدينة المنكوبة التي يتكرر فيها مشهد الدمار والخراب والموت أكثر من مرة، حتى أن المرء فيها مشهد الدمار والخراب والموت أكثر من مرة، حتى أن المرء ليعجز - حزناً وجزعاً - عن متابعة وصف تلك الحقب المظلمة من المعراق، ويضيع عن الإحاطة بالأحداث والأسماء والتفاصيل الحزنة المتشابهة.

إن القرون الستة التي أعقبت احتلال هولاكو لبغداد مكتظة بالتطورات والأحداث والوقائع ومزدحمة بشواهد العنف

الاستثنائي إلى الحد الذي يجعل الاختيار والانتقاء منها أمرا في غاية الصعوبة إذا أريد الخفاظ على التسلسل التاريخي والترابط بين الأحداث نظرا لكثرتها وتنوعها وتكرارها. وفي كل الأحوال فإن العديد من الشواهد والأمثلة تؤكد وتشير إلى تلازم العنف والقسوة والشراسة وترافقها مع جميع أحداث تلك الفترة التي افتقد فيها العراق الأمان والاستقرار والهدوء.

وقبل أن نبدأ في سرد الأحداث والوقائع من جانبها التاريخي لابد لنا كي نستبق الملل والتكرار الذي سيصادفنا أن نعرض وصفاً تقليدياً مكرراً للمدينة العراقية المستباحة التي يصفها التاريخ خلال تلك القرون

فالصورة المكررة في العراق هي صورة المدينة التي تتكدس في طرقاتها جثث القتلى وأشلاء الموتى والتي يأكل الناس فيها بسبب الجوع جثث الكلاب وجثث الأطفال ويبيع الناس فيها أطفالهم ليأكلوا بثمنها.. المدينة التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض ويفتك الطاعون بالآلاف من سكانها فتتكدس جثثهم في الشوارع والأحياء ولا يوجد من يدفنها.. المدينة التي تعمها الفوضى ويجوب أحياءها المظلمة قطاع الطرق واللصوص الفوضى ويجوب أحياءها المظلمة قطاع الطرق واللصوص الموات والتي تنهار سدودها ويغرق أهلها وتطفو جثث الموتى المتعفنة والمتفسخة من أبنائها فوق أوحال الفيضان.. بينما تنتظر وهي على تلك الحال دخول الجيش الأجنبي الذي بينما تنتظر وهي على تلك الحال دخول الجيش الأجنبي الذي بينما لتبدأ موجة جديدة من الجازر

والمذابح والتنكيل والدمار..

تلك هي صورة المدن العراقية المعروفة في الفترة الممتدة منذ الاحتلال المغولي

وحتى بداية القرن العشرين.

ولعل با مكاننا إزاء تلك الحالة أن نتخيل أية آثار سلبية نفسية زرعت بالتدريج في خيلة وذكريات الفرد العراقي وأي تخريب سايكولوجي وسلوكي يمكن أن تكون قد تركته تلك الأحداث والمآسي في أعماق الذات الإنسانية للمواطن في العراق وفي نمط تفكيره وسلوكه المدني وما يمكن أن يكون قد خلفه هذا التراكم الهائل من الأحداث المتسمة بالدموية والقسوة البالغة.

#### مذبحة الموصل:

لقد سقطت بغداد بيد هولاكو كما مر بنا في عام 656هـ/1258م وبعد عامين من هذا التاريخ اندحر المغول في سوريا في معركة عين جالوت مما شجع بعض المدن على تحدي المغول فتمردت مدينة

الموصل عام 659ه\_/ 1261م وقاومت القوات المغولية بقيادة الملك الصالح أي بعد سقوط بغداد بثلاث سنوات، إلا أن هذا الملك اضطر بعد نفاذ مؤونة المدينة تحت حصار المغول إلى طلب الصلح فوافق القائد المغولي - سنداغو - على ذلك ولما خرج الملك الصالح

وولده وبعض حاشيته للمفاوضة أقدم المغول على قتل ولده وأرسلوا الملك وأخماه وبعض أصحابه إلى هولاكو الذي أمر بسلخ وجه الملك الصالح وهو حي ثم قتل أخاه وبقية أتباعه.. ودخل الجيش المغولي مدينة الموصل عام 660 هـ فقتل أكثر أهلها وأخذ الناجين من الموت أسرى حتى خوت المدينة من الناس ( 239 وهكذا سحق العنف بدوامته المرعبة هذه المدينة العراقية المسالمة البعيدة نسبياً عن خطوط الصدامات الساخنة بن الدول والامبراطوريات المتصارعة في ذلك الوقت. ثم خضع العراق للحكم الجلائري المرتبط بالمغول الذي انتشرت فيه بعد وقت قصر الفش والاضطرابات بسبب النزاع الذي نشب بين السلطان واخويه وهما الشيخ علي الذي كان حاكماً على بغداد والشيخ أحمد حاكم العصرة.

# مذابح تيمورلنك:

1 1 1

ثم سقطت بغداد للمرة الثانية على يد تيمورلنك 795ه\_/1393م ونهبت المدينة وعذب أهل بغداد لاستحصال المال منهم ثم استعادها السلطان أحمد. فعاد تيمورلنك وأطبق حصاره عليها 803 هـ/ 1401 م، وبعد حصار دام أربعن يوماً سقطت بغداد لل الثالثة فدخلتها قوات تيمورلنك، وفي هذه إلمرة جرت مذمجة عامة للسكان واستبيحت المدينة ثلاثة أيام أقيمت خلالها عدة أبراج من رؤوس القتلى وتم تهديم المنشأت العمرانية من جوامع و مدارس ومساكن واضطر تيمورلنك تماماً كما حصل لهولاكو أن بغادر بغداد ويبتعد عنها قليلا بسبب الجيف والروائح الكريهة وفساد الهواء من كثرة الجثث المتفسخة والمتعفنة. مذابح القبائل التركمانية في بغداد:

دولة الخروف الأسود - دولة الخروف الأبيض:

في عام 814هـ/1411م سقطت بغداد للمرة الرابعة بعد أن دخلها جيش قره يوسف وكان ذلك الجيش بقيادة ابنه محمد شاه الذي ولأه أبوه على بغداد

بعد احتلالها وتم بذلك تأسيس دولة الخروف الأسود التركمانية

وتسمى (قره قوينلو). وتسمية هذه الدولة باسم (الخروف الأسود) جاءت بسبب اشتهار قبائل هذه الدولة باقتناء (الشياه السود) وهي قبائل تركمانية نزحت من تركستان الغربية إلى جهات اذريبجان. وقيل لأن راية هذه الدولة كانت تحمل شارة خروف أسود)

وفي عام 838ه\_/ 1434م سقطت بغداد للمرة الخامسة على يد القائد اسبان وهو ابن قرة يوسف ايضا لانتزاع بغداد من أخيه محمد شاه وبعد معارك طاحنة استطاع اسبان احتلال المدينة وأخذها من يد أخيه، وحكمها عشر سنوات حتى توفي وكان قد عن ابنه فولاذ حاكماً على بغداد من بعده.

وفي عام 849ه\_/1445م زحف السلطان جهان شاه حاكم دولة

القره قوينلو (دولة الخروف الأسود<sup>240</sup>) وحاصر بغداد مدة ستة أشهر فسقطت المدينة للمرة السادسة وحين دخلها قام بتخريبها رغم خرابها كما وضع حاكمها فولاذ بالسجن وبقي مسجوناً حتى مات، ثم عين ابنه المدعو بيربوداق والياً على بغداد وعاد إلى تبريز.

ولم تمض مدة طويلة حتى انفصل بيربوداق عن حكم أبيه السلطان جهان شاه فعاد السلطان جهان مجيشه وحاصر بغداد مدة تزيد على السنة اضطر الناس فيها إلى أكل الجيف والبحث عن الطعام في المزابل نتيجة الحصار وتعرضت المدينة إلى خراب مدمر وفي النهاية سقطت بغداد - للمرة السابعة - بيد السلطان جهان فدخلها عام ٥٨٧٠هـ/١٩٤٥م حيث أمر باعدام ابنه بير بوداق، فأعدم وعلى إثر ذلك وني عليها بير حمد الطواشي... لقد أعدم الأب ابنه في هذه البلاد التي تلاحقها لعنة العنف المدموي في كل الأزمان، فأية ذكريات يمكن أن تختزنها ذاكرة الأجيال العراقية المتعاقبة من هذه الأعمال والأحداث الشاذة والغرببة والغادرة؟ وما هي المعاني التربوية والسلوكية التي يمكن أن يورثها الفرد العراقي من التاريخ لأبنائه في الأجيال اللحقة؟..

#### ١٨٣

إن القسوة والشراسة والعنف تحاصر الإنسان العراقي وتتسرب عبر مسامات جلده لقرون من الزمان ولا مهرب له منها لأنها تحيط به وتكتنف حياته من كل جانب وذلك ديدنه مع العنف الدموي منذ أيام السومريين.

وبعد أن ضعف نفوذ دولة الخروف الأسود (قره قوينلو تقدم جيش دولة الخروف الأبيض (الآق قوينلو) بقيادة مقصود بن حسن الطويل ودخل بغداد فسقطت - للمرة الثامنة - وقام بقتل

الوالي وهكذا حتى القبائل المتخلفة من مربي الأغنام والماعز صارت لهم إمارات ودول وجيوش احتلت العراق ومارست العنف الدموى فنه..

ولعل اطلاعنا على بعض ما كتبه المؤرخ ستيفن لونكريك في وصفه للوضع

السياسي في العراق في هذه الفترة يعطينا فكرة واضحة عما كان يجري في هذه البلاد في تلك الحقب المضطربة والتائهة من التاريخ العراقي حيث يقول: «ولا نرى في أنفسنا حاجة للتنويه بعد كل هذا، بأن العراق قد مضت عليه مدة طويلة وهو فريسة للإضطرابات والفقر وعرضة للانقلابات وسفك الدماء وحكم الأجانب، واستمرت هذه الحالة فيه مدة أجيال ثمانية يغوص في كل عام منها في لجج القلاقل والاضطرابات والاستيلاء الجديد وكان كل شهر من تلك المدة حافلاً بسقوط السلالات المختلفة والأسر المالكة العديدة. وعلى هذا المنوال كان حكام بغداد يتجددون الواحد تلو الآخر )

# مذبحة الشاه اسماعيل الصفوي في بغداد

لقد انهارت دولة الخروف الأبين على يد اسماعيل الصفوي - مؤسس الدولة الصفوية - الذي سمى نفسه الشاه اسماعيل، وبعد أن سقطت بغداد - للمرة الثامنة - في عام 914ه\_/1508م على يد الشاه اسماعيل جرت مذبجة راح ضحيتها عدد كبير من السكان وهدمت خلال ذلك قبور أئمة السنّة وذبح جماعة من علمائهم )، وعين الشاه شخصاً اسمه خادم بيك والياً على بغداد وأطلق عليه لقب (خليفة الخلفاء)، ومن خلال التناقض في اسم هذا الوالي -

184

خادم بيك - يمكننا أن نلمح ذلك التناقض الذي تسرب إلى كل المعاني والمفاهيم في العراق، إضافة إلى كل ذلك فقد أصبح هذا الوالي خليفة لكل الخلفاء السابقين في الدولة الإسلامية...! (انظر شكل رقم: ١٣) الصراع الدموي بين الفرس والعثمانيين في العراق ومنذ ذلك الوقت وما بعده راح العراق يتأرجح بين النفوذ الفارسي والنفوذ العثماني، وتحول إلى ساحة الحروب الطاحنة بين جيشي الدولتين المتصارعتين لبضع مئات من السنين نال فيها العراق من العنف والجازر الدموية والخراب وأعمال التنكيل العرقي والمذهبي ما لم يحدث ربما في أي بلد في العالم كما سنرى. ولعل من المفيد في هذا الخصوص أن ننقل نصاً من كتاب الدكتور

على الوردي (محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) يؤكد هذا المعنى الذي أوردناه آنفا حيث يقول: «كانت الدولة العثمانيه قد ظهرت في تركيا منذ القرن السابع الهجري غير أنها اتجهت في توسعها أولاً نحو الغرب باتجاه أوربا وهي لم تتجه نحو الشرق أي باتجاه العراق وغيره من البلاد العربية إلا بعد ظهور الدولة الصفوية في إيران. ومنذ ذلك الحين صار العراق موضع نزاع عنيف بين الدولتين الإيرانية والعثمانية واستمر كذلك مايزيد على الثلاثة قرون، ومن هنا نشأ المثل المشهور في العراق ((بين العجم والروم بلوى ابتلينا)) إن هذه العراق الإيرانية اتخذت المذهب الشيعي شعاراً لها بينما اتخذت الدولة العثمانية المذهب الشيعي شعاراً لها بينما اتخذت الدولة العثمانية المذهب الشيعي شعاراً لها بينما اتخذت الدولة العثمانية المذهب السي شعاراً لها، فأدى ذلك إلى استفحال

الصراع الطائفي في العراق إلى درجة لا تطاق .
وقد جرت معركة كبرى قرب مدينة تبريز بين الجيش العثماني
بقيادة السلطان سليم الأول والجيش الإيراني بقيادة الشاه
اسماعيل وكان النصر في تلك المعركة للعثمانيين حيث اندحر
فيها الشاه اسماعيل، وعلى إثر ذلك امتدت سلطة العثمانيين
إلى الأجزاء الشمالية من العراق ومنها الجزيرة والموصل
وسنجار وتلعفر والعمادية وأربيل و كركوك وهيت وحديثه

185

بقي تحت نفوذ الفرس الصفويين يحكمه الوالي الصفوي إبراهيم خان الذي عينه الشاه الصفوي (طهماسب) فور تسلمه العرش في إيران بعد وفاة والده الشاه اسماعيل الصفوي.

وعندما كان الوالي الصفوي إبراهيم خان متوجهاً من بغداد في طريقه لمقابلة شاه إيران هجم عليه أحد الزعماء الأكراد واسمه ذو الفقار بن علي بك وذبحه ليلاً قرب جبال الحدود ثم سار ذو الفقار وأتباعه مسرعاً نحو بغداد فدخلها وسيطر على المدينة وأعلن استقلاله عن الدولة الصفوية وطلب الاستعانة بالعثمانيين وأظهر الولاء لهم، وبذلك أصبح ذو الفقار سيد العراق الأوسط بلا منازع.

وعلى إثر ذلك غضب الشاه طهماسب على مقتل إبراهيم خان وجهز جيشاً

تقدم به نحو بغداد لإعادة السيطرة الصفوية عليها، وحاصرها عام 1530م فقاوم ذو الفقار داخل بغداد مقاومة ضارية إلا أن الشاه استطاع أن يغري أخوي ذي الفقار بالوعود والمناصب

فقاما باغتياله غدرأ فانهارت بغداد أمام الجيش الصفوي وسقطت - للمرة التاسعة - وفي هذا السقوط يمكننا بسهولة التعرف على بصمات الغدر والخيانة التي نفذها أخوا ذي الفقار طمعاً في السلطة والحكم فقتلا أخاهما من أجل ذلك. فدخل الشاه طهماسب مدينة بغداد وعن الأخ القاتل منصب الإمارة ولقبه بلقب (سلطان على ذو الفقار كش) أي (قاتل ذي الفقار 245) ثم عاد إلى قزوين وبذلك نال هذا الأخ الغدار جائزة غدره بحصوله على لقب (قاتل)، وإذا كان الخليفة أبو العباس هو الذي أطلق على نفسه لقب السفاح وهي الكلمة التي لا توحي إلا بالدّم والعنف والقسوة، فإن الأحداث الدموية التي جرت في بغُداد خلالُ هذه الحقبة والتي كانت مشوبة بالغدر والعقوق هي التي أوحت أن تكون كلمة (قاتل) لقباً لهذا الحاكم العراقي الذي قتل أخاه غيلة من أجل الحكم. لقد عشعش منطوق العنف الدموي حتى في أسماء الحكام وألقابهم في العراق. أما البصرة فقد تعرضت في ذلك الوقت للحملة البرتغالية الأولى بقيادة (مونادي كونها)، وكان تبرير البرتغالين لحملتهم تلك هو حماية حاكم البصرة



Mosque of sheikh Abd alkadir - Baghdad 1914

) شكل رقم: ١٣) الخضرة الكيلانية ضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد في أوائل القرن العشرين لقد تعرض هذا المقام إلى موجات متعاقبة من الاعتداء والتخريب والهدم ثم إلى الإعزاز والتكريم والاحترام والرعاية والاعتناء . إن معاناة هذا القبر ثمثل في وجه من الوجوه معاناة الشعب العراقي

بأكمله على يد الحكام

المتناقضين في ميولهم وانتماءاتهم المذهبية في العهود المختلفة منذ سقوط بغداد على يد المغول

ضد شيخ الجزائر - والمقصود بالجزائر هي منطقة واقعة وسط الأهوار والمستنقعات بن الكوت والناصرية والبصرة.

كم هي ساذجة وسطحية وتافهة مبررات المستعمرين في كل الأزمان والعصور، فهذه الحملة قد جاءت من البرتغال لتحمى حاكم البصرة من سكان هور الحمّار...! هذا هو مابرر به البرتغاليون حملتهم الاستعمارية في البصرة !!.

وفي عام 941 هـ/ 1534م سقطت بغداد - للمرة العاشرة - بيد العثمانيين، حيث دخلها السلطان سليمان وسط مظاهر الأبهة والفخامة.. وقام بزيارة ضريح عبد القادر الكيلاني وقبة موسى الكاظم وبذل جهداً كبيراً ومركزاً للتعرف على موقع قبر أبي حنيفة الذي هدم ودمر كلياً بعد دخول الإيرانيين فأعاد بناء ضريحه وأقام فوقه قبة فخمة أصبحت مزاراً سنيًا عظيماً

على مدى العصور 246 كذلك قام بزيارة العتبات المقدسة في الفرات الأوسط كما نفذ بعض الإصلاحات في أقنية الري والزراعة هناك. وقام بإعداد الأسطول العثماني لمنازلة البرتغاليين، وعين والياً على بغداد الهم سليمان باشا الطويل. وخلال تلك الفترة اعلن أمير البصرة المدعو مغامس بن مانع انضمام البصرة والحويزه إلى العثمانيين، فألحقت البصرة بالممتلكات العثمانية. وقد قسم العثمانيون العراق إلى أربع ولايات هي:

- ولاية الموصل.
- ولاية شهر زور.
  - ولاية البصرة.

وبعد فترة من الزمن كانت المشاكل التي واجهت الحكم العثماني في العراق قد تركزت في كل من ولاية شهرزور وولاية البصرة، فالأولى واقعة في المنطقة الجبلية على حدود الدولة الصفوية، أما البصرة فتقع في منطقة تقطنها

189

قبائل شديدة المراس، وكانت اجرءات العثمانيين الصارمة في تثبيت سلطانهم في البصرة والتحكم بشبكة الطرق التجارية قد دفعت أسرة راشد المغامس إلى إعلان الثورة والتمرد على

السلطة العثمانية

فأرسل العثمانيون حملة عسكرية كبيرة لفرض سيطرتهم وسلطانهم

على البصرة والتحكم بطرق المواصلات واخضاع القبائل المنتشرة بين بغداد والبصرة، وبقيت الحروب والحملات العسكرية بين الجيش العثماني والقبائل في الجنوب مستمرة لسنين طويلة بين كر وفر جرت خلالها حوادث ووقائع يطول شرحها والحديث عنها. وكان الجيش العثماني يفشل في تلك الحملات ويتراجع مما يؤدي إلى تنامي قوة القبائل لفترة من الزمن فيعود لضربها مرة أخرى، كما أدى فشل الأسطول العثماني في مواجهة البرتغاليين إلى معاودة القبائل للتمرد والثورة والعصيان، وازدادت جرأة تلك القبائل فأخذت تهاجم الحامية العثمانية في البصرة بشكل متواصل، كما اشتد تمرد آل عليان قرب القرنة في شمال البصرة، فنظم العثمانيون حملة كبيرة في عام 1567م اشتركت فيها حاميتا شهرزور والموصل كما ارسلوا 450 أربعمائة وخمسين سفينة مزودة بمائي مدفع سارت عبر الفرات.

وكلف العثمانيون اسكندر باشا والي بغداد بقيادة هذه الحملة. وقد حقق بعض النجاح لكن القبائل استطاعت أن تستخدم حرباً هي أقرب إلى حرب العصابات مستفيدة من الأهوار وبساتين النخيل الكثيفة، مما دفع قائد الحملة اسكندر باشا أن يأمر بقطع أشجار النخيل لتحويل تلك المناطق إلى ساحات مكشوفة مناسبة للقتال والحرب وتفويت الفرصة على المقاتلين والمتمردين للاحتماء بتلك الغابات الكثيفة من النخيل على ضفتي الفرات وكذلك أمر باتلاف الحصولات التي تعيش عليها

القبائل

لقد تجاوز العنف في العراق قتل البشر وإبادتهم فتعداهم إلى قتل الأشجار وحرق الحصولات، وبهذا التخريب والعنف المتواصل عمّ الخراب بالتدريج كل مرفق وكل شأن حياتي في بلاد الرافدين.

أما المفارقة الغريبة في إحدى هذه الجملات العسكرية التي نفذت في عام 1567 للميلاد فهي أن الآلاف من أشجار النخيل التي كانت تغطي بكثافة مساحات واسعة من الأرض في أطراف البصرة والتي قطعت في تلك الجملة تحت مبرر تسهيل العمليات العسكرية ومنع المقاتلين من الاحتماء بها، قد أعيد قطعها مرة ثانية بعد (400) أربعمائة عام من تلك الجملة في ذات المنطقة تقريبا ولنفس المبررات والأسباب العسكرية وذلك عندما تم قطع الآلاف من أشجار النخيل في أعوام ١٩٨٣ و 1984 ميلادية في الحرب العراقية الإيرانية على ضفاف الأنهر قرب البصرة لمنع المقاتلين الإيرانية على ضفاف الأنهر قرب البصرة لمنع المقاتلين الإيرانية من الاحتماء بها خلال تسللهم إلى داخل العراق أثناء

الهجمات العسكرية التي كانت تشنها إيران لاحتلال البصرة والعمارة والقرنة والأهوار.

مرة أخرى يمكننا أن نقول بأن منهج العنف يبقى واحداً ولا تتغير فيه سوى

التسميات والزمن وأجيال البشر الذين هم دائما الوقود الجانى في ذلك العنف.

لم تستقر الأحوال ولا الأمن في ولاية البصرة - وكانت هذه الولاية تعني ربع العراق بعد أن قسم العثمانيون العراق إلى أربع ولايات كما ذكرنا سابقاً - وبقيت الادارة مضطربة وقلت الواردات حتى أصبحت لا تكفي لسد النفقات واستمرت اشتباكات القبائل وغزواتها المتواصلة على الحامية التركية بصورة شبه دائمة وبلغ الأمر أن السكان العرب في البصرة لم يستطيعوا احتمال وجود الحامية الأجنبية في القلعة، وكانت القبائل والسكان في نزاع وكان كثيرا ما يؤدي إلى الاصطدام مع الترك فيسارع عرب البادية لاسناد السكان ومساعدتهم فيحاصرون الباشا في الحصن...

وقد ملّ الباشا التركي هذه الحالة فأقدم في عام 1596/م على اتخاذ خطوة غريبة ومثيرة للتخلص من مت الوضع المضطرب الميئوس من اصلاحه في هذه الولاية ((فعزم على بيع حكومته (أي حكومة الولاية) إلى أحد أغنياء المدينة (البصرة) بأربعين ألف قرش، وغّت الصفقة وجهز ذلك المشتري أجناداً ((جنوداً)) لتهدئة الناس، وسمي هذا الرجل العظيم باسم افراسياب باشا..

191

وقد تمكن أن يخلع النير التركي عن بلده ويلقب نفسه أمير البصرة، أما الباشا الذي باع حكومته فقد شنق ساعة وصوله الى القسطنطينية .

وُكان من شروط صفقة بيع ولاية البصرة أن تستمر الولاية مرتبطة بالدولة

العثمانية وتدفع الضرائب للخزينة المركزية وأن لا تقطع الخطبة باسم السلطان...

وبذلك تشكلت إمارة في البصرة لا تدين للعثمانيين إلا بالاسم حتى سقطت هذه الإمارة مجملة عسكرية قادها والي بغداد قره مصطفى بعد أكثر من خمسين سنة..

الإعصار الدموي: أحداث القرن السابع عشر والثامن عشر

سنحاول خلال استعراضناً أحداث القرن السابع عشر والثامن عشر أن نكون أشد حرصاً وأكثر دقة في اختيار العبارات وفي توثيق الوقائع وتسلسلها لأن ماجرى من أحداث دموية في هذه الحقبة التاريخية داخل العراق يكاد لا يصدق وربما سيظن القارئ أن مانعرضه أمامه من أحداث دموية فائقة الغرابة والكثافة ليست أحداثاً تاريخية حقيقية بل هي جزء من مسلسل خيالي ربما يستهدف تحقيق الإثارة والرعب..!

وعَلَى العموم فإن أحدّاث القرنين الآنفة الذكر تشكل مجموعها -

اردنا الابتعاد عن الغوص في تفاصيلها - مايمكن أن نطلق عليه اليوم الحرب الأهلية. لقد تأجج العنف الدموي وتواصل على نحو يصعب على الباحث تتبع أحداثه بشكل مفهوم دون الوقوع في الملل والتكرار والالتباس، كذلك فإن الهدر الجاني للأرواح البشرية نتيجة الابغال المتواصل بالقتل الجماعي والقتل الفردي من كافة الأطراف دون هوادة يثير الدهشة والاستغراب والحرة.

وفي محاولة للإبقاء على الشكل المفهوم لسير الوقائع سنحاول المرور على أبرز الأحداث واكثرها أهمية متجنبين الغوص في تفاصيلها، رغم أن تلك الوقائع المأساوية مترابطة مع بعضها البعض ترابطاً سببياً وتاريخياً، كذلك سنعمد لعرض بعضها تحت عناوين منفصلة.

194

### بكر صوباشي نموذج الشخصية الدموية في العراق

في بداية القرن السابع عشر الميلادي وبالتحديد في عام 1619م استطاع شخص دموي طموح اسمه بكر صوباشي السيعلى مقاليد الأمور في بغداد وكان هذا الشخص - وهو من الانكشاريين - قد تدرّج في المناصب حتى أصبح صوباشيا (أي قائداً للشرطة) وبسبب طموحه وصفاته السايكولوجية والسلوكية الفريدة فقد أصبح صاحب النفوذ الأول بين الانكشاريين في بغداد وتعالت سلطته حتى تفوقت على سلطة الحاكم الضعيف يوسف

باشا 250 ميث استطاع بكر صوباشي أن يحيط نفسه بعدد كبير من السكبانية) - وهي فرق المشاة المحلية رماة البنادق - بالإضافة إلى (1000) ألف من فرق المشاة غير النظامية واربعة آلاف من الانكشاريين، وقيل أن عدد الأفراد الذين صاروا يأتمرون بأمره قد بلغ (١٢٠٠٠) اثني عشر ألف رجل. وكان لبكر صوباشي خصم قديم الممه محمد قنبر، يترأس مجموعة من المتذمرين المعادين لنفوذ بكر صوباشي، وصادف أن تحرك صوباشي على رأس قوة لاخضاع بعض القبائل في الفرات الأوسط فاغتنم محمد قنبر

هذه الفرصة ودعى الضباط وأشراف المدينة وكبار المسؤولين إلى الجتماع سري اتفق فيه الجميع على خلع الصوباشي، فنقلت أخبار هذا الاجتماع إلى أتباع بكر صوباشي الموجودين في بغداد على الفبنية ذات المواقع التعبوية الهامة وبدأ القتال في على الأبنية ذات المواقع التعبوية الهامة وبدأ القتال في داخل المدينة وفي الشوارع وتكبدت قوات الوالي يوسف باشا خسائر بشرية جسيمة وتحولت المدينة إلى ساحة حرب، واستطاع أتباع صوباشي تشديد الحصار على القلعة وهي مقر الوالي، ولما علم بكر صوباشي بما حصل في العاصمة عاد مسرعاً إلى بغداد بعد أن حقق نصراً على العشائر المتمردة وعبر نهر دجلة تحت وابل شديد من نار القلعة التي كانت محاصرة وصادف أن قتلت إحدى الرصاصات الطائشة الوالي يوسف باشا فدخلت قوات بكر صوباشي العقلعة، وأبادت من وجدته في طريقها وفرّ قليل

من جند الحامية الذين بقوا على قيد الحياة إلى الشوارع وإلى البادية ووقع أكثرهم في الأسر واستسلم قنبر وابنيه إلى بكر صوباشي فقيدهم بالسلاسل ووضعهم في زورق في نهر دجلة، مملوء بالكبريت والقار وربطهم فيه وأشعل النار في الزورق، فماتوا أشنع مبتة، «وبذلك شفى بكر غلبله بقتل أعدائه برؤية العس وسمع الأذن حتى غطست آخر ذرة من الرماد في دجلة . «فرددت ألسنة الناس يومذاك اسم هولاكو وتيمور 252، ولاقى باقي الأسرى مثل ذلك المصير لأن بكر صوباشي كان يتلذذ بتعذيب اعدائه وخصومه وغدا الصوباشي سيد بغداد بلا منازع. وحاول بكر صوباشي أن يمارس التكتيك ويلعب على توازن القوى بس العثمانين والفرس، (وكما هو معروف فإن العراقي لا يجيد ممارسة التكتيك في أغلب الأحيان وهناك أمثلة عديدة في التاريخ يمكن أن تشهد على ذلك، فقد حاول استرضاء العثمانيين فأرسل إلى السلطان يخبره بأنه قد أقدم على قتل الوالي العثماني يوسف باشا، من أجل انقاذ بغداد من الإنشقاق والعنف وخلص الإمبراطورية العثمانية من الخائن يوسف باشا وطلب تعبينه هو والياً على بغداد. إلا أن السلطان العثماني لم يغفر لبكر صوباشي قتله لوالي بغداد العثماني يوسف باشا بأي حال من الأحوال ولم تنفعه رسائله ولا رسله الذين أرسلهم إلى السلطان، فقد أصدر السلطان العثماني أمرا بتعين سليمان باشا حاكماً على بغداد كما ارسل رجلاً اسمه على أغا ليقوم بوظيفة الاستلام والتسليم لحن وصول الوالي الجديد، واصدر أوامره إلى والي ديار بكر لاسناد والي بغداد الجديد بالجيوش ليتسلم المدينة.

وصل على أغا إلى بغداد ليقوم بعملية الاستلام والتسليم تحضراً لوصول الوالي سليمان باشا فما كان من بكر صوباشي إلا أن أقدم على قتله.. وعندما بدأت الجيوش العثمانية تتجمع وتقترب من بغداد، أرسل بكر صوباشي رسلاً إلى إيران يحملون مفاتيح مدينة بغداد إلى الشاه عباس عارضاً عليه تقديم الولاء له بشرط أن يبقى حاكماً على بغداد.

194

فاستقبل الشاه أولئك الرسل بسرور كبس واعتبر ذلك فرصة ذهبية للسيطرة على بغداد واستعادة حكم العراق وعتباته المقدسة، فأسرع بتشكيل جيش كبر مكون من (٣٠٠٠٠) ثلاثن ألف رجل وسار بسرعة نحو حدود العراق واقترب من بغداد. وتصرف العثمانيون بكثر من الدهاء لمواجهة هذا الموقف المعقد المستجد فوافقوا على منع بكر صوباشي لقب الباشوية وتوليته

بغداد ألله المعب الجيش العثماني إلى الموصل وديار بكر ليتحاشى الاصطدام بالجيش الإيراني فاطمأن بكر صوباشي إلى زوال الخطر التركي، وبدأ يفكر بالخروج من ورطته مع الشاه فأرسل وفدأ إلى الإيرانيين يشكرهم على تلبيتهم لندائه ويبلغهم بعدم الحاجة إلى قدومهم وأنه مستعد لدفع نفقات الخُملة العسكرية الإيرانية التي وصلت وأخذت تطوق بغداد، كما أبلغهم بأنه غير مستعد لتسليم بغداد...

كانت تلك هي الأبعاد الساذجة للتكتبك العراقي الذي نفذه هذا الحاكم المتمترس في بغداد والذي أغرق نفسه في ورطة يصعب الخروج منها.! غرر أن الشاه لم يلتفت إلى بكر صوباشي وواصل تقدمه لاحتلال بغداد وكان ذلك في عام ١٠٣٣هـ/1623م. وبدأ حصار بغداد فحدثت ججاعة مروعة، فقد أكل الناس لحم الكلاب والأطفال وجثث الموتى فضغط الحصار بشدة وامتلأ الجو بدوي

الألغام المتفجرة 254، واستعد بكر صوباشي للمقاومة و كلف ابنه محمد بالدفاع عن بغداد وعن القلعّة، إلا أن هذا الإبن خان والده وأجرى مفاوضات سرية مع الشاه بعد فترة من الحصار فوعده الإيرانيون بولاية بغداد.

وفي ليلة ٢٨ تشرين الثاني 1623م فتح لهم (باب السر) وهو الباب الذي مجانب الشط (النهر) فدخل منه عشرة آلاف من جنود الشاه وقت الفحر إلى

196

المدينة (وما حل فجر تلك الليلة حتى كان كل سطح و كل منارة ترتفع فيها اصوات الطبول الإيرانية 255 اوبذلك سقطت بغداد للمرة الحادية عشر وهكذا تدفقت قوات الجيش الصفوي إلى بغداد وذبحت كل من صادفته من انصار بكر صوباشي وقبض على الآلاف من الأهالي وعذبوا بشتى أنواع التعذيب، وقبض الشاه على بكر صوباشي وعذبه بوحشية ثم قتله قتلة شنيعة، وكان محمد ابن بكر صوباشي حاضراً جلسة التعذيب التي تعرض لها والده. لننظر في هذا النص من كتاب (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث) لونكريك س٧٨ "فما أن جيء به مكبلاً بين يدي الشاه حتى رأى ابنه محمداً جالساً بانتصاب إلى جانب الشاه فأنصت إلى تأنيبه وتقريعه. ولم تُرك أية وسيلة وأي نوع من القسوة في تعذيبه وقتله في وقت كان محمد ابنه يرى ذلك رأي العين ويساعد في تنفيذه"

يوضح لنا هذا النص المفجع الذي يورده ستيفن لونكريك أن محمد بن بكر صوباشي لم يكن يتفرج على تعذيب والده بيد الإيرانيين فحسب بل كان يساهم ويساعد في ذلك التعذيب...!! ومادمنا وسط هذا المغطس الدموي العراقي فإن خاطراً يدعونا لاجراء مقارنة بين بكر صوباشي مدير الشرطة العامة في بغداد كزار مدير الشرطة السرية الدموية المثيرة، وبين السيد ناظ كزار مدير الشرطة السرية العام (الأمن) في العراق ١٩٧٠ ميلادية باعتبارهما مسؤولين عراقيين من ذوي المناصب الكبيرة حكما العراق وتحكما بأهله وبشعبه فترة من الزمن، وذلك لما بينهما من أوجه التشابه والتماثل والتناظر في كثير من الأمور المتعلقة بشخصيتهما المثيرتين ودورهما في التاريخ السياسي لبغداد والعراق:

## مقارنة وصفية بين شخصيتي بكر صوباشي وناظم كزار

## بكر صوباشي

- كان مغموراً في بدايات حياته
   وعمل انكشارياً بسيطاً.
- أوصله الـ زفيع إلى درجة صوباشى
   وهى مرتبة عسكرية تعـــنى منصــاً في
   الجيش يقوم بأعمال الشرطة في المدن.
- اصبح مديراً للشرطة في بغداد عام
   ١٦٢٠م.
- و \_ كان ولوعاً باستعمال التعذيب والعنف والقسوة ضد خصومه ومناوئيه والمختلفين معه وقد استخدم وسائل حديدة من التعذيب في زمانه من ذلك ما قام به ضد خصمه محمد قنبر وأولاده بعد ان قيدهم في زورق ملأه بالكبريت والزفت وأشعل النار بهم وسط نهر دجلة عند المساء فاحت قوا وغرق النورق المشتعل عمد فيه وهم

• ـ وسع حراساته وأكثر من عمد الرجال الذين يمأتمرون بأمره ويطيعونه

### ناظم كزار

- كان مغموراً في بداية حياته السياسية
   ومن أسرة فقيرة كما كان عاطلاً لم
   يمارس اية مهنة.
- و عم كونه مدنياً فقد منح رتبة لواء
   في الجيش واستلم منصباً كبيراً في الشرطة السرية (الأمن).
- اصبح مديراً للشرطة السرية (الأمن)
   بغداد والعراق عام ١٩٧٠م.
- و\_ كان ولوعاً باستعمال التعذيب والعنف وابتكر وسائل حديدة للتعذيب في التحقيق واستقدم بعض الخيراء والمعدات من الدول الأجنبية المعروفة بخبرتها في تعذيب السحناء السياسيين. ونادراً ما استطاع سحين أن يصمد أمام التعذيب الذي كان يمارسه ناظم كزار في التحقيق وخلال عملية الانقلاب الفاشلة التي قام بها للسيطرة على السلطة اعتقل العراقي في ذلك الوقت وعرضه للتعذيب في أقبية الأمن العام السرية ثم قتله وقيل في حينه أنه أذابه في حيوض مليء بالأحماض الكيماوية الشديدة الفعالية.
- اهتم بتنظيم حهاز الشرطة السرية
   (الأمن) وزع العمل في هذا الجهاز إلى

حتى بلغ عددهم (١٢٠٠٠) اثنى عشر ألف رحل يتوزعون إلى مراتب وصنوف ذات تسميات معروفة في حينه(١).

• - كبر نفوذ بكر صوباشى وعظم شأنه حتى أصبح نفوذه وسلطته تنافس سلطة الحاكم. إن اطلاعه الفوري على خبر عزله في الاجتماع السري الذي عقده المسؤولون في غيابه يدل على قوة نفوذه وكثرة المخبرين لديه في العاصمة.

- تعاظم نفوذ وسلطة ناظم كزار وكبر شأنه في العراق حتى صار يخشاه ويهاب أكثر المسؤولين في الدولة ويحسبون له ولسطوته كل حساب وأصبح الجميع مقتنعين أنه يعلم عنهم من الخفايا والأسرار ما يمكنه من فضحهم والبطش بهم متى أراد.

انقلب بكر صوبائسي على الحاكم
 أيامه وهو الوالي يوسف بائسا وتمرد
 عليه واستطاع قتله وإبادة أتباعه
 واستلام السلطة منه في بغداد.

انقلب ناظم كزار على الحاكم في أيامه وهبو الرئيس أحمد حسن البكر وتمرد عليه لكنه لم ينجح في قنله بسبب أخطاء فنية عرضية في تنفيذ خطبة الانقلاب مما أعطى فرصة لخصومه للحيطة والحذر ففشلت خطته في استلام السلطة.

• - كانت نهايته الأسر ثم التعرض

• - كانت نهايته الأسر بعد فشل

١ ـ ـ ذكرت بعض تلك التسميات في كتــاب (العراق في التــاريخ) ص٧٩هــ ٥٨٢ وفي كتــاب (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث) ص٧٠ ـ ٧٨ ومن تلك التســميات مشلاً عــزاب: وتعــني ثلة من الجند موكلة عمنازن البــارود / السكبانيه/ و / الصوباشي...الح

للتعذيب الوحشى ثم القتل تحت التعذيب وقد أقيم مايشبه الحفل لتعذيب وقتله حضره أركان الدولة ثم حىء ببكر صوباشى فنفذت فيه عمليات التعذيب القاسية بكل أنواعها قبل قتله وقد شارك في ذلك ابنه وبعض جماعته وأتباعه.

عاولته الانقلابية وتواترت المعلومات عن تعرضه للتعذيب الشديد والتشويه قبل قتله من قبل رفاقه في السلطة والحزب. وقد روى لنا أحسد الذين شاهدوا جثته في الطب العدلي ببغداد أن أذنيه كانتا مقطوعتين وأن اسفيناً غليظاً من الحديد قد دق في يافوحه.

• - خلال الفصل الأخير من نهايت الدموية سقط عدد كبير من القتلى من أتباعه مع عدد من الأبرياء وتحولت العاصمة بغداد إلى ساحة حرب وساد التوتر والخوف جميع مرافق البلاد.

و\_ خلال الفصل الأخير من نهايت الدموية سقط عدد من القتلى من أتباعه مع بعض الأبرياء وحرت تصفيات دموية لعدد من المتواطئين معه كما حصلت موجة من التنقلات والعقوبات الإدارية والمسلكية لكثير من مؤيديه في سلك الشرطة السرية وصدرت أحكام مختلفة ضد عدد منهم وخلال المطاردة لاعتقاله والقضاء على حركته ساد حو من التوتر والخوف في عموم البلاد.

#### ص197

لعل هذا التشابه الذي يقرب من التطابق بين شخصيتين وواقعتين تاريخيتين دمويتين في بغداد يفصل بينهما (350) ثلاثمائة وخمسون سنة تقريبا (1620 - ١٩٧٠م) ربما هو من الحالات القليلة والنادرة، غير أن ذلك يؤكد بصورة قطعية أن مسيرة العنف الدموي في هذه البلاد تسير بمنهج واحد لا يتغير وهي مازالت متواصلة دون توقف مدفوعة بذات النوازع السايكولوجية العدوانية وذات الأسلوب والمنهج التصعيدي المتفجر ولا يتغير فيها سوى التسميات وتاريخ السنين واسماء الأشخاص...

أما التكتيك الذي استخدمه وانتهجه ذلك الحاكم العراقي بكر صوباشي فإنه قد جلب له شخصياً - في نهاية الأمر - المهانة والموت الشنيع كما جلب

لبغداد الجيوش الأجنبية والاحتلال والخراب...

### مجازر العنف الطائفي المتناوب تتواصل في العراق:

كان الشاه عباس قد أعطى الأمان لأهالي بغداد عند دخولها عام ١٠٣٣هـ/1623م إلا أن ذلك الأمان كان أشبه بالخدعة، فقد طلب جم الأسلحة وقبض على جميع الجنود، كما قتل وعذب الآلاف من سكان بغداد بيد الجيش الفارسي، وبالذات سكان المدينة الذين ينتمون إلى المذهب السني وبيع عدد كبير من الناس والأطفال كالعبيد ونقلوا إلى إيران واختفوا إلى الأبد 256 بينما التجأ أعداد من السكان السنة إلى تركيا فرارا من القتل، «وهدم مشهد أبو حنيفة ومشهد عبد القادر الكيلاني ) ويبدو أن الشاه عباس كان ينوي إبادة جميع السكان السنّة من أهل بغداد لولا التماسات عدد من رجال الشيعة العراقيين المعروفين الذين صرفوا فكره عن تنفيذ ذلك ويروى أن قيم مدينة كربلاء (كليدار كربلاء) السيد درّاج قام بانقاذ حياة كثير من سكان بغداد من أتباع المذهب السني بعمل شهم دفعه لادراج اسمائهم في عداد قوائم السكان الشيعة التي طلبها منه الشاه وبذلك انقذهم من الموت المحقق غير أن تلك الأريجية لم تنفعه في شيء بعد بضعة سنين ولم تنقذ حياته عندما عاد العثمانيون واحتلوا العراق ونفذوا مذابجهم الدموية بإبادة الشيعة وتصفيتهم، فقد قتله القائد التركى درويش محمد باشا واستولى على أمواله لكونه شيعياً معروفاً 200

وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الحادثة التي تعتبر نموذجاً للكثير من الأمثلة المشابهة جرت على أهل العراق في الحروب الطائفية المفروضة عليهم من الخارج. إن العنف الدموي المذهبي المنفّذ بقوة الجيوش الخارجية الغازية كان يضغط بلا هوادة لتفتيت الوحدة الداخلية لشعب العراق ويسعى لتمزيق التلاحم والترابط العضوي بن سكان هذه البلاد.

غير أن تماسك النسيج الذاتي لشعب الرافدين وعمقه الخضاري والتاريخي قد جعلت المجتمع العراقي يبدي مقاومة ذاتية صلبة ورائعة في مقاومة المنهج الطائفي الذي التزمت بتطبيقه الامبراطوريتان العثمانية والفارسية سنين طويلة خلال تناوبهما على حكم العراق.

وإذًا عدنا لسير الأحداث التاريخية في القرن السابع عشر للميلاد فإننا نجد أن الإيرانيين كانوا يحكمون بغداد وطريق الزوار إلى العتبات المقدسة. بينما كانت الجيوش التركية

متمسكة بكركوك والموصل وتمد نفوذها حتى حدود بغداد. وكان لدى البلاط العثماني رغبة كبيرة وملحة في استعادة مدينة بغداد.

وجرت وقائع وحروب للسيطرة على بغداد بين الإيرانين والعثمانيين دفع فيها الطرفان خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات لكن أحداً منهما لم يستطع أن يحسم الموقف النهائي لصالحه فبقيت الحرب سجالاً بين الطرفين.

وحين تولى السلطان مراد - الذي امتاز بالقسوة والجبروت والدموية - أعطى اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع وكان مصراً على احتلال بغداد والسيطرة التامة على العراق وإعادته إلى الحكم العثماني فنقل جيوشاً ومعدات عسكرية هائلة وأرسلها إلى العراق تحضيرا لاحتلال بغداد ثم بدأ في فرض الحصار على المدينة. وفي يوم عيد الميلاد من سنة 1638م سقطت بغداد بيد السلطان مراد بعد عدة محاولات فاشلة، وكان هذا هو السقوط الثاني عشر لهذه المدينة واقتادوا الوالي الإيراني بكتاش خان، والي بغداد، وأحضروه بين يدي السلطان مراد فطلب العفو عن مقاومته الطويلة فعفا عنه السلطان مراد وطلب منه تسليم المدينة فوافق على ذلك وأبلغ قواته بالتسليم إلا أن خطأ قد حصل في ترتيب الهدنة أدى إلى إطلاق النار من المدفعية والجنود فسادت موجة عارمة من القتل والانتقام والفوضى وأزهقت في معارك الشوارع ارواح عديدة لكبار الضباط وحصدت

المدفعية عشرين ألف قتيل إيراني كانوا في الحامية التي رفضت الاستسلام . ولم تهدأ المدينة إلا بعد أن تضرجت بالدماء. ويصف الدكتور علي الوردي تلك المذبحة بأنها لا تقل في بشاعتها عن أفظِع مذابح التاريخ .

وبعد أن استتب له الأمر في بغداد، أوعز السلطان مراد إلى مفتي بغداد أن يعيد بناء قبة الشيخ عبد القادر الكيلاني وأوقف لها أوقافاً كثيرة معظمها من أملاك الشيعة وبعد أيام من تلك المذبحة وقعت حادثة مفجعة جددت المشاهد المدموية في بغداد فقد احترق مخزن البارود في المدينة وانفجر فجأة فسبب اضرارا جسيمة بالأرواح وكان بين الموتى ثلاثمائة من الانكشاريين الأتراك ، ويبدو أن السلطان مراد اعتبر ذلك عملاً تخريبياً فأمر بذبح جميع الإيرانيين أينما وجدوا وكان الكثير منهم قد التجأوا إلى المعسكر العثماني بعد استسلام معسكراتهم فذبح الجميع دون استثناء وكان بن المقتولين ثلاثمائة زائر

إيراني كانوا قد عبروا خلال تلك الأيام لزيارة الكاظمين. وجيء بألف شخص من الأسرى التعساء بين يدي السلطان فأمر بقطع رؤوسهم فقطعت حالاً ولم يترك أي إيراني حياً لا في المعسكر ولا في حواليه ولا في المدينة نفسها، ومن المحتمل أن هذه المذبحة لم يفرق فيها كثيرا بين العرب والفرس لأن عدد المقتولين كان عظيماً . يقدر بثلاثين الفا حسبما ما كتبه مؤرخو الباب العالي - وكان من بين الذين ذبحوا عدد من رؤساء المدينة وجهائها.

ويذكر الدكتور الوردي بشأن هذه الحادثة أن السلطان أمر بالنبح العام بعد حصول الانفجار حيث يقول: «وقد اختلف المؤرخون هنا أيضا فيمن شملهم النبح، فالمورخ كريسي يذكر أن النبح شمل سكان بغداد وربما قصد الشيعة منهم

وبعد انتهاء المذبحة تقدم الباقون من سكان بغداد صفوفاً بأطفالهم ونسائهم

وهم يصرخون ((الداد-أمان)) فأصدر السلطان أمره بالأمان

لهم . أما بكتاش

202

خان الوالي الإيراني المهزوم الذي وافق على الاستسلام أمام السلطان مراد فقد مات فجأة بالسم.. بعد ذلك ترك السلطان مراد المدينة متوجهاً إلى تبريز عام 1639 وأمر باغلاق الباب الني خرج منه مع جيشه وهو باب السور الذي سمي بعدئذ (باب

الطلسم 265)، وهو أحد أبواب بغداد، فأغلقه وبناه وبقي على تلك الحال حتى القرن العشرين. ومن المؤسف أن هذا الباب قد دمر تدميراً كاملاً فيما بعد عند احتلال الإنكليز لبغداد عام ١٩١٧ بقيادة الجنرال مود وقد نسفه الأتراك عند انسحابهم من بغداد لوجود مخزن للذخيرة فيه وهو من الأبواب القديمة ومن

كنوزها الأثرية، «وقد هز نسفه مدينة بغداد هزأ عنيفاً 266 ولعل من المؤلم في مثل تلك الأحداث الدموية أن نجد بعض العراقيين من كلا الطرفين يمجدون ويمدحون المذابح التي يقوم بها هذا المحتل أو ذاك عند دخولهم بغداد والتنكيل بأهلها وإقامة الجازر الطائفية فيها، فقد نظم القاضي تاج الدين المالكي أبياتاً من الشعر يؤرخ فيها فتح السلطان مراد لمدينة بغداد، يقول فيها:

خليفة الله مراد غزا قلعة بغداد فأرداها وعندما حاصرها جيشه اندك للأسفل أعلاها وأصبح الشاه ذبيحاً لما أخبر من كثرة قتلاها

هذا اختصار القول فيها فإن قيل لقد أجملت ذكراها فلنشرحن فعل مراد بها مؤرخاً قد ذبح الشاها إن مثل هذا الشاعر هو نموذج لكثرين غره من الشعراء والأدباء في تلك

الفترة المظلمة أنه يفتقد لأحاسيس الانتماء إلى الوطن والشعب والمدينة التي يعيش

وفي عام 1639 تم تعيين حسن باشا الصغير والياً على بغداد إلا أنه استبدل وعين بدلاً عنه درويش محمد باشا وكان هذا شديداً قاسياً مندفعاً في قسوته التأديبية، وقد صادف في أيامه أن قام شيخ الخزاعل بخلق الاضطرابات في منطقة السماوة فبعث درويش باشا من قبله قائداً تركياً اسمه على أغا ففرّق جموعهم وقتل منهم خلقاً كثراً وارسل إلى بغداد ستمائة رأس أدمى مقطوع من رؤوسهم

203 ص

إن النظر إلى ستمائة رأس خروف مقطوع يثير في نفس الإنسان بالتأكيد الشعور بالتقزز والقشعريرة فهل يمكن أن يتخيل القارئ مايثره منظر تلك الرؤوس الآدمية الستمائة من أهل العراق التي أرسلت من السماوة إلى بغداد؟ إنها حتماً إحدى حمامات الدم في التاريخ العراقي. إنه دولاب العنف الدموي الدائر في هذه البلاد دون توقف منذ

فحر

السلالات!!

وكنتبجة للتطورات التي حصلت في العرش الإيراني وسبطرة نادر شاه على العرش الصفوي وظهور نواياه في استعادة حكم العراق من العثمانين فقد تحددت المنازعات بن الإيرانين والأتراك. وزحف نادر شاه باتجاه بغداد على رأس جيش قدر بمائة ألف جندي، وعند دخوله الأراضي العراقية توزع الجيش إلى ثلاثة أقسام. تقدم القسم الأول منه باتجاه كركوك - أربيل وتوجه الثاني نحو الموصل ، أما القوة الرئيسية فواصلت زحفها نحو بغداد. وفي آواخر رجب 1145ه\_/ كانون الأول ١٧٣٢م فرض حاكم إيران الشاه نادر الحصار على بغداد غير أن نجدات تركبة كانت تزحف ببطء من الشمال نحو بغداد، وفي عام ١٧٣٣ دارت معركة حامية بالقرب من الدجيل استمرت تسع ساعات متواصلة بن الجيش التركي والجيش الإيراني انتهت بهزيمة الإيرانيين وسقوط ثلاثين ألف قتيل منهم مع ثلاثة آلاف أسر فتراجع الشاه نادر وعاد إلى إيران. وبعد إنتشار أنباء الانتصار التركي قرب

الدجيل على الإيرانيين قامت القوات التركية الموجودة داخل بغداد بالهجوم على القوات الإيرانية التي كانت تحاصر المدينة والتي كان عددها ثمانية آلاف جندي إيراني، وقد أبيدت القوة الإيرانية بالكامل و لم ينج منها إنسان. وكان قد مات في بغداد بسبب الحصار والجوع مايزيد على مائة ألف إنسان ورميت جثث الألوف منهم بالنهر

كما عجزت القوات الإيرانية عن احتلال الموصل نتيجة المقاومة الشديدة

رغم أن مدفعية الجيش الإيراني كانت قد أمطرت المدينة بأكثر من أربعين ألف قنبلة، فطلب الإيرانيون الصلح ، كذلك رفضت البصرة طلباً تقدم به القائد الإيراني لتسليم المدينة، وبعد حصار دام ثلاثة أشهر انسحبت القوات الإيرانية 204

عن المدينة، وكان ذلك في تشرين الثاني من عام 1743م، إلا أن هذه القوات قد ارتكبت عدداً من المذابح بين السكان القاطنين في بعض القرى الواقعة على شط العرب لاسيما في قرية

(السبيليات<sup>269</sup>)، والسبيليات هي قرية صغيرة و جميلة وتسمى بنفس الاسم حتى اليوم وتقع جنوب البصرة على ضفة شط العرب من الجهة الغربية وسط غابات النخيل وتبعد حوالي 15 خمسة عشر كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة البصرة، «كما لم تنجُ مدينة الزبير من الغزو والتخريب والعبث بقبور الأموات وهدم بعض الأضرحة

ويبدو أن البوصلة التي كان يستدل بها الإيرانيون في تلك المذابح هي البوصلة الطائفية حيث ما زال أبناء الطائفة السنية هم الأكثرية بين سكان هذه القرى والمدن التابعة للبصرة - أي السبيليات والزبير وأبي الخصيب.

ولعلنا نجد لزاماً أن نقف هنا وقفة تفكر وتبصر وتحليل لنقلب البرأي في شأن هذا النمط من العنف الدموي الذي أخذ يغزو العراق من الخارج ويحيط به من الشمال إلى الجنوب ونعني به العنف الدموي الطائفي...

فإذا تفحصنا أوضاع العراق وهو يغرق تحت هذا النوع الجديد من العنف

الشرس فبإمكاننا أن نتبين النقاط الموضوعية التالية: ١- أن هذا العنف الذي انتشر في العراق بعد سقوط بغداد ودخول المغول هو دائما - وفي أغلب الأحيان - عنف قادم من الخارج تمارسه و تقوم به وتستجلبه معها الجيوش الغازية والفاتحة القادمة إلى العراق من خارج حدوده وبالذات جيوش الدولة الإيرانية وجيوش الدولة العثمانية..، ولا يعني ذلك خلو الأمر من بعض القادة والعناصر والأتباع والمناصرين العراقيين من أهل البلاد ممن قاموا بالتحريض والمساعدة والمشاركة في ذلك العنف رغم قلتهم وتفاهة دورهم....

٢- إن هذا العنف الدموي القادم من الخارج كان يحمل صبغة
 مذهبية

طائفية، وقد عجز الججتمع العراقي رغم تماسكه ووحدته الداخلية الصلبة عن تجنب الوقوع في هذا المغطس الطائفي المؤذي بل ربما انجرت إليه بعض قطاعات هذا الججتمع بارادتها أو رغماً عنها. إلا أن عراقة الشعب الموجود في 205

وادي الرافدين والعمق التاريخي والحضاري لهذه البلاد وقوة التماسك الداخلي العائلي والقبائلي وقوة القوانس الاجتماعية السائدة وصرامتها كانت تشكل إلى حد مقبول درعاً قوياً في مواجهة تلك النزعات الطائفية وحروبها المدمرة. ٣- لما كانت الأطراف المتصارعة هي أطراف غريبة عن العراق فق استخدمت العراق بأهله ومدنه ومرافقه ساحة للمعارك والصراعات والحروب والدمار وهذا لم تكن الأطراف المتحاربة بأي حال من الأحوال حريصة على سلامة كيان العراق أو مرافقه، لا البشرية ولا المادية ولا العمرانية ولا الحضارية، ومن هذا المنطلق كان العنف الأهوج المنفذ في العراق يجري بأقصى درجات القسوة والهمجية وعلى أوسع نطاق دون حرص للإبقاء على أية قيمة من القيم في هذه البلاد. . 4- إن موجات العنف الدموى الطائفي التي فرضتها وطبقتها ونفذتها في العراق جيوش الدولتين، العثمانية والإيرانية، بالتناوب وما نتج عنها من مذابح ومجازر بشرية بشعة هي في إحدى أشكالها وصورها التطبيقية وجه من وجوه دكتاتورية العقيدة الواحدة أو الرأى الواحد حيث استطاعت تلك الحروب وما أُفرزته من موجات الانتقام والثأر والعنف الطائفي المدعوم بقوة الدولة وسلطتها القاهرة أن تصبغ العنف المنفذ في العراق بصبغتها الدكتاتورية العقائدية وببعدها الطائفي..

.. نظرا لقوة الامبراطوريتين المتصارعتين في العراق - الإمبراطورية العثمانية والامبراطورية الفارسية - والامكانيات

العسكرية والتسليحية والبشرية الهائلة التي سخرتها كل واحدة منها في خدمة منهجها العسكري العدواني في البطش والقسوة والعنف الدموي الطائفي فإن شعب العراق قد تحول بالكامل إلى جهة متلقية بعد أن فقد القدرة على التفاعل والتأثير الجدي في مسار الأحداث، أنه يتلقى الحروب وويلاتها ويتلقى المذابح التي تخصد الآلاف من أبنائه بسبب الانتماء الطائفي والهوية المندهبية، ويتلقى الأوامر من هذا الطرف أو ذاك بتنصيب المسؤولين الأجانب القادمين من الخارج ليتولوا أمره وحكمه والتحكم فيه ليباشروا السرقة والاختلاس ونهب الأموال العامة ويتصارعون فيما بينهم داخل الدولة الواحدة في حروب تصفوية رديئة واغتيالات غادرة. ويتلقى كذلك الكوارث الطبيعية من فيضانات

206

مدمرة وجائحات مرضية كبرى بسبب التسيب والإهمال والفوضى في أمور الدولة كموجات الطاعون والكوليرا والأمراض الخطيرة الأخرى، والأهم من كل ذلك أنه يتلقي دروساً دموية قاسية في النزاع الطائفي لتدمير وحدته الداخلية، لذلك فشعب العراق خلال هذه الفترة المظلمة من تاريخه هو شعب مغلوب على أمره، مسلوب الإرادة، فاقد القدرة على التغيير والتحرر والخلاص، تستحكمه ظلمات الجهل والخرافات والتخلف، وتثقل كاهله عوامل الفقر والجاعات والحروب والجازر المتكررة.. وفوق ذلك كله كان مطلوبا منه أن ينحاز ويتحمس لهذا الطرف أو ذاك من حاكميه المتنازعن طائفياً.

ورغم ذلك وإزاء كل ماتقدم في هذا الموضوع لابد لنا أن نشير بشىء من الاعتزاز أن الججتمع العراقي قد أظهر تماسكاً وصلابة غريزية فائقة في مواجهة الطائفية المذهبية وحروبها الدموية، إذ لولا ذلك التماسك في نسيج البنية الاجتماعية الشعب العراق فإن تلك الحروب والجازر الهمجية التي نفذت بقسوة فائقة أكثر من

خمسة قرون متواصلة من الزمان كانت كافية لهدم أي مجتمع من المجتمعات وتفتيت وحدته الداخلية والقضاء عليه، بينما نجد أن المجتمع العراقي قد استطاع بعد انتهاء الاحتلال العثماني والفارسي أن يحافظ على تماسكه وأن يستعيد بسرعة قياسية مسيرته الحياتية المدنية الموحدة وينطلق دون عائق في تبني الشعارات والأهداف العصرية المتطورة الأكثر إشراقاً وحيوية وتقدمية كالوطنية والحرية والانتماء القومي والالتزام الديني اللاطائفي والكفاح من أجل الاستقلال وإدانة التدخلات الخارجية

في شؤونه الداخلية، ولعل من غير المبالغ فيه أن نقول بأن هذه الميزة الفريدة في قوة التماسك و الوحدة الاجتماعية والصلابة الذاتية هي التي يعود لها الفضل في إبقاء الشكل الحالي للبلاد المعروفة اليوم باسم العراق.

بعد موجة المذابع الانتقامية التي أعقبت سقوط بغداد بيد العثمانيين واحتلالها على يد السلطان مراد الذي غادرها بعد ذلك إلى تبريز عام 1639م كما ذكرنا سابقاً، مرت على العراق فترة من الزمن تقارب الستين عاماً تميزت بالاضطرابات والفوضى وفقدان الأمن والدمار والخراب على كل صعيد كما تميزت بكثرة تغيير الولاة العثمانيين الذين بلغ عددهم تسعة وثلاثون واليا خلال

Y . V

تلك الفترة <sup>271</sup>، ولم يحدث فيها أي أمر ذو أهمية سوى تتابع مسلسل التخلف والخراب والسرقات والإفلاس في الخزينة.. كذلك تميزت تلك الفترة بنشاط واسع للقبائل العراقية التي أقاع بعضها

اتحادات قبلية فيما بينها، وفي ذلك الوقت كانت العشائر ذات النفوذ والقوة تقوم بأعمال السطو وقطع الطرق وأخذ الضرائب.

على أن الحدث الأكثر مأساوية خلال ذلك هو حصول الجاعة الشديدة التي أصابت مناطق وسط العراق.. فامتلأت أزقة بغداد بجثث الموتى الجياع وتبع تلك الجاعة انتشار الطاعون الذي قضى على الآلاف من السَّكان، كذلك فإن الوضع في كردستان بقي مضطرباً خلال تلك السنس، وفي الجنوب لم تتوقف القبائل هناك عن القيام بالعصيان والتمردات المتتالية حيث يذكر ستيفن لونكريك في كتابه (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث) خلال استعراضه لتلك الفترة حصول معركة ضارية في جنوب العراق قرب مدينة الرماحية للمن الجيش العثماني بقيادة دلتبان مصطفى باشا حاكم بغداد وبن عدد من القبائل المعادية للسلطة العثمانية. وقد جرت المعركة في كانون الأول عام ١١١٣هـ/ ١٧٠١م وفيها انهزمت العشائر هزيمة تامة و كانت الخسائر بالأر جسيمة حيث قام الجيش التركي بعد ذلك بتشكيل هرم من الرؤوس المقطوعة التي قدر عددها بألف رأس من أبناء العشائر كما صنع من جثثهم رابية بقيت ظاهرة للعيان مدة أربعن سنة ونذكر هنا النص الوارد في ذلك الكتاب حول هذه الواقعة: ثم سار الجيش بطء ماراً بالحلة وحسكة إلى الرماحية. ولم يشهد العراق الجنوبي قوة عظيمة مثل هذه منذ جيل. فخف الرؤساء الندين كانوا لصوصاً بالأمس لتقبيل أيدي دلتبان متذرعين لذلك بمختلف النرائع، ثم جرى الاشتباك مع جمهرة من القبائل كانت ماتزال معادية في جنوبي الرماحية في أواخر كانون الأول ما١١١٥ فدحرت تماماً.

Y . V

وقد كوّنت رؤوس ألفٍ من العصاة المقطوعة هرماً كالح اللون. وبقيت

رابية أشلائهم ظاهرة للعيان بعد أربعين سنة...)) 213. وتمشياً مع كلمات هذه الأسطر من كتاب لونكريك نقلاً عن كتاب للمؤلف م. أوتر الذي كان وكيلاً للحكومة الفرنسية في ذلك الوقت فإن أحداً لم يجرؤ على دفن جثث أولئك القتلى الذين رصفت رؤوسهم على هيئة هرم وصنع من أجسادهم تلة صغيرة حتى تفسخت و بقيت عظامها مكوَّمةً مدة أربعين عاماً كما يشير النص، وربما لم يعد هناك بشر على الإطلاق في تلك المنطقة يمكن أن يقوموا بدفن الموتى.

ولعلنا نجد إزاء ما تثيره فينا أمثال هذه الواقعة الدموية المشحونة بالهمجية من مشاعر صاعقة من الغضب والألم والأسى، أن نؤكد على أن من ضرورات ودواعي الوطنية في العمل السياسي العراقي أن تبقى مثل هذه الصور للعنف والقسوة الفائقة التي شاعت في ربوع العراق راسخة وماثلة على الدوام في خاطر كل سياسي عراقي يسعى لبناء بلاده على نحو حضاري وعصري ليتمثل على الدوام مجموع الدوافع والمقدمات والنتائج التي قادت وربما تقود في المستقبل لمثل هذه الفظائع.

ورغم كثرة عدد الولاة في تلك الفترة فإن أحدا منهم لم يتمكن من ضبط الوضع في العراق أو إنهاء فوضى الاضطرابات والنهب والفتن في أرجائه، وفي عام 1704 تسلم ولاية بغداد الوالي حسن باشا وكان قوياً ومحنكاً يتصف بالشدة والقسوة، فقرر إرهاب العشائر وإعادتها إلى الطاعة بعد أن عجز كل الولاة الذين سبقوه عن ذلك.

وكانت أخبار حوادث النهب والسطو وقطع الطرق التي تقوم بها العشائر

على القوافل والمسافرين تصل إلى بغداد تباعاً.. فنهبت قافلة كبيرة من الزوارق المحملة بالبضائع والأرزاق في دجلة بمنطقة الموصل وكانت قادمة إلى بغداد وقتل أكثر رجالها كما قطعت طريق كركوك ونهبت القرى هناك. وفي شرق أربيل قام الأكراد الجبليون (البلباس) بالتمرد وشق عصا الطاعة، وفي سوران أدت

جرت هناك إلى سفك الدماء، وفي سنجار نشط اللصوص بين اليزيديين، وحدثت اضطرابات في الجنوب في منطقة بني لام بعد أن هرب شيخهم من السجن والتجأ إلى الحويزة. كما قامت قبائل الخزاعل وقسم من شمر وعنزه بالسطو على قرى بغداد وصارت تهدد مدينة الحلة.

وفي الجنوب حدث التمرد الكبير بالثورة التي قام بها مغامس المانع والمنتفكين الأسباب تتعلق بنزاعات الأراضي والضرائب. وعلى العموم فإن الوضع في البلاد هو أشبه بمهرجان كبير للفوضى والعنف والاضطراب والتسيب. وإذا أردنا الإحاطة بوصف تلك الحالة العارمة من الفوضى والاضطرابات والحوادث التي نشبت في كل مكان من العراق في تلك الفترة فإن ذلك يستغرق صفحات طويلة ومملة لا مجال لها هنا.. وقد باشر الوالي حسن باشا أعماله الحازمة بالتوجه نحو الموصل على رأس جيش حكومي كبير ليجعل من تلك القبائل هناك عبرة لغيرها.. فحاصرهم في موضع يسمى الخانوقة قرب الموصل وأمطرهم بالمدفعية فقضى على الأكثرية منهم وألقي القبض على رئيسهم ونهب الجنود

أموالهم أأ.

ثم أصدر الوالي بياناً شديد اللهجة وجهه إلى البدو والعشائر العراقية ينذرها

فيه بضرورة الالتزام بالنظام وطاعة السلطان والامتناع عن أعمال العصيان والفساد والفوضى وإثارة الاضطرابات، ولعل الإطلاع على لهجة وأسلوب ذلك البيان تعيد إلى الذاكرة خطب الحجاج وبياناته الدموية إلى أهل العراق.

ونقل هنا جزءا منه للإطلاع: ((بعد همد من خلق العباد في عالم الكون والفساد والصلاة والسلام على خير الأنام محمد المرسل لقمع أهل البغي والعناد والتمادي في الفساد وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا الأحكام وسددوا أمور الأنام، فهذا كتابي إليكم وارد عليكم معاشر أهل البادية... وقد أمرتم بطاعة السلطان منذ أزمان ونهيتم عن الفساد واشتكت الناس من ضركم حيث أضرمت نار بغيكم وشركم ، فكأنما أمرتم بالعكس، حتى نهبتم الأموال وأمجتم قتل النفس، ولم ترعوا شعائر الإسلام... ولا تغرنكم كثرتكم فسيفنا صقيل ولا يأمنكم شطوطكم ونبوتكم فرمحنا طويل... وقد أفتى العلماء بهدر دمائكم وسي

نسائكم وإمائكم. وإن عزمتم على القتال فاعلموا أن قد دنت

منكم الآجال فإن هربتم إلى الأقطار القاصية وذهبتم إلى الأمصار النائية فالوصول إليكم غير بعيد وحصد رؤوسكم ليس علينا بأمر جديد .

وقد أدت سياسة الشدة التي اتبعها الوالي حسن باشا إلى قيام عدد من

العشائر بعقد تحالف فيما بينها ضد الوالي وكان هذا التحالف برئاسة مغامس المانع شيخ مشايخ المنتفق الذي احتل البصرة واجتمعت حوله النجدات من شتى العشائر مثل شمر والخزاعل وزبيد والمياح وغزية وآل سراي وبي خالد حتى بلغ عدد الذين معه مائة ألف رجل. وقد وجه الوالي حسن باشا جيشاً قوياً اصطدم مع هذا التحالف وجرت بينهما معركة طاحنة قرب البصرة كان النصر فيها لجيش الحكومة وقيل أن عدد القتلى فيها قد بلغ عشرة آلاف قتيل تكدست جثثهم في ساحة المعركة. وكان الوالي حسن باشا خلال ذلك يعطي هدية من الذهب والفضة لكل من يأتيه برأس أحد القتلى (العراقيين) أو بقلبه ورغم ذلك كله فإن هذا الأسلوب لم ينفع شيئاً فقد بقى الوالي حسن باشا طيلة أيام عهده يخرج من حرب مع إحدى القبائل ليدخل في حرب أخرى دون أن يتغير في الأمر شيء.. و بعد رحيل حسن باشا عن مكانه أحمد باشا وفي عهده ثار الأمير سعدون شيخ المنتفق عام ١٧٣٨م ومعه عشرة آلاف مقاتل ونزل في موضع بين النجف والكوفة ثم أرسل قوة لخاصرة الحلة وأخرى لخاصرة البصرة واستمر تمرده أربع سنوات سيطر فيها على مناطق واسعة من الفرات الأوسط والأسفل وفرض الأتاوة على المسافرين. وقد وجه الوالي أحمد باشا قوة حكومية ضخمة اصطدمت مع مقاتلي العشائر وانتهت بمقتل الأمر سعدون وقد أهدى أحمد باشا هدايا كثيرة لقاتله كما أهدى مَنْ بشُره بمقتل الأمير المتمرد بعض الهدايا. ثم قام سلخ رأس الأمير سعدون وحشاه تبنأ وأرسله إلى إسطنبول وهكذا لم

711

يكتف هذا الوالي بقتل الشيخ سعدون وقطع رأسه بل قام بسلخ الرأس وتعبئتها بالتبن قبل إرساله إلى اسطنبول. إن قطع الرؤوس خلال الصراعات السياسية وإرسالها إلى البلدان الجاورة هو

ابتكار عراقي قديم ومعهود نفذ في العراق بالعديد من القادة والزعماء والثوار عهود مختلفة بدأت منذ العهد الأموي غير أن سلخ الرأس وتعبئته بالتبن ثم إرسالها إلى الخارج ربما هو

التطوير الجديد الذي استحدث على ذلك الابتكار...!!! وعلى العموم فقد كانت أحداث هذه الفترة هي المهرجان الأكبر للموت المتواصل والقتل والعنف الدموي في أرض العراق رغم أن الأحداث القادمة « تقل عنفاً ودموية في هذا الدرب المأساوي كما سنرى...

717

الفصل السادس أحداث العنف الدموي في عصر المماليك في العراق 1749م - 1731م

- .. نبذة مختصرة عن مماليك العراق:
- ..الاضطرابات والصراع الدموي على الحكم في بغداد:
- . قتل الوالي علي باشا قتل الوالي عمر باشا في بغداد وقطع رأسه - تعين مصطفى
  - باشا ثم قتله وإرسال رأسه إلى إسطنبول الفتنة في كردستان - ايران تحتل البصرة.
    - العنف في عهد سليمان باشا الكبير ١٧٨٠م: تكدس عظام آلاف الرجال والخيول في معركة أم الحنطة دون أن تدفن.
      - .. الورثة يتقاتلون:

الفتنة الدموية في بغداد - انتصار على باشا وقتل أحمد آغا وتقطيعه - اغتيال علي باشا، مقتل ناصيف آغا وسحله - طرد أهل الموصل من بغداد - مقتل سليمان

باشا الصغير وسلخ رأسه - انقلاب الجيش على قائده ومقتل التتونجي وقطع رأسه.

• العنف في عهد سعيد باشا

الوالي سعيد باشاً يعشق غلاماً من أهل بغداد - الفوضى والعصيانات والنهب تعم

البلاد.

• العنف في عهد داوود باشا:

التصفيات الدموية تطحن العائلة الحاكمة - الفتن والاضطرابات تتواصل - تعزيز النفوذ

البريطاني.

مذبجة الانكشارين:

714

.. التكتيك العراقي الساذج:

الوالي داوود يقتل مبعوث السلطان .

الطاعون والفيضان والجيش العثماني يدخلون بغداد في وقت واحد: وصف تفصيلي بانورامي لكارثة الطاعون والفيضان.

• - الصراع الدموي بن على رضا وداوود باشا:

أهالي بغداد ينهبون السراي ويجرقون مقر الحكومة ويقتلون مندوب الوالي الجديد.

.. مذبحة المماليك الكبرى في العراق:

الاحتفال الدموي وتنفيذ الجزرة ؛ القتل على الهوية . نبذة مختصرة عن مماليك العراق:

خضع العراق لحكم المماليك في منتصف القرن الثامن عشر ودام مايقرب من ثمانين عاماً "فقد بدأ في عام 1749 بولاية سليمان باشا (أبو ليلة) وانتهى في عام ١٨٣١م بعزل داوود باشا وكان مماليك العراق يشبهون مماليك مصر من حيث أصلهم ونشأتهم. فقد أتوا في الغالب من جورجيا ومنهم من أتى من بلاد الشركس والداغستان وكانوا يستجلبون أطفالاً كالانكشارية فيودعون في مدارس خاصة بهم ليتعلموا القراءة والكتابة والسباحة والفروسية وفنون القتال فإذا تخرجوا أدخلوا في سلك الجيش أو الوظيفة الحكومية.

إن أول من عيني باستجلاب المماليك في العراق هو الوالي المشهور حسن باشا فقد أراد هذا الوالي أن يجعل لنفسه جنداً مختصين به - يستعين بهم ويتعصبون له فأرسل إلى بلاد القفقاس من يأتي

إليه منها بالصبيان <sup>278</sup> وكان استلام المماليك للحكم في العراق هو أحد مظاهر العجز في الدولة العثمانية التي تعاملت مع الحكام والولاة والباشوات المماليك كأمر واقع مع بقاء الرغبة لديها للسيطرة عليهم وإخضاعهم.

خلال عهد المماليك تأرجح النفوذ العثماني والإيراني والمملوكي في صراع

تنافسي خفي فوق أرض العراق .

وكان حكمهم يحظى بدعم وإسناد بعض الدول الأجنبية بصورة غير مباشرة مثل بريطانيا وفرنسا.

ولعل أبرز حكامهم كان سليمان باشا الكبير وسليمان باشا الصغير وداوود باشا، وقد شملت سلطتهم في مراحل من تاريخهم معظم أنحاء العراق المعروف في الوقت الحاضر، كما أنهم مارسوا إشرافاً غير مباشر على مناطق أخرى أهمها إمارة بهدينان التي يشمل حكمها العمادية وزاخو وعقرة و كانت هذه الإمارة تحكمها أسرة عباسية تنتمي نسباً إلى أحد أحفاد الخليفة المستعصم العباسي يدعى بهاء الدين نسبت إليه وعرفت

بالبهدينانية

كذلك كان للمماليك علاقة مباشرة بالإمارة البابانية التي ظهرت في كردستان في أواخر القرن السابع عشر وقد ترسخ حكم تلك الإمارة حتى أنشأ البابانيون مدينة السليمانية عام 1784هـ/1784م.

ولكي لا نلقي اللوم دائماً على العامل الخارجي في ظهور وتطبيق منهج العنف الدموى والقسوة الدموية في العراق خصوصاً في الأحداث والوقائع الداخلية والخلية لابد لنا من الإشارة إلى التغيير النسبي الذي حصل في مركزية السلطة العثمانية والمستوى الحقيقي لسيطرتها الفعلية على الوضع في العراق في عهد المماليك حيث تميز عهد المماليك عما قبله وما بعده بشدة التنافس والتنازع على الحكم في العراق، فقد كان الولاة قبل عهد المماليك يعينون بفرمان يصدر من السلطان في إسطنبول، ومعنى هذا أن من يطمح إلى الحكم في العراق يجب عليه أن يبذل جهده في اسطنبول حيث يحاول استرضاء السلطان أو حاشيته من أجل نيل الفرمان - أي القرار السلطاني - أما في عهد المماليك فقد تغر الحال إذ أصبح الفرمان السلطاني قليل الأثر في تعبن الولاة، وفي بعض الأحبان لم يكن له أي أثر على الإطلاق. إن الذي كان له الأثر الأكبر في تعين الولاة هو ما ينتهى إليه التنازع بن المماليك أنفسهم فأي مملوك يستطيع أن يكون والياً على بغداد إذا تمكن من التغلب على منافسيه بطريقة من الطرق، وحين يتم له ذلك يجتمع أعيان بغداد وعلماؤها فيكتبون عريضة إلى السلطان يسترحمون منه أن يصدر أمره في منح الوزارة (الولاية) إلى المملوك الغالب وكثيراً ما يستجيب السلطان لاسترحامهم فبرسل إليهم الفرمان المطلوب. 216<sub>0</sub>

> خلاصة القول أن مركز الثقل في تعيين الولاة قد تحول من اسطنبول إلى

281 بغداد

لقد أوردنا هذا النص المطول للدكتور علي الوردي لكي نثبت في أحد جوانب مجثنا هنا أن العامل الخارجي ليس هو السبب الرئيسي الأساسي أو الجهة الملومة عن أعمال العنف المتصاعدة التي تصادفنا في العراق خلال هذه الفترة من حكم المماليك على الأقل. فالعنف الدموي والرجال الذين يقومون به وأصحاب القرار الفعلي فيه هم عراقيون بدرجة أساسية، لذلك فإن ما يصادفنا في هذا العهد من أعمال وأحداث دموية تتصف بالقسوة والعنف البالغ والشراسة الهمجية هي في أغلب الأحيان من صنع عراقي وبوحي من إرادة عراقية.

ولكي نبتعد عن الإطالة فسوف نبدأ باستعراض مسلسل أحداث العنف

الدموي في عصر المماليك تباعاً الاضطرابات والصراع الدموي على الحكم في بغداد:

كان أول حاكم من المماليك تولى حكم العراق عام 1749م هو سليمان باشا الملقب (أبو ليلة)، ولقب بهذا اللقب لأنه كان يخرج في الليل ليتفقد شؤون الناس ويراقب عمل الدوائر في ضرب العابثين بالأمن والخارجين على القانون.

وقد وصل إلى الحكم بعد حصول فتنة طاحنة قام بها الانكشاريون في بغداد وخربوا مقر الحكومة بالقنابل مما أدى إلى فرار والي بغداد فاضطرت الدولة العثمانية إلى تعيين سليمان باشا والياً مكانه، وكان هذا الوالي صارماً وقوياً وحازماً وشديدا مع الشعب إلا أنه كان ضعيفاً مسلوب الإرادة مع زوجته المغرورة - عادلة خاتون - التي هي بنت سيده السابق، "وقد وصف السائح الألماني نيبور هذه السيدة فقال: إنها لم تنس أن زوجها كان في شبابه مملوكاً لوالدها 282، وقد أكثر هذا الحاكم من استخدام المماليك في وظائف الدولة والاعتماد عليهم وصار الصبيان المستوردون يصلون إلى بغداد بأعداد كبيرة.

وبعد وفاته في عام 1761 عينت الدولة العثمانية علي باشا والياً على بغداد ودامت ولايته مدة سنتين انشغل خلالها في محاربة العشائر العراقية في الجنوب والشمال بسبب أعمال الفوضى والخروج على القانون، وكان منافسوه يريدون التخلص منه، فدبروا محاولة لاغتياله إلا أنه نجا منها. وعلى اثر ذلك انتقل أولئك المنافسون للعمل العلني ضده وكان يقودهم أحد المماليك المدعو عمر باشا وكانت التهمة التي أعلنوها ضده أنه كان موالياً للشيعة وأنه يقسو على الأكراد الذين هم من أهل السنة 283 من فأعلنوا تمرداً واسعاً ضده في بغداد عام أهل السنة في فيه قسم من سكان العاصمة وأصحاب الحلات، فاحتلو المتابعة قالية المنافية المن

القلعة التي كانت تمثل الرمز العسكري لسلطة الدولة، ثم أخذوا يلقون القنابل على السراي (مركز الحكومة) وانتشرت المتاريس في طرقات وشوارع بغداد وعمت الفوضى والمظاهرات وانتشرت مظاهر التمرد، فاضطر الوالي علي باشا، الحاكم الفعلي لبغداد والعراق، أن يهرب متنكراً بزي امرأة والتجأ إلى أحد الدور في بغداد، إلا أن صاحب الدار قد أخبر عنه

فجاءوا إليه وأخرجوه من البيت وقتلوه

ومن المفارقات الغريبة أن تشهد بغداد حادثة مشابهة بعد (195) سنة مائة وخمسة وتسعين سنة عندما هرب نوري باشا المسمى نوري السعيد وهو الحاكم الفعلي لبغداد والعراق متنكراً أيضا بزي امرأة بعد اندلاع الثورة التي أسقطت النظام الملكي في بغداد عام 1958م والتجأ إلى أحد الدور في بغداد إلا أنه اضطر المغادرة تلك الدار للالتجاء إلى إحدى السفارات الأجنبية في العاصمة إلا أن الناس في بغداد اكتشفوا أمره واعتقلوه ثم قتلوه وسحلوه. وبعد مقتل علي باشا اجتمع وجهاء بغداد وعلماؤها وأعيانها كالعادة وكتبوا إلى اسطنبول يطلبون من السلطان العثماني تعيين عمر باشا فجاءت موافقة السلطان على تعيينه والياً على بغداد، وفي عهده لعلع صوت العلف والموت عالياً في عموم أرجاء العراق ...

فقد دشن عمر باشا عهده بالهجوم على العشائر العراقية الت كانت قد أقامت حلفاً فيما بينها في الفرات الأوسط بقيادة شيخ الخزاعل حمود الحمد

411

فاشتبك جيش الحكومة معهم في معركة طاحنة انتصر فيها الجيش ونهب خيام العشائر وأموالهم وحاجياتهم بعد أن قتل وأسر عدداً كبيراً منهم.

ثم وجّه حملة عسكرية ضد عشائر المنتفق قرب البصرة، ورغم انتصاره هناك وانسحاب تكتل العشائر أمام جيش الحكومة إلا أن عمر باشا أقدم على قتل الوسيط عبد الله الشاوي من رؤساء عشيرة العبيد معتبراً أن وساطته لم تكن تخلو من الخيانة، وعلى اثر إعدام الشاوي تمردت عشيرة العبيد في منطقة الدجيل شمال بغداد، فاضطر الوالي عمر باشا للعودة مجيشه مسرعاً إلى بغداد للهجوم عليهم والاشتباك معهم...

ثم حدثت فتنة في كردستان بين آل بابان فالتجأ محمد باشا بابان إلى حاكم إيران كريم خان الزند فأمده بالأموال والقوات وعاد إلى العراق فوقعت بينه وبين قوات عمر باشا معركة شديدة كان النصر فيها لقوات عمر باشا وسقط الآلاف من القتلى.

وفي عام 1775 وبعد تدهور الوضع في شمال العراق تقدم الجيش الإيراني وحاصر البصرة ودام الحصار سنة وشهراً تفاقمت الججاعة في المدينة فأكل الناس القطط والكلاب ثم دخل الجيش الإيراني واحتل البصرة وأسر الوالي سليمان أغا الذي استسلم بأمر السلطات التركية وتم نقله إلى تبريز.

أرادت اسطنبول التخلص من عمر باشا بعد تدهور الوضع في

العراق وسقوط البصرة بيد الإيرانيين، فأرسل العثمانيون ثلاثة من القادة ومعهم أعداد من العسكر وتظاهروا بدعم عمر باشا غير أن اسطنبول كانت قد عينت أحد هؤلاء الثلاثة ويدعى مصطفى باشا واليا على بغداد وخولته صلاحية قتل الوالي عمر باشا إذا امتنع عن تسليم الولاية خوفاً من تمرده على الدولة العثمانية وحين علم عمر باشا بأمر إقصائه غادر بغداد مع عدد من أصحابه بعد أن (أفرغ الخزانة هو وخدامه 285)، وخيَّم في منتصف طريق الكاظمية (وهي من أحياء بغداد حالياً) فأرسل مصطفى باشا جماعة من الجنود ليهاجموه ليلاً ولكنه علم بالأمر فهرب، إلا أنه سقط من الفرس وانكسرت رقبته فعثر عليه أحد الجنود فقطع رأسه وجاء به إلى مصطفى باشا فأرسل الوالي مصطفى هذا الرأس إلى اسطنبول.

بقي مصطفى باشا والياً على بغداد مدة ثمانية أشهر، عُزِل في نهايتها وسيق إلى ديار بكر مخفوراً وهناك قطع رأسه بأمر السلطان. ويقول ستيفن لونكريك:

بل هرب إلى الموصل ومنها إلى ديار بكر حيث كان ينتظره القبوجي الذي أخذ

على بغداد.

رأسه بيده إلى اسطنبول بعد بضع ساعات إن مثل تلك الأعمال الدموية آنفة الذكر وغيرها مما سيصادفنا لاحقاً تؤكد أن العراق مازال مستمراً - كما في السابق - بتصدير الرؤوس الآدمية المقطوعة بكل الاتجاهات. بعد ذلك صدر قرار بتعين زعيم المماليك عبد الله باشا والياً

وتواصلت الاضطرابات والفتن والفوضى وزاد الوضع العام تفسخاً وفساداً مما هيأ الفرصة لظهور زعامات محلية في الأحياء الشعبية ومن أمثلة ذلك بروز شخصية محمد العجمي وهو أحد القوادين المعروفين في بغداد حيث أصبحت له سطوة ونفوذ وشعبية كبيرة وأيدته محلات الفضل والقراغول والميدان في بغداد ومال الوالي عبد الله باشا لدعم محمد العجمي بينما أيدت أحياء أخرى في بغداد زعيماً محلياً آخر اسمه إسماعيل آغا ولا نريد التوسع في الحديث عن موضوع زعامات بغداد الشعبية رغم مافعه

من طرافة وتشويق لضيق الجال، إلا أننا نستطيع القول بأن ذلك كان مألوفاً في بغداد منذ أيام العيارين والشطار في العصر العباسي ومابعده وامتد طويلاً في تاريخ بغداد خصوصاً في الفترات التي ضعفت فيها سلطة الحكومة المركزية. وبإمكاننا اعتبار ظاهرة الشقاوات وعصابات البلطجية في بغداد الذين كانوا

يتميزون بالقوة والقسوة والشجاعة والنزعة الدموية في الفتل مع الاحتفاظ ببعض قيم الفروسية في النخوة ونجدة المظلوم وحماية الجار والجفاظ على العهود والتي بقيت موجودة ومعروفة حتى الخمسينات والستينات من القرن العشرين في بغداد قبل زوالها نهائياً، هي الامتداد الطبيعي لتلك الظاهرة القديمة من زعامات الأحياء والتي هي في الأساس إحدى مظاهر انتشار وسيادة شريعة العنف الفردي في الجتمع العراقي

وخلال تلك الفترة توفي حاكم إيران كريم خان الزند فاضطر الإيرانيون للخروج من البصرة والانسحاب منها دون قتال، وعاد إلى البصرة من إيران واليها الأسير سليمان آغا الذي سيكون له شأن كبير في تاريخ العراق، فهو ذاته الذي سمي فيما بعد سليمان باشا الكبير

وفي عام ١٧٧٩م كثرت في بغداد العصيانات المدنية والشجار والفتن،

وخرج الأهالي يصرخون ويهتفون ضد الوالي عما دفعه إلى الهرب خارج العراق فانتهز سليمان آغا والي البصرة العائد من الأسر مناسبة الفوضى والاضطرابات الناشبة في بغداد وعموم العراق وهروب والي بغداد فقام بمراسلة السلطان طالباً منه توليته على بغداد ليقطع دابر الفتنة والفوضى في العراق فوافق السلطان على تعيينه والياً على بغداد في عام ١٧٨٠م ودام حكمه مدة (٢٢) اثنتين وعشرين سنة واعتبر عهده العهد الذهبي للمماليك في العراق وتحول إلى ما يشبه الأسطورة في التاريخ العراقي الحديث.

وقد عثرنا على بعض التلميحات المقتضبة عن دعم خفي تلقاه والي البصرة سليمان باشا من أحد أصدقائه الحميمين من الإنكليز وهو الوكيل البريطاني المستر لاتوش في مسعاه للحصول على موافقة اسطنبول على تعيينه والياً على بغداد (لأنه كان صديقه ودائنه في الوقت نفسه زيادة على أنه كان وسيطه الخاص

في تحويل المبالغ العظيمة إلى اسطنبول<sup>287</sup>) ، لذلك لابد وأن يكون ذلك الدعم قد ساعد على صدور قرار السلطان بالموافقة على تعيينه والياً على بغداد والعراق...

ولعل من المفيد أن نشر إلى الانتعاش الذي شهدته الحركة

التجارية في البصرة والخليج وشط العرب في الفترة التي سبقت احتلال إيران لمدينة البصرة، كما انتعش نشاط شركة الهند الشرقية، ويصف ستيفن لونكريك ذلك فيقول" ((ثم أصبحت التجارة رامجة سنة بعد أخرى. فكان للوكيل الأفرنسي - وهو قس في بادئ الأمر وعلماني فيما بعد - محل ثابت في البصرة من بعد 1755م (1169ه-). ورحل البرتغاليون عنها نهائياً ثم انتقل الهولنديون إلى جزيرة خرج 1752م. وكان عدد من الإيطاليين يترددون إلى الميناء (البصرة) ويقضون

221

مآربهم التجارية، وصار بوسع الأرمني واليهودي أن يعامل هناك الفارسي والهندي، واشتغل العرب اليمانيون مجلب القهوة من اليمن والرجوع إلى بلادهم مستبضعين تمراً، وكانت شركة الهند الشرقية تستجلب من الخارج اللوازم المعدنية والأقمشة

الصوفية فتستبدل بها الحرير الإيراني والنقود 288 كما نجد بعض الإشارات عن وجود القليل من قطع الأسطول الإنكليزي في شط العرب، وقد ذكر أن من بين تلك السفن السفينة المسماة (سي هورس) التي كان على ظهرها في ذلك الوقت ضابط الصف البحري نلسون 289) الذي ذاع صيته فيما بعد واشتهر كقائد بجري أسطوري بين قادة الأساطيل البريطانية.

كان السلطان العثماني قد أصدر قراراً بتعيين سليمان باشا والياً على بغداد

عام ۱۷۸۰ م وقد توجه هذا الوالي الذي كان في البصرة إلى بغداد بمسيرة بطيئة توقف فيها بعدد من المناطق و كانت مسيرته تلك أشبه باستعراض للقوة حيث أراد أن يؤكد فيها قوته وشخصيته ونفوذه وصلاحياته وكثرة مؤيديه، فقد أحاط نفسه وموكبه بقوات عشائرية ضخمة مسلحة خلال توجهه نحو بغداد. وقد بدأ سليمان باشا عمله في العاصمة بالقضاء على محمد العجمى وعصابته مما أدى إلى هربه لإيران.

ثم توجه إلى الخزاعل الذين سيطروا على الفرات الأوسط مدة ثماني سنوات، وفي عام ١٧٨٢م توجه إلى كردستان لإخضاع ثورة قام بها محمود باشا بابان، فهرب محمود إلى إيران، فعين الوالي مكانه شخصاً اسمه إبراهيم بك بابان، وقام هذا بإنشاء مدينة السليمانية التي سماها نسبة لاسم الوالي سليمان باشا ولي

نعمته . ومن الأعمال التي اتسمت بالعنف الدموي في عهده قيام المتظاهرين الجياع في بغداد بالهجوم على السراي إثر الجاعة المروعة التي حلت بالعراق عام 1786م وحملوا علم الشيخ عبد القادر الكيلاني وشتموا الوالي وطالبوا بعزله، فأمر الوالي بفتح النيران على المتظاهرين فسقط عدد من القتلى، وأمر باعتقال الرؤساء والنشطين منهم، فشنق بعضهم على الفور وسجن الباقين. وفي عام ١٧٨٧م استطاع حلف عشائري واسع اشترك فيه عشائر العبيد والمنتفق والخزاعل أن يمد نفوذه من الفرات الأوسط حتى البصرة وأن يهدد جديا حكم المماليك، حيث فرضت العشائر سيطرتها على البصرة مما أجبر محافظها المملوكي إبراهيم بك إلى الهرب إلى مسقط، وظلت البصرة تحت حكم شيوخ العشائر بضعة أشهر مما دفع حكومة بغداد إلى حشد قوات كبيرة زحفت تجاه البصرة، فدارت معركة رهيبة في مكان قرب البصرة يسمى (أم الحنطة) أدت إلى دحر قوة العشائر وعودة سيطرة المماليك على البصرة. وقد وصف الرحالة البريطاني توماس هاول تلك المعركة بقوله: ((إنها لابد كانت مذبحة رهيبة فالميدان كله مغطى بعظام الرجال والخيول

ويبدو من خلال هذا الوصف الذي يسوقه الرحالة البريطاني توماس هاول (THOMAS HOWEL) إن ميدان المعركة لم ينظف من جثث القتلى ومن الخيول الميتة فبقي على حالة حتى استحالت الجثث بعد فترة من الزمن إلى عظام متناثرة في الميدان حيث تسني لهذا الرحالة وصفها على الحال التي رآها فيها، وإذا عرفنا أن هذا الرحالة قد زار موقع المعركة بعد حدوثها مجمسة أشهر

لا أكثر أن بروز عظام جثث الرجال والخيول وتناثرها على أرض المعركة لم يكن بسبب تقادم النزمن واهتراء الجثث فحسب، بل ربما كان بسبب نهشها من قبل الضواري والنئاب أيضا.

وليست هذه الحادثة هي الوحيدة التي تنفرد بهذه الفظاعة والقسوة والهمجية، إنها حالة تكررت في التاريخ العراقي مما لايترك مجالاً للشك أن بلاداً تتناثر عظام أبنائها القتلى بالآلاف كل مرة على مساحات واسعة من الأرض في

حروب دموية طاحنة متواصلة دون أن تحد من يدفنها رغم مرور الأيام هي بلاد

تتعرض بالتأكيد إلى أعلى درجات القسوة.

# الورثة يتقاتلون:

توفي سليمان باشا الكبير عام ١٨٠٢م/١٢١٥.. وفي أعقاب موته حدثت فتنة كبيرة ودموية في بغداد بين المتنافسين على خلافته وبعضهم من أقاربه وأصهاره.

ويشير الدكتور علي الوردي أن الصراع بين خلفائه اخذ طابع الفتنة الطائفية وقد انحصر الخلاف بين علي باشا وأحمد آغا، وبعد معارك في الشوارع واحتلال للقلعة والسراي وقصف مدفعي شمل بعض الأحياء في المدينة، إضافة الى عمليات نهب واسعة للدكاكين والمحلات التجارية والأسواق وحرائق وهجمات متبادلة على الكمائن والمتاريس داخل المدينة، انكشف الموقف أخيرا بانتصار علي باشا وسيطرته التامة على بغداد واختفى خصمه أحمد آغا بعد أن أحرقت داره و سبيت نساؤه ونهبت أمواله،

ونودي في بغداد بتخصيص جائزة ثمينة لمن يعثر عليه 293 يومين اعترف أحمد أعوانه ودلّهم على مكان اختفاء أحمد آغا فهجموا على البيت وأخرجوه ثم قادوه إلى السراي وأحضروه أمام علي باشا الذي أمر بتقطيعه)) ، فسحبوه إلى وسط حي الميدان، وراحوا يضربونه بالسيوف والخناجر حتى قطّعوه.. فانتهى نهاية مأساوية تعيسة، كما شنقوا أربعة عشر من أتباعه من بعده 294

عبارة (أمر بتقطيعه <sup>295</sup>) الواردة آنفأ فهي تتضمن الأمر بإنزال عقوبة التقطيع بحق أحمد آغا وهي العقوبة التي ربما ينفرد بها قاموس العنف الدموي العراقي دون غيره، إذ من المرجح أن لا توجد مثل تلك العقوبة في جميع بلدان العالم... ونلفت نظر القارئ إلى كثرة التشابه في الوقائع الجارية في التاريخ العراقي حتى يصل ذلك التشابه في بعض الأحيان حد التطابق رغم الفرق الزمني الكبير الذي يصل أحياناً إلى بضعة قرون أو أكثر.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@224

كانت أولى الأعمال التي قام بها علي باشا هو توجهه لإخضاع الأكراد في الشمال، كما حصلت في عهده اضطرابات عشائرية في مناطق أخرى من العراق.

وقد قتل علي باشا وهو يصلي، حيث انقض عليه شخص اسمه مدد بك الأباضي مع خدامه بالخناجر وقتلوه في الحال ، والتجأ القتلة إلى بيت سعيد بك بن سليمان باشا الكبير فطردهم،

فذهبوا إلى دار نصيف آغا فاستقبلهم ثم أخذهم إلى دار النقيب السيد رمضان مسؤول أوقاف الشيخ عبد القادر الكيلاني. تولى الأمر سليمان باشا الصغير عام ١٨٠٨م/١٣/٥٥ فأمر بقصف دار

النقيب بالمدفعية مما اضطر القتلة المحتمين بها إلى ترك الدار، ثم نظموا مع ناصيف آغا مظاهرة وتوجهوا نحو السراي مطالبين بتنصيب ناصيف آغا فهاجمهم الجند والأهالي وفرقوهم، فعبر ناصيف وهماعة من المتظاهرين إلى الجانب الآخر من نهر دجلة، وهو جانب الكرخ يحرض الناس على مساعدة القتلة فلم يتبعه الناس بل مملوا عليه وقتلوه ثم شدوا في رجله حبلاً و (سحلوه) في الأزقة وعبروا به إلى جانب الرصافة والناس يتفرجون عليه (عبدو لنا أن حادثة السحل هذه هي الحادثة الأكثر شبهاً من

حيث التنفيذ والإخراج مجوادث السحل التي تعرض لها عدد من أفراد العائلة الملكية في العراق عام 1958م أي أن يتم القتل في الكرخ ويسحل القتيل إلى الرصافة والناس يتفرجون عليه استتب الأمر لسليمان باشا الصغير بعد وصول الفرمان بموافقة السلطان على تعيينه واليأ. وقد كثرت المشاغبات والمشاغبون

السلطان على تعييله واليا. وقد كثرت المساعبات والمساعبو ضده وصاروا يتهمونه بالميل إلى المذهب الوهابي وكتبوا إلى اسطنبول بذلك.

وفي عهده جهز حملة ضخمة وسار بها نحو الشمال لقتال القبائل المتمردة وتأديبها، وفي أجواء من الفتن والدسائس التي كانت تسود في تلك الفترة أرسلت اسطنبول شخصاً الممه (حالت أفندي) للتآمر على سليمان باشا الصغير 225

وإضعافه فاستمال هذا الشخص أهل الموصل وجهز جيشاً كبيراً قوامه خمسة عشر ألفا تشكل معظمه من أهل الموصل وبعض العشائر وانضم إليهم عبد الرحمن بابان وجماعته، وزحف الجيش نحو بغداد، ووصل إلى منطقة بعقوبة فخرج سليمان من بغداد على رأس جيش حكومي وتواجه الجيشان استعداداً للقتال. وخلال ذلك قام رجل في بغداد السمه عبد الرحمن آغا الموصلي بفتنة وعصيان وحرض أهل الموصل المقيمين في بغداد ضد سليمان باشا وهاجم القلعة وقتل رئيس الانكشارية، فاضطر الوالي سليمان للعودة إلى بغداد و أخذ يتعقب أهل الموصل في العاصمة وينتقم منهم وأمر أن يرحلوا عن بغداد كما أصدر قرارا يمنع فيه أي شخص من أهل الموصل السكن في بغداد فكان قراراً

عجيباً، لكن بغداد قد اعتادت على الحكام ذوي القرارات العجببة منذ مئات السنس.

وخلال انشغال سليمان باشا بأهل الموصل في بغداد تقدم حالت أفندي بجيشه واقترب من بغداد. وفي تشرين الأول عام ١٨١٠م وقعت المعركة الفاصلة وبان النصر التام لسليمان باشا الصغير، ولكن في الصباح وجد أتباعه وجماعته

العراقيين) قد تفرقوا عنه بعد أن علموا بالفرمان السلطاني ولم يبق معه سوى ثلاثين رجلاً فاتجه بهم نحو الجنوب وعبر نهر ديالى وهناك اغتيل على يد عشيرة الدفافعة من شمر طوقة وجاء القتلة برأسه إلى حالت أفندي فأمر بسلخ الرأس وإرساله إلى اسطنبول عن طريق الموصل. ولما مرّ الرأس المسلوخ بالموصل فرح الناس به شماتة و كان يوم مرور الرأس بالموصل يوماً مشهوداً...

وهكُذُا سرعان ما يصفق العراقيون للعنف الدموي رغم أنهم أولى ضحاياه و كان حالت أفندي يجمل فرماناً خالياً من الاسم فعين أحمد المماليك والياً على بغداد واسمه عبد الله آغا التوتونجي الذي دامت ولايته سنتن ونصف السنة.

وكان هذا الشخص (التوتونجي) يريد القضاء على سعيد بك بن سليمان باشا الكبير بعد أن طالب جماعة من أهل بغداد بتنصيبه والياً بدلاً من التوتونجي فهرب سعيد والتجأ عند حمود الثامر شيخ المنتفق في منطقة سوق الشيوخ التابعة لولاية البصرة، فجهز عبد الله آغا التوتونجي حملة عسكرية و توجه بها نحو منطقة

226

سوق الشيوخ لإخضاع شيخ المنتفق حمود الثامر لأنه آوى عنده سعيد بك بن سليمان باشا الكبير.

حشد شيخ المنتفق عشرين ألف مقاتل لمساعدة سعيد بك. وقد وصل جيش الوالي التوتونجي قرب سوق الشيوخ وكان الجيش جمهزأ بالمدافع فشتت شمل العشائر ودحرهم ولم يبق مع سعيد سوى ثلاثين رجلا أيضاً تماماً كما حصل مع الوالي السابق سليمان باشا الصغير قبل مقتله، وفجأة حدث ما لم يكن متوقعاً، فقد انقلب العراقيون من أصحاب الوالي وقواده العسكريين وجيشه المنتصر وانحازوا إلى جانب سعيد بك، وحجتهم في ذلك الموقف أنهم تذكروا نعمة أبيه سليمان الكبير عليهم وهم يريدون الوفاء له

و لابنه <sup>298</sup>.

وهكذا لم يبق مع الوالي المنتصر (التتونجي) غير مائتين من أتباعه وجنده، .. فهجمت العشائر على معسكره، ونهبته نهبأ ذريعاً، ووقع الوالي التتونجي اسيراً مع قائد جيشه المدعو طاهر آغا، فقادوهما إلى منطقة (سوق الشيوخ) وهناك قطعوا رأسيهما ورموهما تحت أقدام سعيد بك العنف في عهد سعيد باشا:

بعد تفكك أتباع الوالي التوتونجي فجأة وانقلابهم ضده وانحياز الجنود إلى عدوه سعيد باشا وتعرض الوالي وقائد جيشه طاهر آغا إلى الهزيمة ثم اعتقالهما وسوقهما إلى مدينة سوق الشيوخ حيث قطع رأساهما وألقيا تحت أقدام سعيد باشا الذي كان مدحوراً ويائساً من النصر تماماً فقد بان النصر فجأة لسعيد باشا بفضل ذلك التبدل المفاجئ في مزاج الجيش الزاحف من بغداد ضده وانقلابه على قيادته، وعلى أثر ذلك عاد سعيد باشا الذي حصل على لقب الباشويه إلى بغداد من الجنوب منتصراً يصحبه شيخ المنتفق محود الثامر واستلم الفرمان العثماني بتعيينه والياً على بغداد وكان ذلك في عام ١٨١٣م. وخلال عهده ثارت العشائر في الفرات الأوسط مما شجع عشائر الجرباء والظفير على العصيان، فعمت الفوضى وانقطعت الطرق وساد السلب والنهب وحوصر أربعون ألفاً من الزوار الايرانيين المقادمين لزيارة العتبات المقدسة في

العراق بينهم زوجة الشاه في كربلاء وأصبحت أموالهم وأرواحهم مهددة بالخطر الفعلي من قبل العشائر وقطاع الطرق، فخاف الوالي حصول نهب أو هجوم على الزوار الإيرانيين قد يدفع إيران لغزو العراق واحتلاله أو يتسبب ذلك في غضب السلطان في اسطنبول عليه مما اضطره إلى تعيين زوج أخته داوود آغا قائدا للجيش لضبط الحالة في البلاد إلا أنه اضطر إلى عزله بعد اعتراض

والدته نابي خانم بشدة على تعيينه بسبب خلافات عائلية استتبت الأمور للوالي سعيد باشا في بغداد، إلا أنه وقع في عشق غلام مليح

من أهل بغداد المه (حمادي العلوجي) وهام به فسيطر هذا الغلام عليه سيطرة تامة وشُغِل به انشغالاً كبيراً أضاع كل وقته وألهاه عن أمور الدولة فسادت الفوضي في البلاد من أقصاها إلى أقصاها على كل صعيد وتدهورت أحوال الحكم وانتشرت

الاضطرابات فتمردت مدينة مندلي واشتد العداء بين سكان النجف بعد أن انقسموا إلى فريقين، كذلك امتد لهيب العصبية القبلية بين أهل كربلاء فحارب بعضهم بعضاً وانتشر التذمر في صفوف المماليك بسبب تدخلات غلام الوالي في شؤون البلاد العليا وشؤون المماليك بصورة خاصة فالتفوا حول داوود آغا الذي

عزله سعيد باشا فأصبح زعيماً للمعارضة. وفي عام 1816م غادر داود آغا بغداد وذهب إلى كركوك حيث تلقى دعماً من الأكراد وبالذات من مجمود باشا بابان وكثر أتباعه والتحق به أغوات بغداد. ويبدو من خلال هذه الوقائع والوقائع الأخرى المشابهة أن ذهاب السياسيين العراقيين المعارضين إلى المنطقة الكردية والتحالف مع الأكراد لإسقاط الحكم في بغداد أو لإحداث تغيير سياسي فيها هو ديدن عراقي تاريخي قديم جداً وليس ابتكاراً حديثاً كما يتوهم البعض في العصر الحاضر.

#### العنف في عهد داوود باشا:

خلال وجود داود باشا في كركوك استطاع الاتصال مع (حالت أفندي) وإجراء بعض الاتفاقات معه، وقد مر بنا ذكر هذا الشخص سابقاً، وهو من

#### 441

أصحاب الحظوة والنفوذ في اسطنبول، وذلك لكي يحصل له على فرمان (قرار) بتعينه والياً على بغداد بدلاً من سعيد باشا، وبالفعل فقد استطاع (حالت أفندي) الحصول على ذلك الفرمان (القرار). ومن المفيد الإشارة إلى المساعدة الهامة والحيوية التي تلقاها (حالت أفندي) من شخص يهودي متنفذ في بغداد الهم عزرا. وعزرا هذا له أخ مقيم في اسطنبول الهمه حسقيل تجمعه مع (حالت افندي) علاقات صداقة وعمل تجاري، حيث استطاع عزرا اليهودي مغافلة الموظفين الذين يعملون في سك النقود في بغداد السلطانية (وهي كليشة عثمانية خاصة) ثم قام بإرسال تلك النقود التي تحمل اسم سعيد باشا إلى (حالت أفندي) فكانت تلك النقود التي تحمل اسم سعيد باشا إلى (حالت أفندي) فكانت تلك ذريعة قوية بيده لاقناع المسؤولين في اسطنبول بأن سعيد باشا يطبع النقود بالهمه وليس باسم السلطان كما هو مفترض، وبذلك يطبع النقود بالهمه وليس باسم السلطان كما هو مفترض، وبذلك

داوود باشا والياً 301 ، وعلى أثر صدور ذلك القرار تحرك داوود بقواته مع من تبعه من الأكراد متجهاً نحو بغداد... وأراد سعيد باشا الانصياع والتسليم وعدم المقاومة إلا أن عشيقه الشاب حمادي آغا منعه من ذلك وشجعه على الصمود والعصيان، فنشبت المعركة في عام ١٨١٧م (أي قبل دخول الجنرال الإنكليزي مود واحتلال بغداد بمائة عام) و كانت بغداد تغلي بالتذمر والنقمة،

كما حصل هيجان وتمرد في الأحياء بسبب ضيق الأحوال المعاشية وارتفاع الأسعار، وكثر السلب والنهب والسرقات، فلجأ الوالي سعيد واتباعه إلى القلعة وتحصنوا بها وشاعت الفوضى واستمر دوي المدافع وأصوات البنادق وهوسات العشائر وأناشيد الانكشاريين وجرح عشيق الوالي فانشغل به كل الانشغال في إحدى غرف القلعة لا يفارقه أبداً غير مهتم بما يحصل في الخارج. في شباط ١٨١٧م دخل داوود باشا بغداد فاستقبله الأهالي استقبالاً حافلاً، وراح أتباعه يبحثون عن الوالي سعيد باشا فوجدوه لائذاً في حضن أمه نابي خانم وهي زوجة سليمان باشا الكبير. ويصف ستيفن لونكريك مقتل سعيد باشا فيقول: بينما كانت الأم تعانق ابنها وتفديه.. وهي تصرخ متضرعة بينما كانت الأم تعانق ابنها وتفديه.. وهي تصرخ متضرعة فبقي بيد الأم الثكلى الجسد وحده مجرداً

عن الرأس<sup>302</sup>، ويستدل من هذا النص أن رأس سعيد باشا قد تدحرج على الأرض بضربة فأس حادة بينما بقي جسده في حضن والدته المفجوعة

# التصفيات الدموية تطحن العائلة الحاكمة:

ولكي يتوضح للقارئ حجم الفاجعة التي حلت بالعائلة الحاكمة في بغداد في أوائل القرن التاسع عشر خلال هذه الحادثة نوضح الروابط العائلية بين الأفراد الذين نكبوا فيها بعد أن نكل بعضهم ببعض: سليمان باشا الكبير:

الوالي المعروف وهو زوج نابي خانم ووالد سعيد باشا. سعيد باشا:

والي بغداد الذي انهزم أمام جيش داوود باشا وقتل في حضن والدته نابي خانم. نابي خانم:

هي زوجة سليمان باشا الكبير وأم الوالي سعيد باشا الذي قتل في حضنها.

داوود باشا:

هو زوج أخت سعيد باشا أي أنه زوج ابنة نابى خانم التي اعترضت بشدة على تعيينه قائداً للجيش مما اضطر سعيد باشا لعزله وداوود هو الوالي الجديد الذي دخل جيشه بغداد وقتل الوالي القديم سعيد باشا وهو في حضن والدته، إضافة إلى ذلك فإن داوود كان في أول حياته مملوكاً اختطف من أهله في جورجيا وبيع في بغداد عدة مرات

حتى أنتهى إلى بيت سليمان باشا الكبير الذي احتضنه وربّاه في بيته وعندما كبر زوجه ابنته التي هي أخت سعيد باشا الذي

أصبح والياً والذي قتله داوود بالبلطة.. لقد مرّ وقت كان هيع هؤلاء الأشخاص الذين قتلوا بعضهم بعضاً يعيشون في بيت واحد هو بيت سليمان باشا الكبير. إنها المطحنة الدموية التي طحنت العائلة الحاكمة ومزقت لحم أفرادها فوق أرض العراق. فلم تشفع لأي منهم أية علاقات من القرابة والعشرة والحياة المشتركة في بيت واحد.

74.

#### الفتن والاضطرابات تتواصل

استتب الأمر لداوود باشا في ولاية بغداد منذ دخولها عام ١٨١٧م إلا أن عهده قد شهد فتناً واضطرابات و مشكلت لاحصر لها السنة الأولى لحكمه، وكانت أولى المشاكل هي مشكلة التمردات المتواصلة التي كانت تقوم بها العشائر العراقية في جميع المناطق تقريباً وقد استغلت تلك العشائر النزاعات الدموية بين الولاة المماليك واعتبرتها فرصة ذهبية لتعزيز مواقعها والسيطرة على القوافل وفرض الأتاوات والقيام بأعمال الغزو.

كذلك تصاعد الموقف والنزاع مع إيران وذلك بعد تصاعد الصراع بين القادة الأكراد واستنجاد بعضهم بإيران ضد خصومهم من الأطراف الكردية الأخرى كالنزاع الذي حصل بين أمراء آل بابان. وفي عام ١٨١٨م تقدمت عشيرة بدوية من بغداد تسمى (الصقور) فوصلت إلى منطقة المسيب وأخذت تعبث بالأمن وتقطع الطرق فوجه داوود باشا حملة عسكرية ضدها بقيادة يحيي آغا ودارت المعركة فانتصرت العشيرة على جيش الحكومة وكان انتصارها مبرراً

لعصيانات وتمردات قامت بها العشائر الأخرى. ففي الشمال تمرد شيخ شمر وفي الجنوب تمردت عشائر عفج وجليحه وآل فتلة. وصارت عشيرة الظفير تقطع الطرق وتهدد زوار مدينة النجف و كربلاء مما اضطر داوود للمباشرة بعمليات قمع واسعة في الشمال والوسط والجنوب

#### تعزيز النفوذ البريطاني:

غير أن التطور الأهم هو تعزز النفوذ البيطاني على نطاق واسع وفرض السطوة البيطانية في التدخل التدريجي في شؤون العراق من خلال النشاط الاستثنائي المنظم الذي قام به أحد الموظفين البيطانيين الذي كان برتبة قنصل وهو المستر ريج، وقد حصل نزاع شديد بين داوود باشا والقنصل البريطاني، وكان داوود باشا والقنصل البريطاني، وكان

على الصادرات والواردات البريطانية فاحتج المستر ريج على ذلك مدعياً أن لبريطانيا

777

حقوقاً خاصة أقرتها لها اسطنبول و كان جواب داوود باشا بأنه لا يقبل بأي حق أوروبي في بغداد مما دفع المستر ريج أن يصدر أمره إلى نائبه في البصرة منع السفن القادمة من الهند الدخول إلى ميناء البصرة كما أمره .منع السفن الداخلة من الخروج 304 ويبدو من خلال تلك المعلومات أن المستر ريج وهو ممثل بريطانيا - الدولة العظمى في ذلك الوقت قد فرض الحصار على العراق في تلك الأزمة بينه وبين والي بغداد داوود باشا قبل مغادرته العراق عام ١٨٢١م إلى شيراز . وقد خلفه في عمل القنصلية في بغداد الكابت تيلر الذي كان على وفاق مع داوود باشا فساد الصفاء والود بينهما.

وفي عام ١٨٢٣م عقدت اتفاقية مع داوود باشا نظمت العلاقة بشكل تفصيلي، وضمنت لبريطانيا النفوذ الأول في العراق. ونصت على تعهد والي بغداد بالالتزام بنصوص الامتيازات الأجنبية كما هي محددة في المعاهدات العثمانية والفرمانات السلطانية قديمها وحديثها

وفي عام ١٨٢٠ انتشر وباء الكوليرا في البصرة قادماً من بعض مدن الخليج

مثل بندر عباس و بوشهر وكان انتشاره واسعاً في البصرة حتى كاد أن يفني أهل البصرة ألى المدن العراقية الواحد بعد الأخرى. وخلال حكم داوود باشا زحف الجيش الإيراني نحو بغداد لاحتلالها بسبب سوء معاملة الزوار الإيرانيين في العراق والتجأ بعض القادة الأكراد إلى إيران، وخلال تقدم الإيرانيين في كركوك قاموا بإعدام عدد من الفلاحين التركمان

الذين لم يرق لهم أن يخضعوا لحاكم إيراني وعند اقتراب الجيش الإيراني من بغداد، وكان على وشك دخولها ، انتشرت الكوليرا فيها ثم انتشرت في صفوف الجيش الإيراني حتى أصيب به قائد الجيش الإيران في ذلك الوقت، وهو حاكم إيران في ذلك الوقت، ويدعى الشاهزادة، مما اضطره لطلب الصلح، وما أن عاد إلى مقره في كرمنشاه حتى مات وعمت الأفراح في مدينة بغداد بنبأ موت شاهزاده بينما كان الموت يطحن في ذات الوقت أبناءها الذين يتساقطون بالآلاف بمرض الكوليرا المهلك.

ولعل الأفراح المقنعة التي عمت بغداد عند وفاة الأمام الخميني

بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية هي الصورة المأساوية المكررة المشحونة بالشماتة البغيضة التي تجعل من الموت مناسبة للفرح...

واشترى داوود باشا - بينما البلاد على تلك الحال - مصنعاً للبنادق من

أوروبا كما أسس مصانع للمنسوجات لتلبية حاجات الجيش من الملابس.

إن شراء مثل ذلك المصنع للبنادق في تلك الظروف التعيسة التي كان يمر بها العراق ربما كان إحدى المفارقات المخزنة في الحياة العراقية إذ ليس من الصعب القول أن بلاداً تجتاحها الأمراض والأوبئة الفتاكة وتغرق في أوحال الفيضانات المتكررة وتعاني كل ذلك الخراب والدمار والقتل والتخلف ليست بجاجة ضرورية إلى معمل لأدوات القتل والموت والخراب، غير أن بوصلة الموت والعنف في العراق تبقى دائما هي وحدها التي لا تتوقف عن العمل والدوران، ويسجل تاريخ الوالي داوود باشا أحداثاً كثيرة من الصراعات العسكرية الدموية مع العشائر العراقية في الجنوب والوسط والشمال لا يتسع الجال لاستعراضها، وكان من أبرزها المعركة التي حدثت عام ١٨٢٠ بين قوات داوود وبين عشائر الدليم بالتحالف مع زوبع والجميلة والبوعيسي حيث مزقت القوة الحكومية جموعهم وقتلت الكثيرين منهم ومات غرقاً مزقت الفوة الحكومية عموعهم وقتلت الكثيرين منهم ومات غرقاً واستولت الحملة العسكرية على أموالهم ومواشيهم وسبت عيالهم

وذراريهم ولعل مايهم مجثنا في العنف الدموي عن عهد داوود باشا هو ماذكره السائح البريطاني جورج كيبل في مذكراته عن الجتمع البغدادي وعن شخصية داوود باشا بقوله: بأن عدد الضحايا الذين اغتيلوا أو أعدموا في عهد داوود باشا إشباعاً لطموحه أو طمعه أو رغباته قد بلغ ألفا

وخمسمائة إنسان على الأقل

ولعل سؤالاً حائراً يدور في الخاطر هنا: لماذا تتكتم المناهج التعليمية والتربوية في العراق على هذه الأحداث المفجعة وغيرها وتخفيها عن الأجيال المتعاقبة في

7 4 4

الوقت الذي تحرص على تعداد مناقب ومآثر أولئك الحكام في الفترة المظلمة وتمجد إنجازاتهم وفضائلهم الوهمية؟... منبحة الانكشاريين وتعميم إبادتهم في جميع الولايات:

في عام 1826 أقدم السلطان العثماني محمود الثاني على إبادة الانكشاريين في العاصمة اسطنبول بعد أن أعلنوا الثورة والتمرد على السلطان وتقدمت جموعهم نحو السراي فتصدى لهم القائد الذي اختاره السلطان محمود لتأديبهم واسمه إبراهيم ويلقب (قره جهنم) ومعناه جهنم السوداء فأمطر حشود الانكشاريين بقصف مدفعي مركز و كثيف حتى جعلهم داخل جهنم حقيقة من نار المدفعية، وعلى اثر ذلك اصدر السلطان فرمانا (قراراً) سلطانياً بإبادة الانكشاريين في الولايات جميعاً وهذا يشمل العراق وعندما وصل القرار إلى بغداد تقاعس داوود عن تنفيذه واكتفى بتجميع الانكشاريين وتوجيه النصيحة لهم بإطاعة السلطان، وكان ذلك من الأسباب التي خلقت القطيعة بين داوود و السلطان محمود

التكتيك العراقي الساذج: داوود يقتل مبعوث السلطان

في صيف عام المرا السلطان محمود إلى بغداد شخصاً يثق به اسمه (صادق أفندي) وخوله مهمة التخلص من داود باشا بأية وسيلة، وعرف داوود بنوايا صادق أفندي ومهمته فأرسل مجموعة من أتباعه ليلا إلى دار صادق أفندي وبينهم عريف ضخم الجثة قوي البنية اسمه خالد آغا فأيقظوا صادق أفندي من نومه وطلبوا منه أن يردد الشهادة قبل أن يلقى ربه فانهار وبدأ يتوسل إليهم وارتمى على أقدامهم إلا أن ذلك لم ينفعه في شيء فقد أطبق العريف الضخم على حنجرته فخنقه بعقدة ممّالة

السيف وقضى عليه.

وفي اليوم التائي أعلنت السلطة في بغداد أن مبعوث السلطان قد أصيب بمرض (الهواء الأصفر) أي الكوليرا وأنه يعالج في دار الضيافة، وصار داوود باشا يرسل كل يوم طبيباً يتظاهر بالتوجه لمداواة صادق أفندي وجيء بشخص

234

يشبهه فألبس ملابس صادق أفندي وطافوا به شوارع بغداد ليبعدوا إشاعة وفاته... وبإمكان القارئ أن يتبين كم هو سطحي وساذج ذلك التكتيك العراقي الذي نفذ لإخفاء مقتل رسول السلطان ولسنا مجاجة لتذكير القارئ مقتل رسول كسرى إلى أحد ملوك المناذرة في العراق - الذي أوردناه في مكان آخر من هذا الكتاب - واستخدامه ذات التكتيك الساذج لإخفاء مقتله..

ومن الأعمال التي قام بها داوود باشا استقدامه لضابط فرنسي المه المسيو ديفو من أجل الإشراف على تدريب الجيش وتعليمه النظم العسكرية الحديثة، والمسيو ديفو كان أحد ضباط نابليون وقد ترك فرنسا بعد سقوط نابليون، ويذكر الدكتور علي الوردي وصفاً شخصياً لهذا الضابط على لسان أحد الذين شاهدوه حيث يقول كان: ((رجلاً فارع الطول نحيف القوام في

الستين من عمره.. يعلو شفته العليا شاربان أبيضان كثيفان وعلى عينيه حاجبان كثيفان أيضا. إن بزته تشعرك بأنه عسكري فرنسي حق، وأزرار سترته مزينة بالتاج الإمبراطوري والحروف الأولى من اسم نابليون ويتدلى من ثقب الزر صليب لويس المرغوب، وسراويله التركية الواسعة تدل على السلك العسكري التركي الذي يخدم فيه الآن القد نشط المسيو ديفو في تكثير عدد الجيش العراقي وفي تدريبه على الأسلحة الحديثة وهذا سبب استياءاً وغضباً لدى المستر تيلر القنصل البريطاني حيث لم يرض أن يرى ضابطاً فرنسياً يتولى هذه المهمة في العراق وكان يرى أن يتولاها ضابط بريطاني خدم في عهد المماليك في العراق فقد كان الفرنسي البارز الذي خدم في عهد المماليك في العراق فقد كان الطبيب الخاص للوالي سليمان باشا الكبير هو أيضا فرنسي نال المهية واسعة الماليك في وقت واحد:

خلال التلث الأول من القرن التاسع عشر وهي الفترة الحرجة من الاضطرابات والفتن والتصفيات الدموية الجارية بين الولاة والحكام انتشر في

740

بغداد وباء الطاعون وبالتحديد كان ذلك في آذار. ورغم تكرر حدوث الطاعون في بغداد في فترات سابقة إلا أن انتشاره هذه المرة كان كاسحا ومدمراً وفظيعاً حتى أن الدكتور علي الوردي وصفه بقوله: (يمكن القول أن هذا الطاعون كان

بلاده ومصيرها ومستقبل شعبها، لأن فيها درسا وموعظة لكل خلص أراد أن يحفظ مستقبلاً كريماً آمناً ومستقراً وحضارياً للعراق. لذلك فإننا سنعمد إلى استعراض تلك الظروف السيئة بشيء من التغصيل نظرا لما تحتوي عليه من إثارة وغرابة، وسنبدأ بذلك من النس المطول الذي اخترناه من كتاب الباحث الأجنبي ستيفن لونكريك، (أربعة قرون في تاريخ الغراق الحديث)، والذي ينقل لنا وصفاً دقيقاً وحياً للطاعون المرعب الذي اجتاح بغداد في آذار عام ١٨٣١ بعد أن أصاب كركوك والسليمانية و كردستان. وقبل أن نبدأ بإيراد النس نجد من المفيد أن نذكر بأن السلطات الرسمية في ذلك الوقت ممثلة بالوالي نفسه قد طلبت من المقيمية البريطانية وضع تعليمات لتنفيذ الحجر الصحي المقيمية البريطانية وضع تعليمات لتنفيذ الحجر الصحي الدين الأغبياء قد حرّمت تطبيق ذلك واعتبرته كفراً وزندقة فحالت دون اتخاذ أي تدبير صحي وقائي يمكن أن يمنع حصول الكارثة أو يعرقل من

236

وقوعها الصاعق، فتراجعت السلطات أمام تلك الفتوى الغبية واستمر وصول القوافل القادمة إلى بغداد من مناطق الإصابة الموبوءة بالطاعون فحصلت الكارثة. يقول النص، وننقله كما ورد: « وكان أول حدوث الإصابات في البيوت القذرة من محلات اليهود وفي أوائل نيسان (١٨٣١) حاول الكثيرون الفرار من المدينة ولكن إلى أين؟ فقد استولت القبائل على الطرق كافة وكانت السفن النهرية قليلة ومكتظة وقد تسرب الطاعون إليها وقد بلغت الإصابات أشدها منذ البوم الرابع من نيسان فبات الناس يموتون بمعدل مائة وخمسن في اليوم الواحد وبادر النصارى والأوروبيون القليلون إذ ذاك في بغداد لتحصن مساكنهم والحجر عليها منعا للاختلاط بكل ما لهم من شدة. أما الباشا ((الوالي)) وأهل بيته فقد حاولوا الفرار من وجه الطاعون غير أنهم لم يستطيعوا ترك ثروتهم المكدسة ولا حملها معهم ثم اختل النظام بأجمعه وانتشر اللصوص فلم يردعهم رادع وبعد ذلك وافت أنباء تقدم العدو واقترابه من المدينة يومأ بعد يوم... وتجمع أخبار هذه الكارثة كلها على التفصيلات الواردة عن تفشيه وسره المفزع فقد تبدلت الحال بن الناس من عدم المبالاة إلى الذهول والذعر، ومن الكآبة الصاخبة إلى صمت الموت والقنوط، ومات على هذا المنوال حتى اليوم العاشر من نيسان سبعة آلاف من الناس خلال خمسة عشر يوماً ثم هلك في اليوم الخادي عشر ألف ومائتان ومنذ هذا اليوم إلى اليوم السابع

والعشرين كان عدد الميتين في كل يوم بين ألف وخمسمائة إلى ثلاثة آلاف. ولم يشف مريض واحد من كل عشرين مصاباً. وكان الطعام لا يوجد إلا في الندرة، ولم يشتغل السقاؤون فركدت حياة المدينة بأسرها ولم يفكر أحد في غير الموت والموتى. وعلى هذا توقفت أعمال الحكومة جمعاء لأن الموت هاجم الموظفين وأفراد الجيش وخدم الديوان فقضى عليهم كقضائه على سائر الناس، فأصبح الباشا حائراً وليس بأحد يأخذ بأوامره، وكان قد طلب أن يأتوا إليه بالسفن فلم تخضر سفينة واحدة. وخابت مساعي الأحياء في وفن الموتى أمام سيل الموت الجارف حتى ظل الأموات مكدسة أشلاؤهم في الشوارع والأزقة وهام الأطفال والعجزة على وجوههم من غير هدى وهم جائعون لا قبل لهم بشيء. وقد كثرت الجرائم والسرقات في هذا العهد الرهيب حتى قضى الموت على الجاني

7 7 7

وإذ ذاك ظهر للعيان خطر جديد و منبع فزع حديث في الحادي والعشرين من نيسان فقد أخذت دجلة في الزيادة فتعالى مستوى مائها كثراً عن المعتاد وأحاطت المباه ببغداد فمنعت ألوف الناس من الفرار، وحالت دون وصول الطعام إلى المدينة من الخارج وبقى فيضان الماء يزداد بوصة فبوصة فبلغ أعالى السداد وكانت مهملة وامتلأت السراديب ولم يبق بس بغداد والغرق سوى قدم واحد من السدة المتداعية. في ليلة اليوم السادس والعشرين انهار قسم من المسنّاة الواقعة في الجهة الشمالية من المدينة وقسم من القلعة ففاض الماء وتساقط على إثر ذلك من الدور ألفان في ظرف بضع ساعات فاستحال السراي و سبعة آلاف من الدور في ضمن أربع وعشرين ساعة أنقاضاً متراكمة دفن فيها في قبر مشترك المرضى والأموات والقليل من الأحياء الباقس. وشوهدت خيل الباشا الأصائل هائمة في الأزقة وأصبحت أهراؤه الواسعة الملأى بالطعام مفتوحة على مصاريعها، وبعد يومن أخذ الماء بالانخفاض وقل مقياسه وفي نهاية الأسبوع الأول من مايس زال خطر الطاعون والماء معاً على أن الكثيرين من السكان بقوا في عداد المرضى ولم يزل ثقيلاً عليهم عب، الجثث الملقاة في الأزقة تلعب بها الكلاب في أوحال ماء الفيضان ثم رفعت جثث الموتى شيئا فشيئا فدفن قسم منها وألقى القسم الآخر في النهر وجمعت الحيوانات الشاردة وبيع شيء من الطعام وتعالت أصوات المؤذنين في الجوامع الباقية ودب دبيب المواصلات قليلا في الأسواق المهدم أكثرها، المسروقة كلها. إلا أن كثيرا من المهن انقرض مع من مات من القليلين البارعين

فيها 315)) كذلك فإن الدكتور علي الوردي يذكر بعض المقاطع من مشاهدات يومية واقعية كتبها أحد المبشرين الإنكليز واسمه غروفز وكان أثناء الطاعون يقيم في بغداد حيث يقول: «وذكر غروفز أن الموت أصبح مألوفا عند الناس مجيث كانوا يدفنون أقرب الناس إليهم من غير اكتراث ظاهر ثم وصل الحال أخيراً إلى أن الناس أخذوا يتساقطون في الطرقات فلا يدفنهم أحد فتأتي الكلاب تنهش أجسادهم وربما كان بعضهم أثناء ذلك لا يزال يعالج سكرات الموت وكان أشد المناظر إيلاماً وجود المئات من الأطفال

238

7 4 7

الصغار في الطرقات وهم يتصار خون بعد أن ماتت أمهاتهم فيختلط صراخهم بزمجرة الكلاب التي تنهش جثث الموتى 316 وبعد ذلك بأسابيع كان الجيش العثماني بقيادة الوالي الجديد علي رضا قد وصل من الموصل عبر الزاب فطوق بغداد وشدد الحصار عليها فجرت معارك بينه وبين الأهالي المتبقين في بغداد ومعهم جنود الوالي داوود باشا الذين لا يتجاوز عددهم الخمسمائة فاستطاع دحرهم ودخول المدينة...

ليس بأساً على أي إنسان عراقي أو غير عراقي بعد أن يقرأ هذين النصين أن يجد نفسه غارقاً في مشاعر الخجل والخيبة والخزي والحيرة والقنوط وتلفه أحاسيس مزدوجة من الضياع والكأبة المريرة ويجد في نفسه الحاجة للانفراد بذاته بعض الوقت ليستجمع أنفاسه وكيانه ووجدانه المشتت.

إنّ القرّب الزمني لتلّك الأحداث من عصرنا الحاضر تلقي على الواعين من أبناء العراق بثقل وجداني خاص من المسؤولية وترتب بعض الواجبات الاجتماعية والوطنية والإنسانية التي يمكن أن يمتد تنفيذها إلى أيامنا الحاضرة لتحدد سُلمًا جديدا من الأولويات والاهتمامات والأهداف والشعارات التي يتوجب على هذا الجيل، شعبا وحكاما، الالتزام بها والتمسك بتطبيقها والنهوض بتنفيذها، مختلفة ربما كل الاختلاف عما يردده البعض من شعارات رنانة دون وعي أو تبصّر أو إدراك لحقيقة واقعه وماضيه. وبمعنى أوضح نقول أن بلاد الرافدين منذ أوائل القرن العشرين لا تسير بالانجاه الموصل لعصر الخضارة الحديثة على نحو منهجي راسخ لأن البنية التحتية بقيت مفككة منخورة متخلفة بينما ينشغل القادة والمتعلمون والسياسيون من أبناء المدن في هذه البلاد خلال ما يقرب من قرن من الزمان في التحضير

لانقلابات دموية سياسية وعسكرية لا طائل تحتها، وانصرف معظم السياسيين - بقصد أو دون قصد لخدمة المنهج التصفوي لدكتاتورية العقيدة الواحدة، وذلك في الإعداد لمناورات ومؤامرات تصفوية ثأرية انتقامية ضد بعضهم البعض، لذا فإن محصلة الجهد الواقعي الموجه لخدمة البناء الخضاري والمدني في العراق وتطوير البنية التحتية في نهاية الأمر تكاد تكون صفراً.

إن صورة المدن العراقية الحاضرة مازالت حتى اليوم بائسة تعيسة ومتخلفة

وإذا استثنينا ثلاثة أو أربعة مدن عراقية دأبت الحكومات العراقية المتعاقبة خلال العهود الماضية على تلميعها طوال الوقت فإن بقية المدن العراقية مازالت حتى اليوم رغم موارد النفط الهائلة تغرق في أوحال البؤس ومظاهر الفقر والتخلف المربع والافتقاد لكل الحاجات الأساسية الضرورية والخدمات الحضارية في القرن المعاصر. أما الإنسان الساكن في هذه المدن فلم يبذل أحدُ الجهد الكافي لتطويره بالشكل المطلوب لكي يكون عصرياً وحضارياً ، إنه يكاد يعود للتمسك بقيم المجتمع المنقرض بعد الفجيعة التي قادته إليها شعارات القادة السياسيين الخياليين والأحزاب ذات الأهداف الوهمية المعلقة بالهواء والمقطوعة الجذور عن الأرض. ولعل من المفيد أن نوضح لماذا سلطنا الضوء بهذا الشكل الجسم على هذا الواقع المرعب لأحوال العراق في القرن الماضي؟

إن الهدف من ذلك هو التذكير والتبصرة والعبرة. ولكي لا يلوذ أي منّا، نحن أبناء الجيل المعاصر في هذه البلاد، بالنسيان واللامسؤولية أو بالهروب من الحقيقة المرة التي يعرضها ويكشفها تاريخنا الاجتماعي والسياسي بمآسيه المفجعة، ولكي نجعل من تلك المأساة المخجلة المخزية المؤلمة صدمة عنيفة تعيد الوعي السليم لهذا الجيل المقطوع عن ماضيه والمأخوذ بالشعارات الكبيرة الرنانة الدخيلة، الجيل المشبع بروح الغرور والاستعلاء والتكبر والعجرفة الفارغة، نقول إن الذين تكدست جثثهم وتعفنت في الشوارع والطرقات وأكلتها الكلاب وديست بالعربات مع أوحال الفيضان في بغداد أو الذين سحلت جثثهم وألقيت في دجلة للتخلص من عفونتها أولئك هم الأجداد الذين لا

يفصلهم عنا أكثر من ثلاثة أو أربعة آباء. إنهم الأجداد الأقربون الذين يفترض أن نذكرهم بأسمائهم الشخصية ونفخر بهم وجحد ذكراهم، فلا يحق لأحد في هذا الجيل أن يخجل منهم أو يتناساهم إنهم مازالوا يرقدون في أطراف الزمن الذي نعيش فيه اليوم... لقد وصلتنا من الناجين منهم حتى الأربعينات من هذا القرن أطراف من أحاديثهم وحكاياتهم وشكواهم عن الأسى واللوعة والمهانة التي انسحقوا تحتها وعاشوها وعانوا منها وشاهدوها في تلك الأيام، إنها النواقيس التي يجب أن لا يهدأ صوتها ورنينها في آذان أحد من جيلنا الحاضر لكي نأخذ منها العبرة والموعظة الخالدة لنختار طريقاً سليماً وصحيحاً

نحو الاستقرار والأمان والسلام الاجتماعي بعيداً عن الخراب والعدوان والدمار والمآسي والكوارث والصدمات المتواصلة لكي يستريح الناس في هذه البلاد العريقة ويركنوا للإخاء والسلام بعد مسيرتهم المضنية لخمسة آلاف سنة في دروب العنف الدموي والموت القسري والصراعات والمآسى الإنسانية.

وإذا عدنا لاستعراض أحداث تلك الفترة التاريخية فإننا سنجد أن الطاعون والفيضان والجيش العثماني قد دخلوا إلى بغداد في وقت واحد. وكان من نتيجة ذلك أن انخفض عدد سكانها سنة

1834م من مائة وخمسين ألفاً (150000) إلى خمسين ألفا (50000) وهذا يدل أن ثلثي سكان المدينة بالتمام قد ماتوا خلال تلك المأساة في ذلك العام.

أما باقي أهل العراق فإن الموت يجيط بهم من كل جانب رغم تعدد أسبابه ودواعيه، ولا يفوتنا أن نذكر هنا بأن الطاعون قد عاد ليجتاح بغداد بعد ذلك مرتين خلال ثلاثة أعوام. الصراع الدموي بين علي رضا باشا وداوود باشا:

لقد أحدث إقدام داوود باشا على قتل صادق أفندي - مبعوث السلطان - دوياً صاعقاً في اسطنبول فقرر السلطان توجيه حملة عسكرية ضد داوود باشا وكلف علي رضا والي حلب بقيادتها. توجه علي رضا بجيشه إلى الموصل وأرسل طلائع من هذا الجيش إلى بغداد بقيادة شخص اسمه قاسم باشا العمري ومعه شيخ شمر وأحد شيوخ عقيل واقترب قاسم من بغداد فأرسل مبعوثين من قبله إلى علماء بغداد ووجهائها يحرضهم ضد داوود ويدعوهم لإطاعة السلطان. اضطرب الوضع في بغداد وتفرق أتباع داوود سريعاً ولم يبق معه سوى خمسين شخصا فاختفى في أحد البيوت. فدخل قاسم باشا مع أحد أتباعه إلى بغداد واستقبله السكان بمختلف طبقاتهم وأدخلوه السراي محفوفاً بمظاهر الأبهة والإجلال والعزة وظن أن الأمر انتهى في بغداد فأرسل إلى علي رضا باشا الموجود في الموصل يدعوه للقدوم إلى بغداد ليتولى الحكم فيها.

غير أن تحولاً مفاجئاً قد حصل في موقف الجماهير في بغداد سريعاً حيث انقلب سكان بغداد ضد قاسم باشا العمري وزحفوا بأعداد غفيرة نحو السراي يريدون مواجهة قاسم باشا، وكانت تلك الجماهير مؤلفة من المماليك والأهالي وعدد كبير من عشيرة عقيل فاستطاعوا السيطرة على مخزن للسلاح وراحوا يضربون السراي بالقنابل والرصاص فحدث اضطراب داخل السراي فانقلب الذين كانوا مع قاسم باشا العمري وعمدوا إلى نهب الأموال والخزائن ثم أشعلوا النار بالسراي وهربوا بالمنهوبات ثم نزلوا إلى النهر فعبروه سباحة وغرق بعضهم خلال العبور فدخلت الجماهير الغاضبة في 13-6-1831 إلى السراي فدمرته ونهبت كل الموجودات النفيسة فيه وشوهدت النقود وأدوات الذهب والفضة والتحف النادرة مطروحة للبيع في الأزقة في الأيام التالية أما قاسم باشا العمري فقد أخذه قائد الجماهير المهاجمة واسمه أممد آغا

التفنكجي إلى بئر قريبة وألقاه فيها 318 وقيل أن داوود باشا أعدمه 319 ، ومرة أخرى نجد أنفسنا مجبرين وسط مشاعر الحيرة للعودة إلى الحديث عن صفة التبدل السريع في المزاج لدى الناس في العراق. لقد أورد الباحث ستيفن لونكريك أن سبب هذا التغيير الحاد والسريع في موقف الأهالي في بغداد من قاسم باشا هو (العنف الخالي من الحكمة الذي أبداه قاسم.. وسوء سلوك أحلافه

(العنف الخالي من الحكمه الدي ابداه قاسم.. وسوء سلوك احلاقه الشمريين العقيل) 320 ، غير أن ذلك السبب لا يبدو كافيا لإحداث مثل هذا التبدل الخاسم والمصيري في موقف الناس في بغداد بعد بضعة أيام من استقبالهم لقاسم باشا.. ذلك الاستقبال البهيچ الحافل. مظاهر الفرح والتأييد والإجلال. إن السبب الذي يورده الباحث لونكريك لا يمكنه أن ينفي شكوك الباحث المتتبع أو يبعد تفكيره عن الأسباب والمعاني المتعلقة بالجانب السلوكي والنفسي (السايكولوجي) للفرد العراقي ونزوعه الفطري في هذا المسلك خصوصا إذا وضع في الاعتبار الأرضية التاريخية الغنية بالشواهد والأمثلة والدلائل والأحداث المماثلة التي يحفل بها التاريخ العراقي منذ قرون عديدة. وعلى إثر تلك التطورات في بغداد فقد أسرع علي رضا باشا بصفته الوالي الجديد بالتوجه نحو بغداد ودخولها كما ذكرنا

في تموز عام ١٨٣١م وقد حكم علي رضا باشا كلاً من بغداد والبصرة وكركوك إحدى عشرة سنة وكانت أبرز الأحداث ذات المسلة بالعنف الدموي في عهده هي الصراع مع العشائر العراقية ومذبحة المماليك الكبرى.

مذبحة المماليك الكبرى في العراق: بعد أن دخل الوالي على رضا باشا مدينة بغداد تظاهر بالرغبة في المصالحة والرضا عن المماليك وعن بعضهم في مناصب عالية غرر أنه كان يعد كميناً لإبادتهم في وقت لاحق، فقد دعاهم في أحد الأيام إلى اجتماع عام في السراي ومعهم بعض أعيان بغداد والمتنفذين فيها، تحت حجة إبلاغهم بالفرمان السلطاني النهي وصله من اسطنبول، وقد وزع قبل موعد الحفل أعداداً من الجنود الألبان على أسطح وشرفات وأروقة السراي، وبعد تناول القهوة نهض شخص الممه (على آغا) وطلب من الجنود أن يقتل كل منهم من كان بقربه من المماليك وبدأ هو بالتنفيذ فقتل بسيفه المملوك الذي كان يقف مجانبه، ونظراً للسرعة التي تم بها تنفيذ تلك المذمجة فإن المماليك لم يستطيعوا سحب سيوفهم من أغمادها والدفاع عن أنفسهم فماتوا جميعاً في وقت واحد ونتيجة الفوضى الدموية التي حصلت خلال تنفيذ الجزرة فقد قتل عدد من مؤيدي الوالى على رضا عمن انضموا إليه وأيدوه قبل دخوله إلى بغداد وكانوا يأملون من ذلك بالحصول على الأمان والحماية في العهد الجديد لكن ذلك لم يشفع لهم في شيء وسط تلك المعمعة الدموية الجنونة بعد أن تصاعد صوت العنف الدموي عالياً في أرجاء السراي ببغداد فتوسدوا الأرض جثثاً هامدة وكان الأمر الأخطر بعد انتهاء الجزرة هو صدور الأوامر بقتل

المعمعة الدموية الجنونة بعد أن تصاعد صوت العنف الدموي عاليا في أرجاء السراي ببغداد فتوسدوا الأرض جثثا هامدة وكان الأمر الأخطر بعد انتهاء الجزرة هو صدور الأوامر بقتل هيع المماليك أينما وجدوا، وبذلك فتحت الدولة على المستوى الرسمي جميع الأبواب أمام انبعاث موجة مرعبة من العنف المدموي والقتل على الشبهة في كل مكان من العراق بعد أن ترك للعامة والجنود تنفيذ ذلك الأمر الدموي الصادر من السراى.

243

كان ذلك في عام ١٨٣١م ولعل من الحخزن أن يتكرر ما يشبه ذلك الأمر في العراق بعد حوالي ١٣٢ سنة أي في عام 1963م عندما صدر بيان رسمي من السلطات الحاكمة يجمل الرقم ١٣ عُمم بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى يطلب من الشعب في العراق إبادة (الشيوعيين العملاء) وهي التسمية التي ذكرها البيان في ذلك اليوم.

وفيما يخص امتداد مذبحة المماليك يذكر الدكتور علي الوردي

رواية منقولة عن شاهد عيان كيف جرى مقتل ابن سليمان الكبير المدعو صالح بيك وهو من وجهاء المماليك الذين لم يحضروا تلك المأدبة الدموية فيقول: «أسرع إليه جمع من الجنود بينما كان راكباً حصانه وانهالوا عليه ضرباً وطعناً فنطق بعبارة آمنت بالله وبالشهادتين ثم خرَّ إلى الأرض صريعاً فتقدموا منه وحزّوا رأسه ثم تركوا جثته عارية في أحد الأزقة لا يسترها شيء)) 322 ربما كانت تلك هي المكافأة التي نالها والده سليمان

شيء)) "" ربما كانت تلك هي المكافأة التي نالها والده سليمان باشا الكبير بعد خدماته الطويلة في بلاد مسكونة بالدم والعنف والموت والقتل العشوائي

بعد انتهاء الجخزرة صدرت الأوامر أيضاً بمصادرة أموال المماليك وثرواتهم وأملاكهم وأرسلت اسطنبول شخصا خبيراً بالأمور المالية والحسابات اسمه عارف أفندي الدفتري وراح المنافقون من جماعة الوالي يطاردون أقارب المماليك وعائلاتهم ونسائهم ويعذبونهم لكي يقروا بالأملاك والثروات وأماكن الكنوز المدفونة، وضربوا بالفلقة حتى النساء وكووا أجسادهن بالحديد الحمى، وجمعت حصيلة ذلك كله و بيعت بالمزاد وأرسلت المبالغ للسلطان العثماني

إن هذه الأسطر لا بد وأن تذكّر كل عراقي بالحنة التي وقع بها أتباع ورجال العهد الملكي في العراق عندما سيقوا إلى الحاكم العسكرية بعد سقوط النظام الملكي في 14 تموز 1958 ليحاسبوا عن أدق التفاصيل في حياتهم السابقة ويتعرضوا لأنواع الإهانات والإذلال ومصادرة الأملاك والأموال

244

## الفصل السابع أحداث العنف الدموي في القرن التاسع عشر

.. صراع الحكومة مع العشائر العراقية:

العشائر تحاصر العاصمة ..

انفجار الصراع الدموي داخل بغداد

القتال والنهب والحرائق في العاصمة - قصف مقاهي الكرخ والأحياء المدنية

بالمدفعية

•- مذبحة نجيب باشا في كربلاء 1842م

أربعة وعشرون ألف قتيل ضحايا الجزرة .. معاهدة أرضروم الثانية بن ايران والدولة العثمانية

المعاهدة وضّعت الأساس للحرب العراقية الايرانية ..

الكولرا والاضطرابات المسلحة تعم العراق عام 1846م:

.- اضطرابات بغداد عام 1869م

مظاهرات مسلحة - صدامات دموية - عصيان مدني مسلح.

- •. عصيان عشرة شمر
- إعدام الشيخ عبد الكريم الصفوك في الموصل.
  - .. ثلاثة عناوين للقرن التاسع عشر
    - الفساد والفوضى والجاعة
  - - تفجر قصور نبوخذنصر بالديناميت
  - •- العنف الدموي يجتاح مناطق اليزيديين

245

### صراع الحكومة مع العشائر العراقية:

بعد انتصار الوالي الجديد على رضا باشا على الوالي القديم داوود باشا وجد نفسه بعد فترة قصرة مضطرأ للدخول في صراع مرير مع بعض العشائر العراقية ذات النفوذ مثل عشرة عنزة وشمر وعقيل، وفي عام ١٨٣٢م اضطر الوالي للاستعانة بعشرة عنزة لقتال عشرة شمر التي كانت تطوّق العاصمة برجالها، فأسرعت عشرة عنزة نحو بغداد لمساعدة الوالى وهي تطمع بغنائم كبرة ومكافآت كريمة من الوالي وصادف أن انسحبت عشرة شمر من بغداد دون قتال فبقبت عشرة عنزة قرب بغداد بانتظار مكافأة الوالي التي لم تصل فتوترت العلاقة بن الوالي و بن تلك العشرة فاضطر الوالي أن يستعين بعشيرة شمر العدوة السابقة لمواجهة عشرة عنزة فعادت عشرة شمر وهدفها الانتقام فنشبت معركة في عام 1834 قرب بغداد كان النصر فيها لعشرة عنزة التي سيطرت على القرى والطرق خارج بغداد فانتشرت الفوضى وفقد الأمن وتحولت المنطقة إلى ساحة للنهب والسلب والقتل والسرقات وبقيت بغداد أقرب إلى حالة الحصار فلا يستطيع أحد أن يبتعد عن السور كثيراً دون أن يتعرض للسلب. انفجار الصراع الدموي في بغداد:

بعد انتصار عشيرة عنزة وانتشار الفوضى انفجر صراع دموي داخل المدينة

بين رجال عشيرة عقيل وجنود الوالي وتجمع رجال عشيرة عقيل في مقاهي الكرخ قرب الجسر وصاروا يطلقون النار على الرصافة فنصب جنود الوالي مدافعهم على الشاطئ وقصفوا مقاهي الكرخ الحتشدة بالناس ثم طلب الوالي من المقيم البريطاني أن يعيره اليخت الخاص بالسفارة ليستخدمه في الهجوم على تجمع

247

عشيرة عقيل في الكرخ فاستجاب المقيم البريطاني وأعاره اليخت فعبر الجنود باليخت وهاجموا الكرخ فانهزم رجال عشيرة عقيل واستباح جنود الوالي أحياء الكرخ وأسواقها وأشعلوا فيها الحرائق ونهبوها. إن مظاهر الحرب الأهلية الطاحنة ومعالمها

تبرز بوضوح في القتال الدموي المتواصل داخل العاصمة وخارجها.

مذبحة نجيب باشا في كربلاء 1842م:

في عام 1842م عين نجيب باشا والياً على بغداد وقد اظهر ميلاً إلى الإنكليز، وكانت أبرز أحداث العنف الدموي في عهده المذبحة الدموية الشرسة التي نفذها في كربلاء

ومن المعلوم أن مراقد الأئمة والصحابة والأماكن المقدسة صارت في تلك

العهود مناطق يلتجئ إليها الخارجون على القانون والمطلوبون للسلطات الحكومية من قطاع الطرق واللصوص والشقاة، مستفيدين من حرمتها وتحاشى السلطات الحكومية القيام بالأعمال البوليسية فيها وابتعادها عن التدخل في شؤونها وكذلك كانت مديّنة كربّلاء مبتلية بزمرة من الأشقياء لا يستطيع أحد في المدينة أن يعصي لهم أمراً فأصدر الوالي نجيب باشا إنذاراً لرؤساء الشقاة طالباً منهم الخضوع ونزع السلاح خلال شهر، ولما لم يستجب أحد لإنذاره وجه إلى كربلاء قوة عسكرية تصحبها المدافع وحاصرت البلدة ثلاثة وعشرين يومأ. في 13 كانون الأول 1842م فتحت المدفعية نبرانها على كربلاء وصادف ذلك اليوم هو اليوم الثاني من عيد الأضحى عند المسلمين فهدمت المدفعية ثغرة في سور المدينة وبعد معركة دموية دخلت القوات التركية إلى بلدة كربلاء وبدأت عمليات واسعة من التقتيل والنهب فاستبيحت المدينة وقد وقع أكثر الضحايا في تلك الجخزرة حول ضريح العباس (أحد المراقد المقدسة في المدينة - انظر شكل رقم :14) حبث التجأ أعداد كبرة من السكان طلباً للنجاة والأمان إلى داخل الصحن (باحة المسجد) وأغلقوا الأبواب ورفضوا التسليم فخلعت القوات الحكومية أحد الأبواب وهجمت على الملتجئن داخل 248



(شكل رقم: 14) ضريح الإمام العباس في كربلاء في المذبحة التي نفذها الوالي التركي نجيب باشا في كربلاء عام 1842 والتي قيل إن عدد القتلى فيها قد بلغ أكثر من عشرين ألف قتيل، التجا أكثر الناس للاحتماء بضريح الإمام العباس (البناء في الصورة أعلاه) غير أن القوات الحكومية أبادتهم جميعا وقد تم فيما بعد إخراج /٣٠٠/ جثة من

القبو (السرداب) الواقع تحت رواق هذا المبنى كان الناس قد التجئوا فيه طلباً للنجاة من المذبحة

الضريح وباشرت التقتيل فيهم، وقد وجد فيما بعد في السرداب (القبو) الذي يقع تحت رواق ضريح العباس ما يزيد على

ثلاثمائة قتيل

وقد اختلفت الروايات في تحديد عدد القتلى في هذه المذبحة حيث جعلت بعض الروايات أن العدد قد تجاوز الأربعة والعشرين ألف قتيل. ومهما يكن من أمر فإن مذبحة كربلاء هذه هي إحدى الحطات الكبرة في تاريخ العنف الدموى في القرن التاسع عشر في

لعراق.

والغريب أن عدداً من الشعراء العراقيين ولعلهم من المرتزقة والانتهازيين قد مدحوا (كالعادة) الوالي نجيب باشا حاكم العراق على مذبحته تلك، وكان بينهم الشاعر عبد الغفار الأخرس.

معاهدة ارضروم الثانية 1847م

وفي عام 1847 وقعت معاهدة أرضروم الثانية بين الدولة العثمانية والدولة

الإيرانية.. وربما وضعت تلك المعاهدة البذرة الأولى للمشاكل والخلافات على الحدود بين إيران والعراق على مدى السني اللاحقة نظراً للتنازلات الآنية الكيفية التي تضمنتها بنودها، تلك الخلافات والمشاكل التي كان آخرها موجة العنف الدموي التي انفجرت بين البلدين عام ١٩٨٠م والتي سميت الحرب العراقية الإيرانية ودامت ثماني سنوات متواصلة قتل خلالها مئات الآلاف من البشر من كلا الطرفين.

ومن بنود تلك المعاهدة مايلي:

أن تتنازل الدولة العثمانية لإيران عن الحمرة وجزيرة عبادان مقابل تنازل إيران عن كل مدعياتها في منطقة السليمانية حيث تتعهد بعدم التدخل في شؤونها.

تقسيم منطقة زهاو إلى قسمين - يشمل القسم الشرقي كرند وقصر شرين

> وضم إلى ايران، بينما يبقى القسم الغربي منه في حوزة الدولة العثمانية

251

إن تسميات كالحمرة وعبادان و زهاو وقصر شيرين وغيرها الواردة في اتفاقية أرضروم أعلاه قد تكررت كثيراً على مسامع العراقيين خلال ثمانية أعوام من الحرب الدموية الطاحنة التي انفجرت بين كل من إيران والعراق بسبب مناطق الحدود والاتفاقيات غير المدروسة وغير المتكافئة، وتلك مسؤولية الحكام الذين يتركون لأجيالهم القادمة مشاكل غير محلولة تكون أشبه بالألغام المدفونة القابلة للانفجار في أي وقت أو زمان.

انتشر وباء الكوليرا في بغداد فسادت موجة من الذعر والرعب بين الناس وهجر كثير من السكان المدينة عما تسبب في انتشار النهب والسلب واللصوصية التي هيأت مناخاً مناسباً لانتشار بعض أعمال العنف الدموي وقد مات بسبب ذلك الوباء أكثر من أربعة آلاف من سكان المدينة.. وبعد بضعة أشهر انتشر الوباء في البصرة وصار ينتقل إلى المدن الأخرى شمال البصرة حتى وصل

الحلة ثم

عاد وانتشر في بغداد مرة ثانية.. و بعد عزل نجيب باشا تتابع على ولاية بغداد عدد من الولاة منهم نامق باشا ورشيد باشا وعمر باشا سياسة الشدة مع أهل العراق وفرض التجنيد الإجباري الذي سمي في حينه (عسكر نظام) فحدثت مشاكل

كثيرة واضطرابات وتكررت أحداث الفوضى في كثير من الأماكن والمدن في العراق بسبب التجنيد الإجباري وهرب الناس ولم يلتزموا بأوامر السلطة بالدخول إلى الجيش مما أدى إلى وقوع اصطدامات مع عدد من العشائر وأهالي بعض المدن خصوصاً في الفرات الأوسط.

ولعل أبرز أعمال عمر باشا الدموية في العراق قيامه بإعدام عدد من أفراد قبيلة

الهماوند في السليمانية.

بعد عمر باشا حدثت صراعات بين الولاة الذين جاءوا بعده و سلمت الولاية إلى نامق باشا مرة ثانية فنشب الصراع بينه وبين آل السعدون في منطقة المنتفق فأعلنت العشائر العصيان ونهبوا المواشي والسفن وقطعوا خطوط التلغراف فأرسلت الحكومة من العمارة باخرة فيها فوج من المشاة ومدافع صغيرة فصبت 252

قنابلها على العشائر ومزّقت تجمعاتهم ثم حدثت مصادمات بين العشائر والقوة الحكومية في الحلة (جنوب بغداد)، أما في البصرة فقد هاجمت عشيرة بني مالك القوات الحكومية مما اضطر القائمقام للاستعانة بالأهالي وتسليحهم لمقاومة العشائر ونجح في ذلك فقد استطاع أن يهزم العشائر بعد أن سقط منهم (600) ستمئة

قتيل

#### اضطر ابات بغداد عام 1869م

عين مدحت باشا والياً على بغداد في عام 1869م، ورغم كثرة الكتب والبحوث العامة أو المدرسية التي تكيل المديح والإعجاب والثناء على الوالي مدحت باشا وإنجازاته إلا أننا في هذا الكتاب لا يسعنا أن نغفل الوقائع الدموية وأحداث العنف التي واجهها شعب العراق خلال فترة حكم هذا الوالي. وقبل أن نبدأ باستعراض الأحداث المتعلقة بالعنف الدموي في عهده لا بد أن نبدي إعجابنا بإحدى المفارقات الطريفة التي أقدم عليها مدحت باشا في الأيام الأولى من ولايته وهي الواقعة التي يسوقها الدكتور على الوردى نقلا عن كتاب

(عبرة وذكرى) لسليمان البستاني حيث يذكر أن مدحت باشا جمع أعضاء مجلس إدارة الولاية «واقترح عليهم أن يكتبوا إلى الباب العالي استئذاناً بزيادة الضرائب فوافقه الأعضاء على اقتراحه وكتبوا بذلك محضراً ختموه بأختامهم وبعد أيام حين عاد الجلس للانعقاد عرض عليهم اقتراحاً مضاداً لاقتراحه الأول وهو أن يكتبوا إلى الباب العالي قراراً يذكرون فيه أنهم تسرعوا في قرارهم الأول وأنهم وجدوا الضرائب الحالية ثقيلة فلا يجوز زيادتها، وأسرع أعضاء الجلس فوافقوا على ما قال وختموا الحضر المطلوب بأختامهم. وهذا أمر كثير الحدوث لدى مجالس الإدارة في العراق أو هو بالأحرى العادة الجارية فيها حيث يسرع الأعضاء إلى الموافقة على كل مايرتأيه الرئيس حقاً أو يسرع الأعضاء إلى الموافقة على كل مايرتأيه الرئيس حقاً أو

المتناقضين ومزقهما أمامهم))

كانت أولَى الأحداث المتسمة بالعنف خلال عهد مدحت باشاهي الاضطرابات التي حصلت في بغداد عام 1869 بسبب فرض التجنيد الإجباري

253

حيث حمل الكثير من الأهالي في بغداد أسلحتهم وتحركوا في مظاهرة مسلحة تحدياً للسلطة وتوجه بعض المسلحين نحو الأسواق لنهب المدكاكين كما ساروا نحو محلات اليهود والنصارى من أجل العبث فيها. فأسرع مدحت باشا إلى توزيع السلاح على الجيش وأرسل قوة مسلحة إلى محلات اليهود والنصارى والأجانب لحمايتها وعالج الفوضى الحاصلة بكثير من الحزم والصرامة وألقي القبض ليلا على المحرضين على ذلك التمرد المدني وساق النشطين منهم إلى سلك التجنيد وقدم الباقون إلى التحقيق والحاكمة.

كذلك حدثت موجة من الاضطرابات في الفرات الأوسط عرفت (بواقعة الدغّارة) والدغّارة هو اسم المنطقة و كانت بسبب الضرائب حيث قام متصرف الحلة (مدينة تقع جنوب بغداد تضم في حدودها الإدارية آثار بابل القديمة) بضرب رئيس عشيرة عفك على وجهه فثارت عشيرته وطوقت القوة التركية ثم هاجمتها وقتلت المتصرف والضباط ومعظم الجنود ولم يبق من القوة التركية سوى القليل من الجنود الذين فروا على وجوههم.

وكانت العشائر قد طوقّت الديوانية (وهي مدينة جنوب مدينة الحلة المذكورة آنفاً) وقطعت أسلاك التلغراف ونهبت أرزاق القوات التركية الحاصرة في البلدة فقام الوالي بردم ترعة الدغّارة لقطع الماء عن أراضي العشائر المتمردة وحين هدأت الأمور ساق اثنين من رؤساء العشائر إلى الإعدام وشنقهم على

جسر الديوانية وهما الشيخ دنان رئيس عشيرة عفك والشيخ بديوي رئيس عشيرة الدغّارة كما سجن عدداً آخر من المتنفذين منهم وأبعد الآخرين إلى جزر

بر ایجة بحر ایجة

#### عصيان عشيرة شمر

كذلك أعلنت عشيرة شمر العصيان ضد الحكومة حيث تمرد شيخها المدعو عبد الكريم الصفوك وأخذ يقطع الطرق وينهب القرى.. ويروى الدكتور على الوردي حكاية منقولة عن الباحثة آن بلنت أن عبد الكريم كان يجب فتاة طائية متزوجة وهي على جانب كبير من الجمال، ولما أراد أن يأخذها عنوة قطع

الزوج جسمها إرباً أمامه فكان ذلك سبباً في أن يصاب عبد الكريم بلوثة في عقله وصار منذ ذلك الحين يشن الغارات ويقطع الطرق 327 وأعلن مدحت باشا مكافأة مقدارها عشرة آلاف قرش لمن يأتيه بعبدالكريم حياً ونصف هذا المبلغ لمن يأتيه به ميتاً وبعد معارك بين عشيرة شمر والجيش التركي هرب عبد الكريم مع ألفين من أتباعه إلى بادية الشام ثم توجهوا جنوباً وعندما صاروا في مناطق عشيرة المنتفق ألقي ناصر السعدون شيخ المنتفق القبض على عبد الكريم وهو جريح وسلمه إلى مدحت باشا فحاكمه وأصدر حكم الإعدام عليه وتم شنقه بالموصل. وفي عهده بنيت مدحت باشا وانتهى حكم مدحت باشا في بغداد عام ١٨٧٢م عندما قدم استقالته للسلطان محمود نديم فقبلها على الفور.

الرأس وتصديره إلى الخارج قد لحقت مدحت باشا خارج العراق، بعد أن تقلبت به الأمور طويلاً بعد رحيله عن بغداد فقد تم قطع رأسه في الطائف بعد ذلك وأرسل إلى السلطان عبد الحميد في صندوق كان مكتوباً عليه ((قطعة من الفن النادر جلالته))

# ثلاثة عناوين للقرن التاسع عشر:

الفساد والفوضى والجاعة

ولم يكن الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ينطوي على أي حدث ذي أهمية في العراق فيما يتعلق به موضوع مجثنا في العنف الدموي، سوى أخبار الفساد والرشاوي واللصوصية وأعمال الفتن والاضطرابات الحلية والسرقات وقطع الطرق وانتقال بعض

المسؤولين الأقزام من وظائفهم.

وفي المدن بدا أن تيار الخاباة والمديح المبالغ فيه والإطراء لعهد السلطان عبد الحميد وإضفاء الصفات العظيمة عليه هو الأمر الطاغي. أما الحرب التي نشبت

255

بين تركيا وروسيا عام ١٨٧٧ فقد سحقت عشرة آلاف جندي من أهل العراق كانوا قد سيقوا إلى الحرب في قفقاسيا فلم يرجع منهم

سوى نفر قليل حيث هلك معظمهم من البرد والجوع .
وبعد ذلك بعام حصلت مجاعة وقحط شديد في العراق زادت من
حالة البؤس وحَوَّلت المئات من أبناء القرى والمدن إلى متسولين
جائعين اضطر الكثيرون منهم إلى أكل لحوم جثث الحيوانات الميتة،
وكان يموت خمسة أشخاص من الجوع كل يوم في الموصل وثلاثين شخصاً

في كركوك . وصارت عصابات اللصوص وقطاع الطرق في الأرياف يهاجمون القرى ويستولون على كل ما يجدونه دون أن تستطيع

السلطة تقديم أية نجدة للضحايا فهجر كثير من الناس قراهم 31 كما حدثت ثورة عشائرية بقيادة منصور باشا السعدون في عام ١٨٨١م بعد أن استطاع إقامة حلف بين عشيرته وعدد من العشائر العراقية الأخرى فجهزت السلطة جيشاً قوياً مزوداً بالمدافع - وهو السلاح المرعب للعشائر في ذلك الوقت - وتوجهت لقتالهم وانتهت المعركة بين الطرفين بتمزيق صفوف العشائر .. وبذلك انتهت قوة الإمارة السعدونية التي حكمت منطقة واسعة من العراق.

وتحدث وقائع هذه الفترة أيضاً عن الفساد والرشاوي والسرقات في عهد الوالي سري باشا الذي عين في نهاية عام ١٨٩٠ حيث كتب القنصل الفرنسي في بغداد المسيو بونيون رسالة إلى حكومته في ٢٣ آذار ١٨٩١ قال فيها مانصه:

إن التسيب في بغداد قد بلغ الأوج فالسرقات متصلة واعتقد أن مائتي حادثة قتل على الأقل قد وقعت منذ ثمانية أشهر في المدينة ولم يصدر أي حكم جدي في أي من هذه الجرائم. فان الحكام يبيعون أحكام تخليص الجرمين ويذكر الناس هنا أسماء قتلة ارتكبوا جرائم القتل في رابعة النهار ولكن أطلق سراحهم مججة عدم وجود شهود. ولا أستطيع أن أرسم لمعاليكم صورة عما وصلت إليه

256

الحالة في هذا الإقليم منذ أن أصبح يدار من قبل الوالي الحالي. إن هذا الشخص المرتشي يبيع كل شيء لقاء المال إلى درجة لا يمكن تصورها. وإن الناس هنا ابتداءً من الوالي وانتهاءً بآخر فرد من أفراد الجندرمة يسرقون وينهبون وأن الفوضى خير من النظام الذي نعيش في ظله

### تفجير قصور نبوخذ نصر بالديناميت:

غير أن حدثاً غريباً قد وقع في عام 1885م في منطقة الحلة -(وهي الحافظة التي تضم داخل حدودها الإدارية آثار مدينة بابل الشهرة كما أسلفنا) وهو ما يمكن أن يثر الغبظ والغضب في نفس كل عراقي بل في نفس كل إنسان مثقف ومتحضر في العالم، ويعطى فكرة عن مقدار التخلف والجهل والتردى الثقافي والعلمي الذي كان سائداً بين الناس في تلك الفترة. فقد جفّت المياه في نهر الحلة وهو نهر صغر يتفرع من نهر الفرات ويسقى مدينة الحلة الواقعة جنوب بغداد (حيث توجد آثار بابل) وكان سبب جفاف هذا النهر قبام أحد الأثرياء الهنود بشق ترعة أجراها من نهر الفرات ليوصل الماء إلى مدينة النجف القريبة مما أدى إلى تحول ماء النهر إلى تلك الترعة على حساب نهر الحلة نتعجة التجريف الذي أحدثه سرعة جريان الماء في ذلك الاتجاه، ربما بسبب انحدار الأرض أو ما شابه... ونتبجة لنقص المباه في نهر الحلة فقد أخذ الأهالي يطالبون الدولة بإيجاد حل وإعادة منسوب المياه لهذا النهر كالسابق. واهتمت حكومة اسطنبول العثمانية بالأمر -لأن العراق مازال ولاية عثمانية - واستدعت من فرنسا مهندساً فرنسياً معروفاً هو المسيو شونديرفر الذي وصل مع مساعده إلى بغداد في عام 1889م وأجرى دراسة لجرى نهر الفرات في تلك المنطقة وأمر ببناء سدة على شكل جناحن مائلن ليعيد التوازن في مجرى مياه الفرات من أجل أن يعيد المياه إلى نهر الحلة. وقد حدثنا الشاعر المعروف مظفر النواب أن زوجة ذلك الثري الهندي هي إحدى قريبات والدته وهي التي تابعت تمويل المشروع بعد وفاة زوجها لذلك سميت تلك السدة بسدة الهندية

نسبة لهذه المرأة الهندية الأصل 333 ، وفي 25 تشرين الأول عام ١٨٩٠ جرى الاحتفال بافتتاح السدة وحضر الوالي سري باشا وعد وجهاء البلاد 334 في المداحين الذين واصلوا كيل المدائح للدكتاتور السلطان عبد الحميد على هذا الإنجاز العظيم غير أن أحداً من أولئك لم يتنبه إلى الجريمة الكبيرة التي ارتكبت خلال إقامة هذه السدة التي اندثرت بعد فترة قصيرة وهي أن جميع الردميات من (الطابوق) وهي التسمية العراقية للآجر (قطع

القرميد الكبرة) التي بنيت وردمت بها تلك السدة قد اقتطعت من جدران وقصور نبوخذ نصر التاريخية في بابل، وكانت تلك الردميات من قطع الأحجار والقرميد تستخرج باستخدام الديناميت في تلك القصور البابلية القديمة ... إن المرء ليستشيط غضباً وهو يبحث أو يتذكر هذه الواقعة الإجرامية فهل يعقل أن تهدم بالديناميت قصور نبوخذ نصر المشيدة في حوالي الألف الثاني قبل الميلاد ليقام بأنقاضها سدة زراعية حقرة سرعان ما اندثرت بعد فترة قصرة؟... لقد صدق المثل العربي القائل (يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه) يقول المفكر الاجتماعي المعروف ابن خلدون في مقدمته التاريخية: أن هناك دائما دلائل تشر ما إذا كانت الأمة مقبلة أم مدبرة... وهو يعني أن هناك دلائل تشر دائما إن كانت الأمة سائرة نحو التقدم والتطور والارتقاء أم أنها سائرة نحو التدهور والتخلف والخراب... ولعل في هذا الحادث الذي هدمت فيه بالديناميت قصور نبوخذ نصر في بابل ما يشر بلا أدني شك أن الأمة كانت تسر في طريق التخلف والتدهور والجهل والخراب.

ومن جانب آخر فلا بد لنا أن نحمل جانباً كبيراً من المسؤولية - على الأقل المسؤولية في جانبها الأخلاقي والتاريخي والثقافي - على ذلك المهندس الفرنسي العجيب الذي لا نستطيع أن نتكهن بالدوافع التي جعلته يوافق على هذا العمل الشائن غير الخضاري، ويقبل بإقامة تلك السدة من أنقاض يستخرجها بالديناميت من مباني الآثار التاريخية لبابل العظيمة...

العنف الدموي يجتاح مناطق اليزيديين نبذة مختصرة عن تاريخ اليزيديين - ديانتهم وطقوسهم

على الرغم من أن أرض العراق تكاد تكون هي الموطن الرئيسي للطائفة اليزيدية في العالم إلا أن الكثيرين - كما يبدو لنا . لا يعرفون إلا القليل عن هذه الطائفة وعن تاريخها وتقاليدها وطقوسها الدينية على نحو دقيق وصحيح، وفي كثير من الأحيان تختلط في الذهن تلك المجموعة القليلة من المعلومات المشوشة عن اليزيدية واليزيديين حيث تتداخل فيها الحقائق التاريخية مع الخرافات الأسطورية مع الإشاعات المغرضة مع التتبع التثبت من حقيقة الأمور في هذا الشأن. حتى للمتتبع التثبت من حقيقة الأمور في هذا الشأن.

وتقاليدهم وطقوسهم الدينية، فهي كثيرة، ولسنا بصدد مجثها أو الدخول في تفاصيلها الآن. كما ولا يسعنا هنا أن نستعرض تاريخ هذه الطائفة وأصول نشأتها الدينية في هذه الإشارة العابرة والفرعية التي اقتضاها سير البحث في العنف الدموي وانعكاساته على سكان العراق...

غير أننا قد نستطيع التلميح ببعض السطور عن هذه الطائفة من خلال استعراض ما أصابهم من أحداث العنف الدموي في العراق في أواخر القرن التاسع عشر ومانالهم من قتل وتشريد واضطهاد. . ((فاليزيديون طائفة تتركز في شمال العراق وتنتشر هماعاتها شمال سوريا وشرق الأناضول ويصعب معرفة عدد نفوسها الكلي. ويتميز الدين اليزيدي عن الأديان السماوية الثلاثة المعروفة بأن فيه الكثير من المعتقدات والعادات العريقة في القدم والتي ترجع إلى عهود تاريخية تعود جذورها إلى الألف الرابع قبل الميلاد.

لقد قام بعض الباحثين بدراسة أصل الدين اليزيدي واتفق معظمهم على أن اليزيدية فرقة انشقت عن الإسلام وتمادت في الزيغ والخروج على السنة والشريعة تعصباً ليزيد بن معاوية حتى قادها هذا التعصب إلى تأليهه، كما أجمع معظمهم على أن اليزيدية عبدة شيطان و لم يشذ عن هذا إلا قلة يسيرة ذهبت إلى أن عبادة الشيطان لا تقوم في الدين اليزيدي 335.

ال عبادة السيطان و تعوم في الدين اليزيدي وطقوسه يمكن أن تمثل أصدق تمثيل تفاعل الديانتين القديمتين السامية والهندية الأوروبية والتي ظلت محافظة على شكلها التقليدي هذا حتى مجيء الشيخ عدي إلى

لالش 336 و (الشيخ عدي (ويسميه اليزيديون الشيخ عادي ويلفظونه (شيخادي) هو الشيخ عدي بن مسافر الأموي قدم من بعلبك في لبنان إلى بغداد أو اخر القرن الخامس الهجري (أو ائل القرن الثاني عشر الميلادي تقريباً) وصحب كبار رجال التصوف... ثم ترك بغداد وراح يتجول في الصحاري و الجبال حتى أتى الجبال الواقعة شمال شرق الموصل و استقر هناك حتى وفاته بعد أن اجتمع حوله أناس تلك المنطقة من بقايا الديانة البابلية الإيرانية التي تعتبر طاووس ملك وأيزيد أكبر شخصيتين إلهيتين 337

# احراق القرى بأهلها وتهديم الأضرحة ونهب السناجق:

وعلى الرغم من أن تاريخ اليزيديين في العراق قد شهد في فترات سابقة عدداً من الأحداث الدموية التي اجتاحت قراهم و مناطق

سكناهم قرب الموصل وسنجار كما حصل في عهد الملك الفارسي طهماسب عام 1743 م عندما تعرض اليزيديون إلى القتل والنهب بعد أن اكتسحت مناطقهم واستبيحت قراهم، غير أن الحدث الأبرز الذى قاد إلى تأجيج الاضطرابات والاصطدامات في مناطق اليزيديين هو إقدام الدولة العثمانية في العراق على تطبيق نظام التجنيد الإجباري حيث اختلف المسؤولون في الدولة في ذلك الوقت حول الموقف من اليزيدين: فهل هم مسلمون ليخضعوا لنظام التجنيد؟ أم غير مسلمين ليكونوا كاليهود والنصارى ليؤخذ منهم البدل النقدي. وعندما مال الرّأي في الدولة بضرورة إخضاعهم للتجنيد الإجباري قدم رؤساؤهم في عام ١٨٧٢م عريضة إلى الحكومة يطلبون فيها استثناء اليزيدية من التجنيد مبررين ذلك بأن التجنيد يمنعهم من أداء الواجبات التي تفرضها عليهم ديانتهم كزيارة طاووس ملك الذي يمثل الشيطان في زعمهم ثلاث مرات كل سنة وزيارة مرقد الشيخ عادي مرة واحدة واحتفاظ كل فرد منهم في جيبه بشيء من تربة الشيخ عادي حيث يأكل قليلا منها كُل صباح. كُما ذكروا في العريضة أن ديانتهم تحرم

عليهم دخول المرحاض والحمام واستعمال اللباس ذي اللون

الكحلي 338 واللهانه (الملفوف) والخس، كما تحرم عليهم تعاليمهم سكنى الأماكن التي يزرع فيها الخس أو التي يلعن فيها الشيطان من فم أحد من الناس، فاليزيدي الذي يسمع لعن الشيطان يجب عليه أن يقتل من لعنه أو يقتل نفسه وإلا اصبح كافراً... فهذه الواجبات وغيرها تمنع اليزيدية من الدخول في سلك

التجنيد ولهذا فهم يرجون من الحكومة إعفاءهم منه وكان لتلك العريضة أثرها في المسؤولين في ذلك الزمان فوافقت الحكومة على إعفائهم من التجنيد وجعلتهم كاليهود يدفعون البدل النقدي عوضاً عن ذلك، واستمرت الحال على هذا النحو بضعة سنين، حتى انطلق بعض رجال الدين بعد ذلك ينادون بأن اليزيدية هم فرقة من الإسلام وقد انحرفوا عن الطريق الصحيح ويجب إعادتهم للإسلام بكل وسيلة وفرض التجنيد عليهم مثل باقي المسلمين. وعلى إثر ذلك أرسلت الحكومة إلى اليزيديين بعثات دينية لإرشادهم وهدايتهم فلم توفق في ذلك فلجأت إلى الشدة وأرسلت حملات تأديبية فحدثت من جراء ذلك فظائع من العنف والتنكيل انتهكت فيها الحرمات وسفكت الدماء وانتهبت

الأموال..

وفي عام ١٨٩٢ أسندت مهمة إرشاد اليزيديين إلى عمر لطفي باشا والى

الموصل، فقرر هذا أخذهم بالحسني فمن رفض منهم أرغمه مجد السعف...

وبدأ هذا الباشا تطبيق خطته على اليزيدين الذين يسكنون قرى الشيخان إلى الشرق من الموصل أولاً باعتبارهم أقل عنفاً وعناداً من اليزيديين في سنجار فأرسل إليهم يستدعيهم إليه فجاء منهم خلق كثير خشيةً وخوفاً منه وكان على رأسهم أمير الشيخان ميرزا بيك ومعهم كتيبتان من الجند وجوق موسيقي، فدهش اليزيديون لهذا الاستقبال الغريب فساروا والموسيقي تعزف أمامهم حتى وصلوا إلى دار الحكومة، وصعد الباشا وألقي فيهم كلمة بالمناسبة

261

ثم طلب منهم أن يلعنوا الشيطان فسكتوا جميعاً وكرر الأمر عليهم ثلاث مرات فلم ينطق باللعن منهم سوى الأمير ميرزا وأخيه الصغير واثنين من العامة، فأمر الباشا الجنود بضربهم فهجم عليهم الجنود يضربونهم ضرباً مبرحاً حتى مات منهم تحت الضرب ثلاثة وجرح عدد كبير حملوا إلى المستشفيات للمعالجة أما النين لعنوا الشيطان فقربهم الباشا وأكرمهم، ويبدو أن الأمير ميرزا قد اقنع الباشا بأنه قد ترك تقديس الشيطان وسيحاول إقناع اليزيديين بذلك عند العودة إلى قراهم.. وأبرق الباشا إلى اسطنبول بأن عشرين ألفاً من اليزيديين قد اهتدوا بهمته وجهوده وطلب أوسمة للأمير ميرزا بك وأخوته ووصلت الأوسمة وسلمت لأصحابها...

وأرسل الباشا إلى قرى الشيخان معلمين ليعلموهم القراءة وأصول الدين وعندما وصل المعلمون إلى هناك طردهم اليزيديون وهددوهم بالقتل إذا عادوا، ولما بلغ الباشا ذلك استشاط غضباً وأرسل كتيبة من الجند بقيادة ابنه إلى تلك القرى فنهبوها واستاقوا المواشي وسبوا النساء والأطفال وذبحوا من رجالها خلقاً كثيراً وأضرموا النار في أربعة من القرى فاحرقت بأهلها وماشيتها، كما نهبوا قصر الإمارة وهدموا قباب الأضرحة وفعلوا في مرقد الشيخ عادي من المنكرات ما يكل عن الوصف واستولوا على السناجق وهي تماثيل سبعة ترمز إلى طاووس ملك يسمى واحدها سنجقاً ويتكون عما يشبه الشمعدان عقف فوقه طائر ومجانب ذلك مايشبه الكأس ، كذلك استولوا على مقدسانهم وأرسلوها إلى بغداد حيث احتفظ على كل ما يرمز على مقدسانهم وأرسلوها إلى بغداد حيث احتفظ

بها في خزانة الجيش. (انظر شكل رقم: 15) وحين علم اليزيديون بما حل بإخوانهم في قرى شيخان أعلنوا العصيان فتوجهت حملة حكومية إليهم بقيادة عمر لطفي باشا لقتالهم وكانت الحملة مجهزة بالمدافع والقوات العسكرية الكبيرة واستمرت المعركة ثلاثة أيام كانت خسائر القوات الحكومية كبيرة

(شكل رقم: 15) مزار الشيخ عادي وهو (عدي بن مسافر الأموي) وهو أكبر وأقدس المزارات عند الطائفة اليزيدية، ويذكر أن تقاليد اليزيديين تفرض على كل فرد منهم أن يحتفظ في جيبه بشيء من تربة الشيخ عادي. لقد تعرض هذا المزار وغيره من مزارات اليزيديين لأعمال العنف والاعتداء والتخريب في فترات مختلفة كان آخرها في نهاية القرن التاسع عشر

وهكذا نجد أن العنف الدموي في العراق قد لاحق جميع الناس من

كل الملل والنحل والمذاهب والاتجاهات، وحتى سكان الجبال والمناطق النائية المعزولة الذين نأوا بأنفسهم واختاروا العزلة طلباً للسلامة فإنهم لم يسلموا من ذلك العنف. إن اليزيدين قد اختاروا تلك المناطق النائية والمعزولة بالأساس هرباً من الاضطهاد والإبادة في مراحل تاريخية سابقة تعود إلى الفترات المتأخرة من العصر الأموي وانعزلوا هناك محافظين على تقاليدهم وشعائرهم، إلا أن العنف الدموي في العراق لم يتركهم بسلام وأمان بل تبعهم ودخل إلى بيوتهم وقراهم فأسال دماءهم وقتل رجالهم وأزهق أرواح الكثيرين منهم فاحترقت القرى بأهلها وسكانها وماتت الماشية وتشرد الناس ونهبت الممتلكات...!

265

### -الفصل الثامن-

# العنف الدموي في القرن العشرين

.. تأديب دموي في البصرة ..

مذبحة الإيرانين في كربلاء ..

العراقيون يبكون السلطان عبد الحميد .. بريطانيا تحتل العراق

احتلال البصرة - معركة الشعيبة - احتلال العمارة - سقوط الناصرية - معركة الكوت - العصيان في النجف - العصيان في كربلاء والحلة - سقوط السماوة - معركة سلمان باك - الانتقام الدموي في الحلة - العقوبات الدموية ضد الصرافين اليهود - القوات الإنكليزية تحاصر بغداد - انتشار الفوضى في بغداد - احتلال

بغداد - المعارك شمال بغداد.

•. ثورة العشرين ..

الملك فيصل الأول مات مسموماً ..

انقلاب بكر صدقي والتصفيات الدموية .. نوري السعيد المتهم الأول بقتل الملك غازي الأول ..

انقلاب 1941 ..

العنف الدموي يجتاح اليهود في بغداد .. إعدام قيادة الحزب الشيوعي

•- ثورة 14 تموز 1958 ..

عنف السنوات الججنونة 1958- 1968 .. انقلاب أبيض ومعارك دموية

267

و قد لا يكون من المبالغة أن نقول بأن القرن العشرين بعد الميلاد ربما كان

البديل المكافئ لكل القرون الخمسين الماضية من تاريخ العراق بغزارة أحداثه الدموية و كثافتها وتزاحمها.

لقد تقاربت الأحداث الدموية وفعاليات العنف من بعضها البعض وازد ممت وتداخلت في كثافة مخيفة لتشكل ما يشبه المسلسل المتواصل من أعمال الرعب والعنف والفوضى والاضطراب وسفك الدماء. ولعل ما زاد من بروز قسوة تلك الأحداث وجسد مأساويتها وشراستها هو الاختراعات الحديثة وما رافقها من تطور هائل وسريع في وسائل وأدوات الموت والقتل القادرة على إزهاق أعداد أكبر من الأرواح البشرية إضافة إلى تطور وسائل وأساليب التوثيق والتسجيل المكتوب والمرئي للوقائع والأحداث التاريخية.

وقد تضطرنا كثافة الأحداث وتزاحمها في هذا القرن الذي ربما سنكون من الشهود الذين سيراقبون غيابه النهائي ونحن نعيش الشوط الأخير منه، قد تضطرنا تلك الأحداث المتزاحمة اللجوء إلى ما يشبه التعداد للأحداث البارزة فيه منعاً للإطالة المملة على القارئ ولأن الكثير من أحداثه مازال حياً وطرياً وقريب الوقوع مما لا يعطي الفرصة الكاملة لتحويلها إلى مادة تاريخية صالحة للبحث التاريخي.

لذلك كله سوف نلجأ إلى تسريع وتيرة عرض الأحداث وتكثيفها وعدم الغوص في تفاصيلها مع الإبقاء على الشكل المفهوم للأحداث مجيث يستطيع القارئ المتابعة دون أن يضيع في متاهات الأحداث المتشابكة وتداخلها.

269

ولهذا ربما سيجد القارئ أن أحداث هذا القرن في العنف الدموي تمر سريعاً وكأنها مخطات للتذكير والمعاينة، إذ أن كل حادث فيها يمكن أن يصلح موضوعاً لكتاب مستقل، وهذا ربما هو ما قد حدث فعلاً إذ ظهرت في السنين الأخيرة مجموعة كبيرة من الكتب التي عالجت وأرّخت وحللت أحداث العراق في العصر الحديث بتفاصيل دقيقة كاملة كان بعضها بعيداً عن الانجياز وهو أمر أصبح يدعو للفخر حقاً.

لقد سبق لنا أن أشرنا إلى صورة الأوضاع العامة التي كانت سائدة في العراق خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وما كان يكتنف تلك السنوات من أوضاع ألقت بظلالها وهيمنتها الكاملة على مجريات الحياة في هذه البلاد.

وربما كانت السنوات العشر أو الخمس عشرة الأولى من القرن العشرين لا تختلف في شئ جوهري عن العقود الأخيرة من القرن السابق غير أن التطور الكبير والنوعي الذي غطى الأوضاع العامة في العراق بأكملها هو وقوع الحرب العالمية الأولى واحتلال بريطانيا للعراق وغروب شمس الأتراك العثمانيين عن العراق وزوال الحكم العثماني الذي سيطر على البلاد منذ بداية القرن السادس عشر. وربما كان هذا الحدث وحده يشكل تغييراً نوعياً غير معهود منذ قرون في وتيرة الأحداث التي كان يشهدها العراق، فالتغيير والتبيدل لم يشمل هذه المرة تنحية أحد الولاة واستبداله بآخر كما كان الأمر يجري منذ أكثر من ثلاثة قرون بل إن استبدالاً نهائياً قد جرى للوجود العثماني برمته في العراق ولأول مرة منذ دخول السلطان العثماني سليمان القانوني إلى بغداد عام 1534 لم يعد العراق ولاية تابعة للعثماني

غير أن من المفيد أن نمر مروراً سريعاً على بعض الأحداث والوقائع ذات

الصلة بالعنف الدموي التي جرت في العراق قبل دخول الإنكليز واحتلاله.

تأديب دموي في البصرة:

في بداية القرن العشرين وفي السنوات الأولى منه على وجه التحديد كانت البصرة تعيش حالة من الفوضى وفقدان الأمن وكثرة السرقات وأعمال السطو،

77

وكان الشقاة واللصوص يصولون ويجولون فيها ولا أحد يستطيع ردعهم أو إيقاف نشاطهم ((حتى ساد فيها قانون الغاب وأصبح هم الناس أن يحرسوا ممتلكاتهم بأنفسهم وأن يدافعوا عن حياتهم بسلاحهم كأنْ لم تكن حكومة وكأن لم يكن قانون». مياتهم بسلاحهم كأنْ لم تكن حكومة وكأن لم يكن قانون». أما الأسباب التي كانت تؤدي إلى مثل تلك الفوضى والفلتان الأمني فهي (أن البصرة محاطة بمناطق يستطيع اللصوص والخارجون على القانون الالتجاء إليها بسهولة فالصحراء تقع في الغرب منها والجدود الإيرانية إلى الشرق عبر النهر منها كما يقع البحر إلى الجنوب والأهوار إلى الشمال. أضف إلى كل ذلك أن البحر إلى الجنوب والأهوار إلى الشمال. أضف إلى كل ذلك أن منطقة البصرة نفسها عبارة عن غابة هائلة من النخيل يمكن أن يختفي فيها اللصوص فلا ينالهم أحد) ونتيجة لذلك الوضع السائد في تلك الأيام أرسلت الحكومة العثمانية في عام 1904م إلى البصرة رجلاً عسكرياً شديداً وحازماً ليكون والياً هناك وهو

فخرى باشا الذي كان قائداً للجيوش العثمانية في العراق قبل

ذلك الوقت فاتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية الصارمة مجق اللصوص والشقاة وقطاع الطرق، وقد أخذت تلك الإجراءات طابعاً دموياً تصفوياً عنيفاً حيث قام هذا الرجل في اليوم الثاني لوصوله بهجوم عسكري على مقرات اللصوص وأماكن تجمعهم في البصرة وفتح عليهم النار فقتل ستة وجرح خمسة ثم جمع المختارين وهددهم بالسجن إذا لم يقدموا له قوائم تفصيلية بأسماء اللصوص والشقاة في الأحياء، فقدموا له قائمة طويلة بًا سمائهم فألقي القبض علّى أكثّرهم وأودعوا السجن وقتل كل من حاول الفرار منهم وعندما التجأ عدد منهم إلى مدينة الحمرة كتب إلى أمرها الشيخ خزعل راجياً إعادتهم فأعيدوا إلى البصرة مقيدين بالسلاسل، وبلغ عدد القتلى من اللصوص في تلك الحملة واحدأ وعشرين فوضعت جثثهم داخل أكياس كبرة من القنّب (كواني) ألقيت في النهر فظلت عائمة فيه ترتفع مع المد وتنخفض بالجزر

441

فهدأت الأحوال واطمأن الناس وراح أهل البصرة يدعون بالتوفيق للوالي الجديد الذي لقبوه (أبو الگواني) قد تبدو مثل هذه الحوادث اعتبادية ومألوفة إزاء ما يحفل به التاريخ العراقي من أعمال دموية في العنف خلال العشرات من القرون، إلا أن ما يشغل الاهتمام هنا هو أن السلطة الرسمية هي التي تقوم بالتنكيل بالموتى والتمثيل مجثث مواطنيها النين أنزلت بهم عقوبة الموت عن تهم وجرائم قد لا تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا طبقت فيها الشرائع والقوانين أصولاً. إن أنهر البصرة كما يبدو موعودة بالجثث الآدمية الطافية فيها منذ قرون فقد طفت الجثث الآدمية والرؤوس البشرية المقطوعة في أنهر البصرة قبل ذلك، في ثورة الزنج، كما طفت فيها أيضا جثث الجنود العراقيين في الثمانينات من القرن العشرين في الحرب الدموية الطاحنة بن العراق وإيران. إن مسلسل العنف الدموي هو ذاته مازال بعرض في البصرة منذ ما يزيد على الألف عام ولا تتغير فيه سوى الأسماء والسنين والشعارات لقد تعددت الأسباب والموت واحد؟ مذبحة الإيرانيين في كربلاء:

كانت الحكومة الحلية في كربلاء قد فرضت بعض الضرائب الخاصة على الإيرانين المقيمن فيها، مما دفعهم لإعلان الاحتجاج على ذلك القرار، فتجمعوا قرب القنصلية البريطانية، وفرشوا البسط في الشارع، وعلقوا خياماً على الجدران تحميهم من وهج الشمس، واستمروا على ذلك خمسين يوماً وسدوا طرق المارة. حاول

متصرف كربلاء السيد رشيد بك الزهاوي إقناعهم بالتفرق فأرسل بعض رجال الدين للتوسط معهم فلم يقتنعوا ووجه لهم ثلاثة إنذارات لكنهم لم يستجيبوا وبعد انتهاء مدة الإنذار الثالث في 10 تشرين الثاني 1906 أحاط الجنود بالمعتصمين وفتحوا عليهم النار فسقط منهم (٧٠) سبعون قتيلا وعدد أكبر من الجرحي.

**YYY** -1

وعلى إثر تلك الحادثة عزلت الحكومة والي بغداد المدعو مجيد بك.

# العراقيون يبكون السلطان عبد الحميد

وخلال هذه الفترة جرى خلع السلطان العثماني الدموي عبد الحميد في عام ١٩٠٩، والأمر المستغرب أن رحيل هذا الحاكم المستبد قد ترك صدى واسعاً ومؤثراً في العراق فقد حزن عليه العراقيون حزناً بالغاً حتى (أن أكثر المصلين في المساجد بكوا عندما ورد في خطبة الجمعة لأول مرة اسم السلطان الجديد محمد

الخامس) 346 وفي الحلة عندما أذيع الخبر أخذ الناس يبكون بكاءاً مراً، وفي اليوم التالي نفذت نسخ الجرائد كلها لأن الناس كانوا يتابعون تفاصيل الخبر. ولعل الناس في العراق خلافاً لكل شعوب الولايات العثمانية قد انفردوا بمثل هذا الحزن العميق والمشاعر الطاغية من التأثر والبكاء تجاه السلطان الدكتاتور عبد الحميد، وربما لم يبك شعب من الشعوب رحيل السلطان عبد الحميد عن الحكم كما بكاه شعب العراق وهذا أمر محيّر حقاً ويستعصي على الفهم إلا أنه في نفس الوقت قد يوحي بأن لدى شعب العراق ميلاً فطرياً لتقديس واحترام الحاكم القوي والإعجاب به والانصياع لحكمه وأوامره

وفي تلك السنين بدأت الانهيارات العسكرية الكبرى تتوالى على كافة الجبهات العسكرية لتعلن بلا أدفى شك تفكك وتداعي كيان الإمبراطورية العثمانية، وكانت أخبار الاندحارات والخسائر المفجعة في الجبهات المختلفة التي توالت طيلة تلك الفترة على مسامع المواطنين في الدولة العثمانية بمثابة المقدمة التي تنبئ عن الانهيار المتوقع في العراق.

وقبل أن نبدأ بالحديث عن المعارك الضارية التي جرت بين الإنكليز والعثمانيين خلال غزو الإنكليز للعراق يكون من المفيد الإشارة إلى أحداث الفتنة المشوبة بالعنف في الفرات الأوسط التي وقعت عام ١٩١١ بعد عزل الوالي ناظم باشا الذي كان صارماً وشديداً واستطاع أن يمنع في عهده الاضطرابات

صخير بعد أن كان هارباً في عهد ناظم باشا وقام بمهاجمة عشيرة الغزالات فوقعت معارك شديدة، وقام مزهر الفرعون بمحاصرة قرية اللهيبات القريبة من الحيرة فأحرق دورها ونهب أموالها ثم توجه إلى الحيرة فأحرق جزءاً من سوقها ونهب الحوانيت والدور

فيه وازهق أرواحاً بريئة كثرة خلال الصراع الذي جرى في العراق بن الدولة التركية وبريطانيا في أوائل القرن العشرين وبالذات في الحرب العالمية الأولى بعد أن دخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا، ساد بس الناس في العراق رأي سياسي انتشر في جميع الأوساط على نطاق واسع ثم تحول إلى ما يشبه الشعور أو الرأي العام في البلاد مفاده أن على العراقيين أن يقفوا إلى جانب الأتراك، إخوانهم في الدين، وأن بدافعوا عن الدولة العثمانية المسلمة ضد الإنكليز الكفرة. وقد ساد هذا الرأي أو الموقف لدى أكثر أهل البلاد سواء منهم سكان المدن أو العشائر أو المثقفن السياسين أو عامة الناس من كافة المذاهب، وقد ساعد على تعميم هذا الاجتهاد ونشره ما قام به رجال الدين وخطباء الجوامع من تحريض وتوجيه بهذا المعنى، لذلك كان موقف شعب العراق في هذا الموضوع منحازا بوضوح إلى جانب الأتراك ضد الإنكليز وهذا ما يمكن أن يفسر مواقف الأفراد العراقين من ضباط وموظفن ووجهاء وشيوخ العشائر والمسؤولن ورجال الدين وغرهم في الاصطفاف إلى جانب القوات التركية ظاهرياً على الأقل، رغم وجود بعض الأشخاص الذين كان لديهم رأي آخر مختلف يسعى للتخلص من كلا الطرفين: الأتراك والإنكليز وعدم تأييد أي منهما. لكن الرأي الذي بدا طاغياً ومعروفاً هو الانحياز إلى جانب الأتراك باعتبارهم إخوان العراقين بالدين. ورغم وجود هذا الموقف المتعارف علبه فقد جرت وقائع وأحداث كثرة ومكررة في مضمونها ومدلولها على عكس هذا الاتجاه وهي لكثرتها تستدعى الوقفة والبحث والنظر والتحليل لأنها تعطى مؤشرات واضحة عن منهج سلوكي وأخلاقي يتعلق بالشعب العراقي وتعطى صورة عن تقلب في المزاج وتغيير في المواقف وعدم الثبات في الرأي. كما تدل في بعض وجوهها على تشبع الشعب العراقي بروح البداوة ذات النزوع نحو النهب والسلب والعصيان والفوضي. ففي كل مدينة عراقية تقدم نحوها الجيش الإنكليزي

وقبل الوصول إليها وقبل انسحاب السلطة العثمانية أو اندحارها يقوم الناس بالانقلاب السريع ضد الأتراك (إخوانهم في الدين) والذين يفترض أن يكونوا حلفاءهم فيبدأون بالنهب والسلب ومهاجمة دوائر الدولة والمسؤولين ودور الموظفين ومخازن الدولة ويكسرونها ثم ينهبون ما فيها من الأغذية والمعدات ولم يسلم شئ من مرافق الدولة من النهب والتخريب حتى المدارس، في الوقت الذي

كان القرار السائد بين الناس - الديني والسياسي هو الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية ضد الحتل الكافر .. إنها كانت ظاهرة غريبة تكشف بعمق ووضوح طبيعة التقلب في مزاج الفرد العراقي. ولتأكيد هذه الظاهرة بالوقائع والدلائل سوف نذكر باختصار ما حدث في كل مدينة عراقية تقدمت نحوها القوات الإنكليزية الاحتلالها منذ عام 1914 وما بعدها لنرى ماذا جرى وماذا حصل فيها من مواقف وحوادث وتصرفات قام بها الأهالي والشعب في تلك الظروف والساعات الحرجة والتي تدخل ضمن إطار أحداث العنف الدموي في البلاد.

بريطانيا تحتل العراق:

275

بعد دخول تركبا الحرب إلى جانب المانيا عام 1914 قررت بريطانيا احتلال البصرة وكانت تسعى في بادئ الأمر إلى حماية مصافي النفط وأنابيبه في عبادان (ميناء نفط إيراني يقع على ضفة شط العرب الشرقية). وقد بدأ هجوم الأسطول البريطاني أولا على قلعة الفاو وتم احتلال الفاو بسهولة وسقط عدد قليل من الضحايا، وقرب موقع السنية على شط العرب، قرب عبادان، قام الأتراك بالهجوم على القوة البريطانية بوحدة عسكرية قوامها (400) أربعمائة جندي فتكبدوا ثمانين قتيلاً وانسحبت القوة التركية شمالاً إلى سيحان على شط العرب وفي 17 تشرين الثاني حدثت معركة كوت الزين على شط العرب وكانت معركة ضارية حيث حشد فيها الأتراك أربع آلاف وخمسمائة جندى، وتم القضاء على القوة التركية بالكامل حيث وقعت بس قتيل وجريح أما الذين بقوا أحياءاً في المواقع فقد تم أسرهم. وقد كان لهذه المعركة أثر فاصل في سقوط البصرة بيد الإنكليز بعد ذلك، فقرر الأتراك الانسحاب، وتم إخلاء البصرة في ٢٢ تشربن الثاني ١٩١٤

وعلى إثر ذلك وقبل وصول القوات البريطانية التي ما زالت محمولة فوق سفن الأسطول في شط العرب حدثت الفوضى في البصرة وهجم أبناء العشائر على مخازن الجمرك ودوائر الحكومة فنهبوها وأشعلوا النار فيها وأصبحت المدينة كلها في خطر، وبدأت أعمال النهب والسلب والحرائق بالتوسع مما اضطر بعض الوجهاء والأهالي في البصرة إبلاغ القوات البريطانية ضرورة الإسراع بالقدوم إلى المدينة لإيقاف عمليات النهب والحرائق فتحرك مركبان مجريان من القوة الإنكليزية على وجه السرعة فوصلا البصرة وكان دخان الحرائق يتصاعد من أنحاء مختلفة من المدينة وعمليات النهب متواصلة، فأطلق المركبان بعض المقابل للإرهاب فكان لذلك أثره الفعال في إيقاف النهب

والسطو. لقد نهب الناس وأحرقوا مرافق الدولة التي قالوا

أنهم سيدافعون عنها ويقفون إلى جانبها.
بعد ذلك وصلت القوات البريطانية واحتلت المدينة ورفعت
العلم البريطاني فوق مبنى السراي في البصرة وتحدث السر برسي
كوكس مستشار قائد الحملة إلى أهالي البصرة بأنهم يحاربون
الأتراك وهم لا يضمرون شيئاً عدائياً ضد أهل البصرة ووعدهم
بالحربة والعدالة.

ثم تقدم الإنكليز إلى القرنة شمال البصرة وهناك حاولت القوات

التركية في القرنة استمالة العشائر الساكنة في تلك المنطقة فاستدعي الضابط التركى عثمان مظهر بك رؤساء العشائر وخطب فيهم وحمسهم ووزع عليهم الأموال والسلاح فوعدوه خيراً وبدأوا بالهوسات الحماسية تأييداً للأتراك، غير أنهم انقلبوا ضدهم فور وصول الإنكليز وصاروا يطلقون النار على القوات التركية المنسحبة بنفس البنادق التي استلموها من الأتراك. وقد استسلمت القوة التركية للإنكليز بعد أن تم تطويقها وقطع طرق العودة عليها خلال انسحابها إلى الشمال.

#### معركة الشعيبة

وفي الشعيبة (إلى الغرب من البصرة قرب مدينة الزبير الصحراوية حدثت معركة ضارية بين القوات البريطانية والتركية وكان القتال في هذه المعركة شرساً للغاية استخدم فيه السلاح الأبيض وقد انتحر القائد التركي في خيمته. وتم احتلال الشعيبة. وقد خسر الإنكليز في تلك المعركة (١٢٠٠) ألفا ومائتي جندي بين قتيل وجريح ، أما الأتراك فكانت خسائرهم ضعف هذا العدد وقد سبق

## 276

(٧٠٠) سبعمائة أسير إلى البصرة. وتشير أخبار معركة الشعيبة إلى الدور الهام الذي قام به الشيخ ابراهيم وهو من وجهاء وشيوخ الزبير في نقل المعلومات إلى الإنكليز عن القوات العثمانية حيث تحول مجلسه الذي يرتاده الكثيرون من أهالي البصرة والزبير إلى مركز للاستخبارات البريطانية أما العشائر العراقية التي شاركت في معركة الشعيبة إلى جانب الأتراك فقد انقلبت على الأتراك عندما ظهرت أول بادرة على انتصار الإنكليز فهجمت على حلفائها الأتراك (وانثالت عليهم نهبأ وقتلاً ).

### . احتلال العمارة

تابع الجيش البريطاني القوات التركية المنسحبة من البصرة في فهر دجلة وكانت القرى الواقعة على جانبي النهر ترفع الأعلام البيضاء وتعلن الولاء للإنكليز بعد علمها بالانهيار العام الذي أصاب القوات التركية و كان من الطبيعي أن ينقسم العراقيون في المناطق التي تقع تحت السيطرة البريطانية إلى مؤيدين ومعارضين غير أن منطق البريطانيين ولهجتهم وخطابهم للناس كان مقنعاً في كثير من الأحيان خصوصاً عندما كانوا يؤكدون أنهم لا يصادرون أموال الناس في القرى وإذا احتاجوا

لشيء فيشترونه بالمال نقداً، وانهم ليسوا أعداء للعراقيين. كان القائد التركي في العمارة حليم بك قد قرر أن يستسلم للإنكليز دون مقاومة وكان ذلك في حزيران 1915 وجرت خلال ذلك حوادث مخزية للاستسلام التركي الخنوع لطلائع القوات البريطانية

في العمارة لا مجال للدخول في تفاصيلها وكما هي العادة فقد شاع النهب والسلب في العمارة قبل دخول القوات البريطانية المدينة حيث بدأ سكان العمارة ينهبون بيوت الضباط الأتراك ودوائر الحكومة والمستشفيات ومستودعات الأطعمة، وعندما وصل زورقان بريطانيان من طليعة القوة البريطانية إلى العمارة أطلقت النار على بعض

الأفراد الذين كانوا منهمكين في السلب والنهب فقتلت عدداً منهم وهرب الباقون وهم يدوسون بعضهم بعضاً.

وكان مجموع الأسرى الأتراك في العمارة يقرب من الألفين، ويتوضح من هذا العرض أن النهب والسلب ومهاجمة مراكز السلطة العثمانية قد باشر به العراقيون قبل وصول القوات البريطانية أيضاً مثلما حصل في البصرة. وهناك قصة تروى في العمارة عن هرب ضابطين عراقيين كانا في صفوف القوات التركية غادرا وحدتهما والتجآ إلى أحد البيوت في المدينة وقد تبين أن صاحبة الدار يهودية فأدخلتهما وساعدتهما على تغيير ثيابهما العسكرية وعندما خرجا من الدار قررا الاستسلام للقوات البريطانية التى وصلت إلى العمارة...

# . سقوط الناصرية

أما في الناصرية فقد حدث قتال و مقاومة عنيفة، وكانت الخسائر تقارب الألفين بين قتيل وجريح مع ألف أسير من القوات التركية أما الإنكليز فكانت خسائرهم خمسمائة قتيل وجريح وقد أفلت القسم الأكبر من القوات التركية من الأسر وتوجهت نحو الكوت وبذلك سقطت الناصرية بيد الإنكليز.

#### . معركة الكوت

حدثت معركة في منطقة السن قرب الكوت بين القوات البريطانية والتركية وقد خسر الأتراك (١٧٠٠) ألفاً وسبعمائة قتيل وجريح و (١١٠٠) ألفاً ومئة أسير أما الإنكليز فقد خسروا (١٢٠٠) ألفاً ومئتي قتيل وجريح

وبغض النظر عن الأسباب والدواعي فإن نزيف الدم لم يتوقف فوق أرض العراق. إن هذه المنطقة التي سال فيها كل هذا الدم وازهقت فيها كل هذه الأرواح هي ذاتها أو قريباً منها مارس الحجاج بن يوسف الثقفي لعبته الدموية في الموت المتواصل الذي نفذه ضد أهل العراق في أول القرن الثامن الميلادي.

# - العصيان في النجف

بعد تكاثر عدد الفارين من الجيش وانتشار الأخبار الخاصة بالهزائم التي لحقت بالجيش التركي والتقدم المتواصل الذي تحرزه القوات الإنكليزية فقد بدأت تظهر

278

بوادر العصيانات المدنية ضد السلطات الحكومية التركية في المدن ومن ذلك ظهور العصيان في النجف في ٢٢ أيار عام 1915 وقد اضطر آمر القوة التركية في المدينة ومعه القائمقام وبقية الموظفين الاستسلام أمام حركة العصيان المتعاظمة في المدينة وقد تم تسفيرهم إلى خارج النجف وأصبح الوضع ملائماً لانتشار الفوضى.

فانتهز الغوغاء الفرصة فانثالوا على دار البلدية ودور الموظفين ومختلف دوائر الحكومة فانتهبوها ومزقوا سجلاتها ثم أضرموا النار فيها، وكانت المدرسة التي شيدها القائمقام من مملة ما انتهبوه واحرقوه وأتلفوا آلات البرق كما انثالت العشائر على أعمدة البرق الممتدة إلى الكوفة وأبو صخير فاقتلعوها 352.

# - العصيان في كربلاء والحلة

بدأ العصيان في مدينة كربلاء بتاريخ ٢٧ حزيران 1915 بهجوم قام به الجندون الفارون من الجندية مع بعض الأهالي على دار الحكومة وقد استسلم الجنود المكلفون بجراستها وعددهم أربعون بجنديا (وعندها انثال الغوغاء على دار البلدية ودائرة البريد والبرق والمدارس الرسمية وغيرها فانتهبوها وأضرموا النار فيها ثم أخرجوا السجناء كما انتهبوا المستشفى الخسيني وحدث في اليوم الثاني أن اختلف زعماء العصيان فيما بينهم على اقتسام المنهوبات (فجرى بينهم قتال في الحرم الحسيني وسقط منهم عدد من القتلى والجرحي ) وفي الحلة حدث عصيان مشابه حيث نشبت معركة بين العشائر والقوات التركية الموجودة في المدينة وقد سقط حوالي مائة شخص بين قتيل وجريح في

في مدينة السماوة اتفق جميع الأهالي مع القائمقام عبد العزيز التصاب - ويبدو أنه كان محبوباً لدى أهل السماوة - على الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن مدينة السماوة ضد الإنكليز وبعد منتصف الليلة التي اتفقوا فيها على المقاومة جاء قائد الدرك ليخبر القائمقام بأن جنوده قد هربوا كلهم ولم يبق معه سوى اثنين

279

هم من أقاربه، وقبل الفجر شاهد القائمقام جمهوراً غفيراً من أهل السماوة يتجهون نحو مخزن الإعاشة العسكري الواقع على النهر فحطموا بابه ونهبوا ما فيها من أطعمة مختلفة ثم توجهوا إلى سراي الحكومة ودور الموظفين لنهبها.

لقد انقلب أهل السماوة وصاروا ينهبون ويدمرون مرافق الدولة التي قرروا

الدفاع عنها في الليلة السابقة..

وفي اليوم التالي صادف أن دخلت البلدة سرية من الخيالة الأتراك يبلغ

عددهم مانة وثمانون جندياً وهم لا يعلمون بالتغيير الذي حدث في موقف السكان (فلما توسطوا السوق الكبير هجم عليهم أهل البلدة وسلبوا منهم خيولهم وأجهزتهم وخرج هؤلاء من البلدة

عراة ليس عليهم سوى خرق بالية <sup>355</sup>) كذلك حصلت في الكوفة فتنة في كانون الأول 1915 ودامت فيها الفوضى والاضطرابات مدة عشرين يوماً.

(إن تضاؤل السلطة الحكومية في مجتمع عشائري كالججتمع العراقي لابد أن يؤدي إلى استفحال الفوضى ونشوب المعارك بين العصبيات المختلفة التي يتكون منها الججتمع وهذا هو ما حدث فعلا في

الفرات الأوسط أثناء فترة العصيان 356 الا بجد القارئ أن هذا الكلام الذي يورده الدكتور على الوردي في النص أعلاه قد انطبق في بعض وجوهه على الاضطرابات التي تصاعدت في جنوب العراق في عام ١٩٩١ والتي سميت فيما بعد بالانتفاضة، بعد قيام جيوش الحلفاء بضرب العراق وتضاؤل بل تفكك السلطة الحكومية الحلية في محافظات الجنوب وبعض محافظات الشمال؟ لقد نقل المشاركون في إحداث تلك الانتفاضة روايات فظيعة ومفجعة عن حجم الفوضى والفلتان والنهب وتدمير المؤسسات الرسمية الذي جرى خلال تلك الأيام.

ولعلُّ هذا الأمر جمكن الَّحدوُث والتكرر في أي يوم تتضاءل فيه

السلطة المركزية للدولة في العراق بغض النظر عن نوع الحكم القائم أو هويته أو اتجاهه

السباسي.

#### معركة سلمان باك

حدثت هذه المعركة بن الجيش العثماني والجيش الإنكليزي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني 1915 في منطقة سلمان باك جنوب بغداد وهذه المنطقة سميت بهذا الاسم نسبة إلى سلمان الفارسي أحد صحابة الرسول محمد (ص) المدفون فيها وتقع في هذه المنطقة آثار (المدائن) وتسمى طيسفون أيضاً وهي عاصمة الملك كسرى أنوشروان خلال حكم الإمبراطورية الفارسية للعراق في القرن السادس الميلادي. (انظر شكل رقم: 16) وقد استطاع الجيش العثماني في هذه المعركة الصمود بصلابة وتحقيق الانتصار على الجيش الإنكليزي وقد عاني الأتراك قبل ذلك سلسلة طويلة من الهزائم ِالتي امتدت من البصرة وحتى هذا الموقع الذي يبعد ٢٠ ميلا جنوب

ىغداد.

كان القتال في هذه المعركة ضارياً وطاحناً فكان أشبه بالمذبجة الرهيبة اشتبك فيها جنود الفريقين يدأ بيد وشوهدت جثث القتلى من البريطانيين والهنود مختلطة مجثث الأتراك وكانت نسبة القتلى من الضباط عالية، ولعل من المفيد التذكر بأن هذا الموقع قد شهد الهجوم العسكري الناجح الذي قام به المسلمون في معارك فتح العراق عام 634م بقيادة سعد بن أبي وقاص ضد الإمبراطورية الفارسية حيث استطاع المسلمون في هذا الهجوم احتلال (المدائن) عاصمة الإمراطورية الفارسية ونعود للحديث عن معركة سلمان باك (حيث جاءت الليلة التالية فكانت ليلة ليلاء أطبق على الجميع فيها أسئ فلقد جمع الجرحي ووضعوا في عربات لا نوابض لعجلاتها تجرها البغال و كانت تتعالى منهم الصرخات من جراء سرها على الأرض الوعرة فتبعث الرعب في قلوب زملائهم الباقين وكثر منهم كان يعانى من ظمأ دام طوال اليوم وكان برد الليل ينفذ إلى عظامهم فيثير ألماً على ألم ( على المراجعت القوات البريطانية إلى الكوت بعد الاندحار الذي واجهته في معركة سلمان باك. وفي الكوت استطاعت القوات التركية أن تحاصر القوات الإنكليزيّة حصاّراً تاماً دام خمسة أشهر تخللها أحداث عديدة ومتواصلة من الأعمال ذات الصلة بالعنف والقسوة والعذاب والجوع والأسى فكانت إحدى المحطات الكبرى في تاريخ العنف الدموي والقسوة. لقد مات عدد كبير من البشر من كلا الجانبين الإنكليز والأتراك، أما أهل مدينة الكوت من العراقيين فقد عانوا صنوفاً من العذاب والعوز والحاجة والجوع فأكلوا كل شئ، إضافة إلى القتل المتواصل الذي تعرضوا له خلال عمليات المقاومة والقنص المتبادل بين الجيشين العثماني والبريطاني. كما قتل تحت قصف المدافع وسقوط القنابل فرق الدور السكنية عدد غير قليل من الأهالى.

وفي نهاية الخصار استسلمت القوات البريطانية إلى القوات التركية وكان

عددها (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ضابط وجندي منهم حوالي ثلاثة آلاف إنكليزي والباقون من الهنود وقد نقل الضباط الأسرى بوسائل النقل المتوفرة.

أما الأسرى من الجنود فقد سيقواً إلى اسطنبول مشياً على الأقدام ومات عدد غير قليل منهم في الطرق. وقد لقي قائد الحملة البريطانية في الكوت الجنرال طونزند احتراماً وتقديراً خاصاً من قبل الأتراك. (انظر شكل رقم: ١٧)

وقد أقدم الأتراك بعد استسلام الحامية الإنكليزية على إعدام عدد من العراقيين من أهل الكوت الذين تعاونوا مع الإنكليز وساعدوهم في إيصال المؤن والأخبار خلال الحصار وكان بين الذين أعدموا تاجر يهودي الهمه (ساسون) حيث شنقه الأتراك بعد أن حاصروه في إحدى الدور في الكوت واعتقلوه، كذلك شنقوا رئيس بلدة الكوت وابن أخته وبعد أن قطعوا اليد اليمني من كل واحد منهم بالساطور قبل أن يشنقوهم على شاطئ النهر.

السراي بتهم مختلفة ثم قتلوهم رمياً بالرصاص 358 وكان من نتائج انتصار الأتراك على الحامية البريطانية في الكوت أن بدأ الشعراء العراقيون بنظم القصائد في مدح الأتراك وذم الإنكليز وكان من بينهم الشاعر جميل صدقي الزهاوي الذي انقلب بعد ذلك ليمدح الإنكليز بقوة ويذم الأتراك بعد احتلال بغداد.

(شكل رقم: 16) بقايا قصر الملك كسرى في مدينة طيسفون (المدائن) [40 كم جنوب بغداد) وتبدو في الصورة قاعة العرش الكبرى للملك كسرى أنوشروان، وقد احتلت الجيوش الإسلامية هذه المدينة عام / 634 ميلادية بقيادة سعد بن أبي وقاص. وتقع هذه الآثار في المنطقة التي تسمى اليوم سلمان باك وقد حدثت بالقرب من هذه المنطقة معركة ضارية عام 1915 بين القوات العثمانية والبريطانية وكانت لعنفها وضراوتها أشبه بالمذبحة الكبيرة حيث تكدست فيها جثث القتلى من الجيشين المتحاربين فوق بعضها وكان النصر النهائي فيها للعثمانيين

شكل رقم: ١٧) بعد أن أحكمت الجيوش التركية عام 1916 الحصار على الحامية الإنكليزية في الكوت مدة خمسة أشهر استسلمت الحامية فتم أسر /١٣٠٠٠/ ثلاثة عشر ألفاً من القوات الإنكليزية بمن فيهم قائد القوات الإنكليزية الجنرال طاوزند الذي يبدو في الصورة جالساً (في الوسط) أسيراً بيد القائد التركي

خليل باشا (من اليمين)

-----

ُ شكل رقم: ١٨) في الصورة أسرى أتراك لدى الجيش الإنكليزي في الكوت أيضاً عام 1916 تم نقلهم إلى الهند

## . الانتقام الدموى في الحلة:

بعد هذا الانتصار في الكوت أخذ المسؤولون الأتراك يشددون قبضتهم على الأهالي ويصعدون من أساليب التنكيل والمعاملة القاسية تجاه الأهالي في المدن وكان من نتيجة هذا المنهج المتشدد انفجار أحداث دامية في مدينة الحلة، وكانت بداية تلك الأحداث إن قائمقام الحلة المدعو مصطفى بك المميز كان يعامل أهل مدينة الحلة معاملة خشنة للغاية ويتبع معهم أسلوب التحقير والإهانات والتهديد لأبسط الأسباب وصادف أن حدثت مشاجرة عنيفة بن هذا القائمقام وبن أحد الوجهاء في المدينة وهو المدعو الحاج علي الشيخ حسن الذي أرسل في اليوم التالي بعض أتباعه المسلحين فاخرجوا القائمقام من داره و ساقوه مشياً في شوارع المدينة أمام الناس ثم أركبوه إحدى العربات وأجروه على مغادرة المدينة حالاً إلى بغداد، وفي بغداد أبلغ القائمقام الحكومة العثمانية بما جرى له والإهانة التي تعرض لها فصدرت الأوامر في 6 تشرين الثاني 1916 بتوجيه قوة عسكرية إلى الحلة لتأديب المدينة وكانت القوة العسكرية البرية مجهزة بأسلحة كثيرة و مدافع ويرافقها في النهر زورق حربي مدعوم بفصيل من المشاة على ظهر زوارق صغيرة، قامت هذه القوة باحتلال المدينة وطلبت من السكان مغادرة منازلهم لأنهم سيقومون بتهديم ثلاث محلات من المدينة بالمدفعية.. ثم أخذت المدافع تطلق قذائفها على الحلات الثلاث طيلة ساعتين بعد ذلك هجمت القوات على منازل تلك الأحياء وفتحوا أبوابها بالمعاول والجارف والقنابل اليدوية. ثم ألقي القبض على (١٢٧) مائة وسبعة وعشرين شخصاً من سكان المدينة تم شنقهم جميعاً، وكان الشنق يجري على دفعات في كل يوم مجموعة منهم وكان من بين الذين شنقوا الحاج على الشيخ حسن وأخوه المدعو وهيب، أما أخوه الثاني محمد سعيد فقد هرب إلى مدينة الديوانية والتجأ عند المتصرف الذي

كانت تجمعه به صداقه فأبرق المتصرف إلى قائد القوة التركية في الحلة يسأل ماذا يمكن أن يتصرف مع هذا الشخص فأجابه قائد الحملة: اشنقه حالاً.. فشنقه المتصرف في الثكنة العسكرية.

لقد (بلغ عدد القتلي من أهل الخلة الذين قتلوا أثناء القتال والمطاردة ألفاً وخمسمائة بينما كانت خسائر الجنود خمسة وثلاثين بين قتيل وجريح ).

## . العقوبات الدموية ضد الصر افين اليهود

كان من الأعمال التي قامت بها السلطات التركية في عام 1916 هو إصدارها للعملة الورقية لتحل محل العملة الذهبية والفضية التي كانت متداولة وسميت العملة الورقية في ذلك الوقت (النوط) وقد أصدرت الحكومة كميات

كبيرة من تلك العملة الورقية تسد النفقات العسكرية في جبهات القتال المختلفة وقد قابل الناس تلك العملة بالريبة والتشكك مما دفع السلطات الحكومية لفرضها على الناس بصورة قسرية وأدى هذا إلى هبوطها وانهيار قيمتها في الأسواق مما دعى السلطات الحكومية لإنزال العقوبات بعدد من الناس الذين كانوا يمتنعون عن التعاطي بها وفي مقدمة أولئك بعض الصرافين. وقد نال اليهود قسطاً كبيراً من تلك العقوبات والإجراءات القاسية لأن معظم الصرافين في بغداد كانوا من اليهود (وقد الهمتهم الحكومة بأنهم كانوا السبب في هبوط النوط فألقت القبض على عدد منهم وألقت بهم في السجون. يقول يوسف غنيمة في ذلك ما نصه: قبضت الحكومة قبيل احتلال بغداد على عدد من اليهود ونكلت بهم سراً تنكيلاً شنيعاً وجدعت أنوفهم وقطعت اليهود ونكلت بهم سراً تنكيلاً شنيعاً وجدعت أنوفهم وقطعت النوفهم وقطعت المنات عيونهم ووضعتهم في أكياس وألقتهم في دجلة 360)

## . القوات الإنكليزية تحاصر بغداد

باشر الإنكليز حملة جديدة لتعويض اندحارهم وخسارتهم في جبهة الكوت وكانت تلك الحملة بقيادة الجنرال مود الذي أثنى الجميع

فيما بعد على صفاته ومؤهلاته العسكرية الاستثنائية وقد وفر الإنكليز كل ما يستلزم لتنفيذ هدفهم في دحر القوات التركية والتوجه إلى بغداد لاحتلالها وقد تم ذلك بالفعل حيث سحقت القوة التركية في الكوت وتم تكبيدها خسائر هائلة بالأرواح مما أدى إلى استسلام قسم كبير منها وانسحاب القسم الآخر شمالاً نحو بغداد. (انظر شكل رقم: ١٨)

286

واصلت القوات البريطانية تقدمها نحو بغداد وفي ١٠ آذار عام ١٩١٧ كانت قد طوقت بغداد من الغرب والشرق ووصلت إلى مشارف فقررت القوات التركية الانسحاب من المدينة وتركها، وعلى أثر ذلك حدثت الفوضى والارتباكات في كل مكان من المدينة وحصل ما يشبه الزحف العام نحو محطة القطار في الكاظمية لترك المدينة والتوجه شمالاً وعندما قاربت الساعة منتصف الليل من ذلك اليوم دوّت الانفجارات في سماء بغداد وأنارت المدينة حيث أخذ الأتراك ينسفون مخازن الذخيرة في جميع الأماكن والثكنات والمنشآت العسكرية في المدينة كما نسفوا جميع المنشآت المدنية المدنية والعسكرية التي يمكن أن يستفيد منها الإنكليز، وكان من بين والعسكرية التي نسفت في تلك الليلة باب الطلسم «وهو من أبواب بغداد القديمة ويعد من كنوزها الأثرية وقد هز نسفه مدينة بغداد القديمة ويعد من كنوزها الأثرية وقد هز نسفه مدينة من الجنود الأتراك في أزقة المدينة وشوارعها وسط الظلام الحالك من الجنود الأتراك في أزقة المدينة وشوارعها وسط الظلام الحالك من على وجوههم.

# - انتشار الفوضى في بغداد

وقام السجناء بكسر السجون والانطلاق إلى الأسواق والحانات ومحلات اليهود والنصارى يكسرون أقفالها ويعيثون فيها نهبأ وتخريباً. وانضم إليهم قسم من الأهالي فتوسع نطاق النهب والسرقات والفوضى وشبت الحرائق في عدد من المخازن والحانات والأسواق واستمر النهب طيلة الليل، وهوجمت دور الحكومة ونهبت محتوياتها وبعثرت الأوراق الحكومية والإضبارات وحطمت الأبواب والشبابيك ونهبت دكاكين القرطاسية والكتب في سوق السراي وهومن الأسواق القديمة المتخصصة ببيع الكتب والقرطاسية في بغداد.

وتواصل النهب والسلب في صباح اليوم التالي في أكثر إحياء المدينة وصادف أن مرت قافلة من الجمال المحملة في منطقة الكاظمية وهي متجهة شمالاً للالتحاق بالقوات التركية المنسحبة من بغداد فهجم عليها الأهالي ونهبوها وطرحوا الجمال على الأرض وباشروا بتقطيع لخومها بخناجرهم وسكاكينهم... وقيل أن بعض الناس كانوا يقطعون لحم الجمال قبل ذبجها....! 287

لقد انقلب أهل بغداد كما حصل في جميع المدن العراقية انقلاباً سريعاً

وحاداً ضد الأتراك (إخوانهم في الدين كما كانت تتحدث البيانات والخطب الرنانة والقصائد التي كان يطلقها رجال الدين والسياسيون والشعراء والوجهاء في المناسبات). وخلال هذه الحقبة برزت صور عديدة ونماذج مختلفة من السلوك المتقلب لدى العديد من الأشخاص بينهم الشعراء والأدباء والسياسيون والوجهاء ورؤساء العشائر حتى إن البعض من هؤلاء انقلب في موقفه أكثر من مرة حسب ما كانت تتطلبه الأحداث والمؤشرات السياسية والتوقعات المنتظرة التي كانت مبنية في كثير من الأحيان على الظنون والتخمينات حيث إن تلك الفترة الزمنية كانت تشهد انقلاباً حاسماً في ميزان القوى السياسية والعسكرية الحاكمة في العراق، إذ

كانت تلك الأيام تشهد غروب شمس الإمبراطورية العثمانية التي دامت عدة قرون وانتهاء سيطرقها المرعبة على العراق وبداية الاحتلال العسكري الإنكليزي للعراق. لذلك فقد كان هناك تغيير على كل صعيد في البلاد.

وكما حصل في البصرة عندما طلب الأهالي من القوات البريطانية الإسراع

في احتلال المدينة لإنقاذها من عمليات النهب والسلب والحرائق وأعمال العنف حصل الأمر ذاته في بغداد حيث كان في استقبال طلائع القوات البريطانية التي دخلت بغداد من جهة الباب الشرقي بقيادة الجنرال طومسون عدد من الشخصيات منهم القنصل الأمريكي والقنصل الإيراني وحاخام اليهود وعدد من التجار والأعيان من أهل بغداد وهم يحملون عريضة يطلبون فيها الإسراع باحتلال بغداد لإنقاذها من الفوضى وعبث الغوغاء، وشكوا إليه فداحة الخسائر التي أصابتهم في الساعات التي مضت قبل وصول الإنكليز المدينة.

#### . احتلال بغداد:

وعلى أثر ذلك وبعد رفع العلم البريطاني فوق برج الساعة في ساحة القشلة قرب الجسر القديم على دجلة، (انظر شكلي رقم: ١٩، ٢٠) صار الجنود يتجولون في الشوارع والأسواق لمطاردة اللصوص والنهابين وردعهم بإطلاق الرصاص مما أدى إلى انتشار الرعب بن اللصوص الذين تركوا المنهوبات في الشوارع ولاذوا

# بالفرار وصار بإمكان أصحاب الممتلكات المنهوبة استرجاع ۲۸۸



(شكل رقم: ١٩) ساعة القشلة في بغداد وقد نصبت في عام 1869 ويقع البرج الذي يجملها على نهر دجلة قرب الجسر القديم في بغداد وفي عام ١٩١٧ رفع العلم البريطاني لأول مرة في بغداد فوق هذه الساعة بعد دخول القوات البريطانية بقيادة الجنرال مود وما يزال ذلك العلم محفوظاً في كنيسة كاونتربري في لندن

صورة للجسر في الثلاثينيات

(شكل رقم: ٢٠) الجسر الخشي القديم في بغداد عام 1916 وكان يتألف من صف طويل من الزوارق الكبيرة الطافية المربوطة بعضها إلى جنب بعض، ويقع الجسر بالقرب من أهم المراكز الإدارية الحكومية حيث توجد قلعة بغداد والسراي والعدلية ووزارة الدفاع الخالية، وبالقرب من هذا الجسر جرت أهم الأحداث الدموية القاسية المتعلقة بالصراع على السلطة في تاريخ بغداد خصوصاً في الفترة العثمانية. وقد أنشيء بدلاً عنه جسر حديث ثابت سمى هو الآخر

الجسر التقديم الذي وقعت فوقه المذبحة الدموية عام 1948 والتي المنتفاضة الجسر 1948

بعض ما نهب منهم وهذا الجو ساعد على انتشار موجة من الوشايات المغرضة والتبليغات الكيدية الحاقدة بين الناس وإيصالها إلى السلطات والمسؤولين لتصفية الخلافات والأحقاد الشخصية الدفينة السابقة بينهم.

وبعد أن دخل الجنرال مود قائد القوات البريطانية إلى بغداد صدر البيان البريطاني الشهير بتاريخ ١٩ آذار ١٩١٧ والذي أذيع باسم الجنرال مود، وقد احتوى البيان الكثير من عبارات التودد والمديح للعرب. وقد سادت في العراق موجة من التقرب والإشادة بالجنرال مود وإضفاء الصفات العجائبية على شخصيته

وانبرى الكتاب والشعراء الذين كانوا يشتمون الإنكليز بالامس في تمجيد الإنكليز وذم العهد التركي.

غير أن الحادث المثير في تلك الفترة الحرجة هو وفاة الجنرال مود بصورة مفاجئة بعد تناوله كأساً من الحليب الملوث مما أدى إلى إصابته بالكوليرا الحادة فتوفي بعد أربعة أيام في بغداد وكانت وفاته بتاريخ 18 تشرين الثاني عام ١٩١٧ وقد انتشرت بعد موته موجة من الإشاعات والاتهامات حول وفاته وبدأ التشكيك والتقولات بين العراقيين بأنه مات مسموماً وإن هناك مؤامرة نفذت لقتله وهي العادة العراقية المألوفة في كل

وأسرع الشعراء والخطباء في نظم القصائد وكتابة المقالات في تأبين الجنرال مود وذكر صفاته وشمائله الممتازة. «وقال أحدهم في وصف مود أنه مجر الجود والمكرمات وإن عين الفخار فاضت

لفجيعته دماً وتبدد شمل العلا بعدما كان منتظماً 362).

وقد أقيم للجنرال مود تمثال في جانب الكرخ أمام دار المندوب السامي وأزيح الستار عنه في كانون الأول من عام ١٩٢٣ و بخصوص هذا التمثال هناك ظاهرة غريبة من المناسب أن نذكرها هنا:

ففي صباح يوم ثورة 14 تموز من عام 1958 أي بعد خمس وثلاثين سنة من إزاحة الستار عن التمثال توجهت جماهير غفيرة من أهالي بغداد نحو تمثال مود وشدوا به الحبال وطرحوه أرضاً ثم سحبوه وألقوه في نهر دجلة وهم

 $\ \ \, (\ \, P\ \, Y\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, 9\ \, )$ 

غاضبون. أن من ينظر إلى تلك المظاهرة من العراقيين الغاضبين في ذلك اليوم وهم يحطمون التمثال يظن أن هذا التمثال قد أقامته السلطات البريطانية بالقوة ضد رغبة العراقيين ورغما عن إرادتهم جميعاً في تلك الظروف حتى إذا قامت الثورة كان من حقهم الثأر من ذلك الموقف والانتقام من التمثال وصاحبه، ولعل هذا ما يظنه ويعتقده الكثير من العراقيين حتى الآن بينما حقيقة الأمر غير ذلك تماماً. حيث تشكلت لجنة تطوعية من العراقيين لإقامة التمثال فجمعت الأموال ونفذت العمل.. ولتوضيح حقيقة ما جرى ننقل النص الحرفي التالي من كتاب الدكتور على الوردي - لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث حيث يقول:

وفي الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة 30 تشرين الثاني ١٩١٧ اجتمع رهط كبير من وجهاء بغداد في دار الحاكم العسكري من أجل التبرع

لإنشاء أثر في بغداد يخلد ذكري (مود) فيها، وذكرت جريدة (العرب) في هذه المناسبة تقول: إن البغدادين إنما فعلوا ذلك لما عهدوا في الفقيد من مودة لهم وعطف عليهم. وتألفت لجنة لجمع التبرعات مؤلفة من الذوات التالية أسماؤهم: عبد القادر الخضيري ، سيد جعفر سيد هاشم، لطيف عبود، اسكندر عزيز عيساوي، ابراهيم حييم عقبرب، كريكدر اسكندر، يهودا زلوف. وأخذت جريدة (العرب) تنشر في أعداد متتابعة قوائم بأسماء المتبرعين ومبالغ تبرعهم والملاحظ أن القوائم تضمنت عدداً من (الأصناف) أي ذوي الحرف الحلية - كالخفافس -والحدادين - والنجارين - والخياطين - والساعاتية - والحلاقين -والبزازين - والعلوجيه - والقصابين - والندافين وقندرجية الشورجة وأهل الكلاوات...وقد أقيم أخرا تمثال (مود) في جانب الكرخ أمام دار المندوب السامى وجرت حفلة إزاحة الستار عنه في 4 كانون الأول ١٩٢٣ ومن الطريف أن نذكر أن الشاعر معروف الرصافي كان يصدر آنذاك جريدة اسمها (الأمل) وقد جاء في هذه الجريدة تعليق على الحفلة نقتطف منه ما يلي: للجنرال (مود) ميزتان ترفعانه إلى مصاف أكابر رجال التاريخ وهاتان الميزتان قل من اتصف بهما من عظماء التاريخ. وأبطاله ويظهر أن البطون الريطانية أكثر من غيرها تتَحف العالم من حين لآخر بمثلُ هؤلاء الْأفراد الذينَ تزّدان بهم صحائف الجد البريطاني.

797

دلل الرصافي بهذا على أنه لا يختلف في سلوكه المتقلب عن الزهاوى أو

غيره من أدباء ووجهاء ذلك الزمان!) ويدل هذا النص بوضوح على أن أهل بغداد هم الذين تبرعوا لإقامة التمثال المذكور دون إكراه أو ضغط ولم يصنع التمثال بأمر عسكري أو حكومي من سلطة الاحتلال، ورغم التبدل في الظروف والأحوال والأسباب والمبررات ورغم التغيير في الزمان والمواقف ما بين تلك الأيام ويوم الثورة... إلخ فإن التنافر بين موقف العراقيين في المرة الأولى عندما بنوا التمثال وبينه في المرة الأولى عندما بنوا التمثال وبينه في المرة الأدامية عندما هدموه مجماس هستيري فيه من التناقض ما يمكن أن يوحي بعض ملامح التقلب في الشخصية العراقية ذات النزوع نحو المبالغة في المواقف المتباينة.

. المعارك شمال بغداد

بعد سقوط بغداد جرت معارك حربية أخرى على أرض العراق بس

الإنكليز والأتراك سقط فيها عدد غير قليل من الضحايا من كلا الجُانبين وسالت فيها دماء غزيرة، فبعد ثلاثة أيام من سقوط بغداد جرت معركة بن الطرفن في منطقة (المشاهدة) شمال بغداد. وفي جبهة ديالي (شمال شرق بغداد) كانت الأوامر قد صدرت للفيلق الثالث عشر التركي للانسحاب من إيران لإنقاذ جبهة العراق المنهارة فعاد هذا الفيلق مسرعاً، وقد اصطدم بالقوات الإنكليزية التي أرسلها الجنرال (مود) لمواجهته وتكبد الإنكليز خلال الاصطدام بهذا الفيلق خسائر كبيرة تقدر بألف ومئتين بين قتيل وجريح لكن الفيلق التركي نجح في مواصلة سره للاتصال بالفيلق التركى الثامن عشر. ومن الأحداث الغريبة التي جرت خلال ذلك أن الفيلق التركي القادم من إيران عندما وصل إلى نهر الوند في منطقة خانقس لم يكن هناك جسر على هذا النهر فأمر قائد الفيلق جنوده باقتلاع أبواب البيوت في مدينة خانقين ليصنع منها جسراً وقد اقتلعت أبواب منازل خانقين فعلاً وتم للفيلق عبور النهر. 293

إن الدمار والخراب يمكن أن يأخذ أشكالاً فريدة وعجائبية في بلاد العراق المغمورة على الدوام بطوفان من العنف المتواصل، لقد بقيت منازل مدينة خانقين بلا أبواب ليعبر الفيلق التركي العتيد إلى الضفة الأخرى من نهر الوند

وفي الرمادي خسر الأتراك (150) مائة وخمسين جندياً في القتال بينهم وبين الإنكليز بينما خسر الإنكليز (250) مئتين وخمسين جندياً يضاف إليهم أكثر من ثلاثمائة جندي سقطوا من شدة الحر. وفي معركة الرمادي الثانية بلغ عدد الأتراك الذين استسلموا للقوات الإنكليزية (3400) ثلاثة آلاف وأربعمائة جندي و (145) ومائة وخمسة وأربعين ضابطاً. وقد تمكن بعض الضباط والجنود من الجيش التركي الهروب وعبور النهر سباحة للخلاص بأنفسهم إلا أن عشائر الدليم في الجانب الآخر، وهي عشائر حليفة لهم، قد نهبت ثيابهم وجردتهم من ملابسهم عند وصولهم الطرف الآخر من النهر

فوصلوا إلى هيت وهم شبه عرايا وفي نيسان عام ١٩١٧ احتلت القوات الروسية مدينة خانقين بعد انسحاب القوات الروسية منها وكان معظم القوات الروسية مناك تتألف من الخيالة القوزاق القساة وقد عاني الأهالي في خانقين من تصرفاتهم الشيء الكثير حيث كانوا ينهبون أموال الناس وحاجياتهم ويجرون الأهالي على قبول النقود الروسية

الورقية هابطة الثمن، وتذكر الروايات أنهم قتلوا سبعة من اليهود مع رجلين من المسلمين لأنهم رفضوا تصريف العملة الروسية الورقية، فأرسل أهل خانقين العرائض إلى الإنكليز في

بغداد يطلبون منهم إنقاذهم..°°°

غير أن القوات الروسية سرعان ما أصابها الضعف وشاعت في صفوفها الفوضى الكاملة وتفكك انضباطها بعد وصول أخبار الثورة الروسية البلشفية في مدينة بطرسبورغ (لينينغراد فعما بعد).

وفي الموصل حدثت مجاعة محزنة في عام ١٩١٨ ومات كثير من الناس في الشوارع بسبب الجوع، وتناقلت أخبار تلك الفترة حوادث متفرقة عن مواطنين

294

كانوا يقومون بأكل لحوم البشر والأطفال ويبيعونها للناس. وقد سيق شخص الهمه عبود هو وزوجته إلى الحكمة بتهمة ذبح الأطفال وأكل لحومهم واعترف هو وزوجته أمام الحكمة بعملهم هذا واستطاعت الشرطة بعد ذلك أن تكتشف في داخل منزلهما مائة جمجمة لأطفال قتلوا داخل المنزل وبيع لحمهم مطبوخاً إلى الناس وكانا يبيعان ذلك اللحم في دكان تابع لهما. وقد حكم على الزوج والزوجة بالإعدام وتم شنقهما في ميدان باب الطوب في الموصل. وقد قامت أمهات بعض الأطفال القتلى بالاعتداء على

جثة المشنوقين وهي معلقة انتقاماً لأولادهن القتلى 300 وفي الجانب العسكري توالت الهزائم والانهيارات في الجيش التركي في جبهة

الفرات وهيت وحمرين وتكريت والشرقاط والموصل و كركوك وسقط عشرات الآلاف من الأسرى الأتراك بيد الإنكليز ونقل أكثرهم إلى الهند. لقد بلغ مجموع خسائر الإنكليز في العراق نحو (1000,000) مائة ألف رجل بين قتيل وجريح، ولعل هذا الرقم الكبير يمكن أن يفسر لنا مقدار الاهتمام والإصرار لدى الإنكليز على متابعة تطورات الوضع الداخلي في العراق في السنين اللاحقة خصوصاً بعد اكتشاف النفط في هذه البلاد إذ لا يعقل أن يترك الإنكليز العراق بعد كل هذه الخسائر على ضوء أهميته الاستراتجية والاقتصادية.

وعلى العموم يمكن القول أن أكثرية السكان في العراق ربما استبشروا بزوال السلطة التركية التي مارست ضدهم أعمالا شنيعة من الظلم والقهر والقتل والاستعباد والعنف الدموي الشرس اللامحدود، فكان من الطبيعي أن يظهر السكان تأييدهم

للعهد الجديد الذي علقوا عليه الكثير من الآمال خصوصاً وأن بيان القوات الإنكليزية التي احتلت العراق قد تضمن وعودا براقة بالتحرر والعدالة والصداقة المتكافئة، وربما كان اليهود في مقدمة الذين فرحوا بالاحتلال الإنكليزي الذي أنهى السلطة العثمانية التي عاملتهم بقسوة وروح استعلائية. فقد كان عددهم في بغداد يومذاك خمسين ألفاً وخرج معظمهم يهتفون للجنود ويصفقون لهم.. وهم الذين

295

أطلقوا على الإنكليز الكنية التي عرفوا بها في بغداد (أبو ناجي) ولعل اليهود عنوا بهذه الكنية أن الإنكليز أنجوهم من ظلم الأتراك) .

على أن ذلك لا يدل أن جميع العراقيين قد رحبوا بالاحتلال وأيدوه فهناك مجاميع كان لديها وجهة نظر سياسية تدعو لرفض الإنكليز والأتراك في وقت واحد إضافة إلى الناس الذين كرهوا الإنكليز ووقفوا ضدهم بسبب ما كان لديهم من نفوذ ومصلحة ومنزلة رفيعة وامتيازات أو وظائف في عهد الأتراك فقدوها تماماً عند سقوط العهد العثماني.

لقد أطلنا الحديث عن مرحلة الصراع العسكري الذي نشب بين الجيوش الإنكليزية والتركية وتوسعنا قليلا في نقل أخبار الاحتلال البريطاني للعراق غير أن اهتمامنا بذلك كان بسبب علاقة تلك الأحداث بأعمال القتل والموت والخراب والدمار التي هي أحد أشكال العنف الدموي من جهة ومن جهة أخرى فإن تلك الأحداث قد كشفت بوضوح بعض صفات وملامح المجتمع العراقي في السلوك والتكوين الشخصي حيث تجسدت خلال تلك الأحداث ظاهرة التقلب في المواقف لدى الفرد العراقي كما لاحظنا ذلك في الوقائع العديدة التي جرت خصوصاً في الظروف المضطربة والصعبة والحاسمة.

إن الفجيعة في تلك الأعمال والتصرفات الكثيرة التي أظهرها المجتمع العراقي بأفراده وهيئاته الاجتماعية العامة والترافقت بالسلب والنهب والقتل والتقلب في المواقف لا تكمن في مقدار وحجم التخريب والدمار والخسارات المادية والمعنوية والهدر بالأرواح البشرية بقدر ما يكمن في حقيقة البعد الأخلاقي والسلوكي الغريب على القيم العربية والإسلامية الذي كشفت عنها تلك الأحداث في أوساط واسعة من الشعب في العراق والتي كانت تتصرف خلال تلك الظروف بنزوع غريزي طاغ نحو النهب والسلب والقتل والفتن والعصيان والغدر والانقلاب على العهود وعدم الالتزام بالمواثيق تلك الصفات التي ربما

ومن المؤسف في هذا الجال أن عدداً من المواقف والوقائع التي حصلت في فترة الاحتلال تشير إلى أن كلا الطرفين المتحاربين في العراق - الإنكليز والأتراك - قد توصلوا إلى قناعات سيئة لكنها متشابهة في الحكم على الفرد العراقي وطبائعه السلوكية التي وصفت بالغدر والخيانة والتقلب السريع بين الولاء والعداء، ورغبته في النهب والسلب والعصيان والتمرد على الأوامر والخطط. وهناك حوادث عديدة وكثيرة جداً لا مجال لذكرها والتوسع بها هنا - فردية وهماعية - جرت خلال أعوام الصراع العسكري التي امتدت في العراق بصورة خاصة بين أعوام 1914 والعسكري التي امتدت في العراق بمدن العراق هميعها تقريباً العامة والنقب والسلب والحرائق تلك الفترة مسارح مأساوية لأعمال النهب والسلب والحرائق والتخريب المتعمد للمرافق العامة والتي شكلت السبب في الهدر المفجع للأرواح وفي سيل الدماء الذي لا ينقطع.

وإذا أردنا مواصلة البحث في أحداث العنف الدموي في القرن العشرين في العراق فسنجد لزوماً أن نعيد التذكير بأن كثرة الأحداث المتصلة بهذا الموضوع ستجعلنا مضطرين أن لا نتوقف عند كل الأحداث المترافقة بالعنف الدموي - منعاً للإطالة والملل.

من الأحداث البارزة ذات العلاقة بالعنف الدموي في هذا القرن في العراق هي (ثورة العشرين) وهي الثورة ذات الطابع الأهلي الشعبي العشائري التي عمت فعالياتها ونشاطاتها كافة مناطق العراق تقريباً، وقد سميت بثورة العشرين لأنها حدثت في عام العراق تقريباً، وقد سميت بتورة العشرين لأنها حدثت في عام مآثره الوطنية الكبرى وقد حدثت نتيجة خيبة الأمل الكبيرة التي أصيب بها الشعب العراقي بسبب عدم تحقيق الوعود الإيجابية التي قطعتها بريطانيا لشعب العراق، وكنتيجة أيضا للمعاملة التي قطعتها بريطانيا لشعب العراق، وكنتيجة أيضا للمعاملة القاسية التي مارسها بالتدريج الموظفون الإنكليز الذين كان القاسية التي مارسها بالتدريج الموظفون الإنكليز الذين كان الثورة تضم وقائع كثيرة مشبعة بالعنف والقسوة الدموية. ورغم ارتباط أكثر أحداثها بموضوع العنف الدموي إلا أننا لا نستطيع الإحاطة بها بأي شكل من الأشكال لأنها وحدها تحتاج إلى كتاب مستقل، ولذلك سنكتفي فقط بالإشارة إلى علاقة أحداثها كتاب مستقل، ولذلك سنكتفي فقط بالإشارة إلى علاقة أحداثها بالعنف الدموي في تاريخ

497

العراق الحديث وهناك مؤلفات مستقلة فيها شروح مفصلة عن

هذه الثورة وأحداثها وتحركات قادتها ودوافع قيامها والنتائج التي حصلت فيما بعد والنهايات التي انتهت إليها. الملك فيصل الأول مات مسموماً:

وفي أوائل الثلاثينات من هذا القرن يبرز حادث وفاة الملك فيصل الأول وما أحاطت به من شكوك قوية وجدية كحادثة مرتبطة بمناخ الدسائس والاغتيالات

والمناورات السباسية والعنف.

توفي الملك فيصل الأول في 8 أيلول عام 1933 في مدينة برن بسويسرا وكانت وفاته مفاجئة وغير متوقعة (وقال طبيبه الدكتور كوشر: لم يكن هناك أي شئ يدعو إلى احتمال هذه

الوفاة المفاجئة 369) ودارت الشكوك حول امرأة هندية جميلة ربما وضعت له السم في فنجان للشاي. (انظر شكل رقم: ٢١) وعلى الرغم من أن التقارير الطبية الرسمية أشارت إلى أن موت فيصل كان بسبب تصلب الشراين، إلا أن تقرير المفوضية البريطانية في Berne الذي أرسل إلى وزارة الخارجية البريطانية بعد أسبوع من وفاة الملك فيصل قد شكك بالتقارير الطبية الصادرة في بعرن وقدم التقرير شواهد وأدلة تقول أن فيصلاً قد قتل مسموماً ونقتطع هنا جزءا من ذلك التقرير إن سبب الوفاة كما أخبرناكم يعود إلى تصلب الشرايس رغم الحقيقة القائلة بأن تقارير الأطباء كانت قد أشارت قبل يومن من وفاته بأنه لا يوجد أي شئ خطير في القلب ولم يجر فحص كاف للجثة (لمعرفة أسباب الوفاة) بل أن جثته قد حنطت بسرعة مريبة وأن المرأة التي كانت معه قد اختفت كما يقال في اليوم التالي للوفاة. كل هذه الظواهر البارزة أقنعت اللبدي Paget التي تقوم الآن باستيضاحات أخرى بأن فيصل لم يمت موتاً طبيعياً ( ). وهناك شكوك أشارت إلى دور نوري السعيد في قضية موت الملك فيصل الأول بهذا الشكل الغامض حيث: (هناك احتمالان 491

حول دور نوري السعيد في عملية (قتل) فيصل الأول هو أن نوري السعيد قد قرر شخصياً التخلص من فيصل وأغلب الاعتقاد أن نوري السعيد قد قرر التخلص من فيصل بعلم السلطات البريطانية 371

على أن الحادث الذي لم يخل من العنف وإراقة الدماء خلال فترة الثلاثينات هو الانقلاب العسكري الذي حصل في العراق في ٢٩ تشرين أول عام 1936 وهو الانقلاب الذي قاده الفريق بكر صدقي مع مجموعة من الضباط وكان يتلخص بوضع خطة عسكرية

لتطويق بغداد والاستيلاء عليها لإسقاط الحكومة المدنية التي كان يرأسها السيد ياسين الهاشمي وإقامة حكومة بديلة يرضى عنها الجيش. ورغم خدمات بكر صدقي لوزارة الهاشمي (إلا أنه بدأ يضجر منها وقد صرح بسخطه للملك غازي ونقل له تذمر قادة الجيش منها ووصل به التذمر أنه قرر الاستقالة من

الجيش<sup>372</sup>) لم يوافق وزير الدفاع السيد جعفر العسكري أحد مؤسسي الجيش العراقي - أن يقوم الجيش بالانقلاب، فقرر الذهاب لبكر صدقي لاقناعه بالتراجع، إلا أن بكر صدقي كان قد أصدر أمراً بقتله فقتل حال وصوله.

ويذكر الشاعر أحمد الصافي النجفي بأن الشاعر العراقي الشهير محمد مهدي الجواهري قد مدح بكر صدقي بقصيدة شبهه فيها بموسوليني إعجابا بقوته

حيث يقول:

(كَيفُمَا صَّوْرِهَا فلتكُنِ أنا عن تصويرةِ الناسِ غني لا أُبالِي قادِحي مِن مادِحي لِيَّ في اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن مادِحي لِيَّ في الوجدان ما يُقنِعني لستُ بالجامدِ : إني شاعرُ هزة الروح تُرى في بَدني ديدني تصويرُ ما في خاطري وأنا مُغرىً بهذا الديدنَ

أنا من أُجل لِساني مُبتَلى رغمَ احساسي - بعيش خَشِن إنما يرفَعُ من مقطوعتي كوُنها من خَصمِك المضطغنِ من فتى عَرَّضَه موقفُه منك بالأمس لشتّى الحِن كونُها من شاعر مُطرَّح وفكور مُنصِفٍ مُمتَحَن تاركاً عما قريبٍ أهلَهُ مستجيراً بإمام اليمَن! فاذًا لم يهوني كنت امرأً عاملًا في منجم في عدن إنها أروَح لي من مَوطنٍ أنا منه في عُضال مُزْمِن أنا أستحسِن ما ليس أرى وأرى ما ليسَ بالمستحسَن عُضال مُزْمِن أنا هذي فُرصةٌ

لَفُوْادٍ بِالْأَذَى مُحْتَقِنَ لَا أَحَابِيكَ : ولكنّي فَيَّ النَّكَ الذُّخرُ لَهذَا الطلُبُ الحَقَّ ولو في كفَني يشهدُ التأريخُ والله معاً أنَّك الذُخرُ لهذا الوطن عارفُ أدواءَه مطّلعُ بالخفايا : قاطعُ للفَّنَ فيك : لولا أمةُ جاهلةُ شَبَةُ يدينك من " موسولني " بَطَلُ إِنْ عِنُ جارِتْ وما أعوزَ الأبطالَ عند الحن وصريحُ لَسِنُ في مأزِق ذي احتياجِ لصريح لَسِن لحَثَ وضاحاً على حنن مَشى كلَّهم تحَثَ قِناع أدكن جُطئ بجبًارة واسعةٍ وبعقل راجح متَّزن يومَ كلُّ الناسِ في تمويهِهم مِثلُ جبًارة واسعةٍ وبعقل راجح متَّزن يومَ كلُّ الناسِ في تمويهِهم مِثلُ ضب جاحر في مَكمن فرَغَ الدَّستُ الذي كنتَ به

مَلَءَ عِنِ الْمَرِءِ مِلْءَ الْأَذُن سَحَقَ الهوِجَ المهازيلَ فَيَ لَم يكن في سَحقِهم بِالمَرِن وعلى الحمقى ثقيلُ وقعُه مَنِ بِغِرِّ أَحْقِ لا يعتني وأراهم قوة لم يجدوا مثلَها في هيكل أو وَثن لم يرواً فيه - كما في غيرهِ خِدْهَم من ماجن أو مُدمِن لم يكن بالرخوِ في أخذِهُمُ أَخذَ جبارٍ ولا بالمثني أتُراها أمِنَت جرثومةً لم تكنْ من بطشه في مأمَن نقم

الحسُّاد إن لم يَلحقوا شأو مَاشٍ خَببَاً في سَنَنِ قائمٍ بالأمرِ معتزَّ به وعلى تدبيره مُؤتَمَن ولو اسطاعَت ججالاً كفَّه

أُرِكُّم كَيفَ مصيرُ الأرعَن أُرِكم قيمةَ ألفاظٍ بها يَلبس الكذَّاب ثوبَ النوطني آتياً في السرِّ ما لا يَستوي والذي يأتي به في العَلن أُركم أنَّ الذي أُركم أنَّ الذي تخشونه

ليسَ من يَبكيِ عليه لوفَى يا أبا عدنانَ : هذا واجب الأدَبِ الحَضِ السريحِ المُتقَن إنني ألغيتُ في تسجيلهِ كلَّ ما في خاطري من دُرَن ولقد تعلَمُ ما يَلحَقُني من أذىً من بَثُ هذا الشجن غيرَ أني واجدُ في مِثلهِ

لَذَّةَ العاشق والمفتَتن ومن العارِ على الشاعر أنْ يحتَمي في شعرِهِ بالإِحَن) 373

وبعد حصول الانقلاب سقطت وزارة الهاشمي وتم تشكيل وزارة جديدة برئاسة حكمت سليمان المؤيدة للانقلاب، ولم يدم الوضع طويلاً فقد حدثت خلافات وتناحرات بين الكتل السياسية والعسكرية وساد التذمر في الجيش،

499

وهرب من البلاد عدد من الشخصيات المعروفة بينهم طه الهاشي رئيس الأركان المعزول ورشيد عالى الكيلاني فأقدم فريق من الضباط الذين فقدوا مراكزهم على اغتيال قائد الانقلاب بكر صدقي برصاصة في مؤخرة رأسه ومعه آمر القوة الجوية في مطار الموصل بتاريخ ١١ آب ١٩٣٧ وكان يستعد للطيران إلى تركيا في زيارة رسمية، وكانت أوامر اغتيال بكر صدقي قد صدرت من مجموعة الضباط القوميين داخل الجيش والذين كانوا تحت قيادة العقيد صلاح الدين الصباغ. وعندما أرادت حكومة السيد حكمت سليمان التحقيق بالحادث واعتقال منفذي الاغتيال حدث عصيان في الحامية العسكرية في الموصل التي كانت تحت قيادة اللواء أمين العمري.

نوري السعيد المتهم الأول بقتل الملك غازي الأول

كذلك لابد من الإشارة ضمن أحداث العنف في القرن العشرين إلى حادثة مقتل الملك غازي الأول ابن الملك فيصل الأول وظروفها

الغامضة وهي عبارة عن مأساة دموية مفجعة دارت حولها الكثير من الشكوك والريب حيث مازال أكثر العراقيين من كبار السن مقتنعين بأن الملك غازي قد اغتيل بموامرة سياسية مدبرة. وكانت الوفاة قد نتجت عن حادث سير مروع بتاريخ3/4/1939 عندما اصطدمت سيارة الملك غازي الذي كان يقودها بمفرده بعمود للنور على طريق خارجي في ضواحي بغداد فانكسر العمود وسقط فوق رأس الملك (مما أدى إلى كسر الجمجمة وانتشار

الشظايا العظمية والمخ<sup>374</sup>) (انظر شكل رقم: ٢٢) وقد توتر الوضع في البلاد إثر مقتل الملك وسادت الشكوك حول وجود عمل مدبر استهدف قتل الملك وقد أشارت أصابع الاتهام مرة أخرى إلى نوري السعيد

(رئيس الوزراء في ذلك الحين) الذي اضطر بسبب الجو المتوتر أن يحضر مراسيم دفن الملك غازي بواسطة زورق نهري عبر به نهر دجلة من الجهة المقابلة مباشرة إلى المقبرة الملكية القريبة من نهر دجلة تحاشياً لظهوره بين الناس في موكب التشييع الذي سادت فيه المشاعر المتوترة والأعصاب المشدودة . وقام الوزير رستم حيدر

300



الملك فيصل الاول

(شكل رقم: ٢١) الملك فيصل الأول اول ملك يحكم العراق بعد رحيل العثمانيين، تركت وفاته المفاجئة وغير المتوقعة عام ١٩٣٣ مدينة برن بسويسرا والسرعة المريبة التي جرى فيها تحني جثته شكوكاً عن احتمال موته مسموماً وأشارت أصابع الاتهام إلى دور نوري السعيد في قضية موته



(شكل رقم: ٢٢) الملك غازي يجمل ابنه الملك فيصل الثاني كلاهما قتل في العراق، فقد قتل الأب داخل سيارته في حادث سير غامض عام ١٩٣٩ في ضواحي بغداد، بينما قتل الابن رمياً بالرصاص داخل القصر الملكي ببغداد صباح الثورة العراقية في 14 تموز عام 1958

مقام نوري السعيد في تقبل مراسيم التعزية من السفراء وكبار المشيعين والمعزين. وفي مدينة الموصل كان تأثر الأهالي لموت الملك غازي شديداً فهجموا على دار القنصلية البريطانية وقتلوا القنصل الإنكليزي (مونك ميسون) تعبيراً عن انتقامهم من الإنكليز الذين دبروا - حسب اعتقاد العامة - أمر اغتيال الملك غازي. القلاب 1941

وفي عام 1941 حصل انقلاب عسكري قام به العقيد صلاح الدين الصباغ ومجموعته العسكرية ضد حكومة طه الهاشمي وتم تشكيل حكومة أطلق عليها (حكومة الدفاع الوطني 375) برئاسة رشيد عالى الكيلاني فهرب ولى العهد الأمير عبد الإله والتجأ إلى إحدى الوحدات العسكرية الموالية في محافظة الديوانية وأظهر رئيس الوزراء رشيد الكيلاني ميلاً لمغازلة دول الحور مما أغاظ الانكليز.

وفي ٢ مايس من عام 1941 اندلعت الحرب بين القوات العراقية والبريطانية

داخل العراق واستطاع العراقيون في البداية تدمير عدد كبير من الطائرات البريطانية التي هاجمت القوات العراقية في تلال الحبانية وجرت معارك في منطقة الفلوجه إلا أن القوات البريطانية قد استقدمت تعزيزات كثيرة من مصر والهند وتم تدمير القوة الجوية العراقية مما جعل القوات العراقية البرية تدفع خسائر فادحة خلال المعارك والمناوشات التي دامت ٣٠ يوماً والتي سيت مجركة مايس 1941

العنف الدموي يجتاح اليهود في بغداد:

وبعد اندحار الجيش العراقي حصل اضطراب وفوضى عامة في البلاد ما فتح الجال لقيام عمليات واسعة من النهب والسلب والاعتداء في المدن وقد نال اليهود في بغداد قسطاً كبيراً من أعمال العنف حيث قامت مجموعات ساخطة من أهالي بغداد وخصوصاً العسكريين الذين كانوا يشعرون بالمرارة نتيجة الاندحار أمام القوات البريطانية بمهاهمة وفود التهنئة التي كانت تزور القصر الملكي لتهنئة ولي العهد الذي عاد بقوة الإنكليز بعد أن كان هارباً وصادف وقوع تلك الأحداث في يوم عيد الطائفة اليهودية وامتدت مناوشات العنف (لتشمل كافة أحياء بغداد سبه

فوقعت حوادث السلب والنهب وإطلاق النار في الشوارع واستمرت حتى الليل وتدهور الموقف بشكل أكبر في اليوم التالي واستنادا إلى المصادر اليهودية بلغ عدد القتلى اليهود حوالي ١٢٠ يهوديا وإصابة حوالي ٢٠٠ آخرين، أما المصادر العراقية فتقدر عدد الإصابات من الجانبين ب.١١ قتلى و 240 جرحى من المسلمين واليهود. واعترضت الوكالة اليهودية في فلسطين بشدة وطالبت السفير البريطاني في العراق السير كنيهان بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجازر والسماح لليهود العراقيين بمغادرة العراق إلى فلسطين، ولم تبدأ موجة الهجرة اليهودية من العراق إلا في سنة ١٩٥٠ بعدما محت الحكومة العراقية بمغادرة

العراقيين للبلاد<sup>376</sup>) ولعل الناس في العراق قد تعارفوا على تسمية تلك الأحداث من السلب باسم (فرهود بغداد"حرية السلب والنهب")، وكلمة فرهود باللغة العراقية الدارجة تعني

النهد.

وقد جرت تحقيقات واسعة في هذه الحوادث وعوقب عدد من ضباط الشرطة واتخذت إجراءات لمنع تدهور الموقف وتجدد أعمال العنف المدموي.

إعدام قادة انقلاب 1941

وقد انتهت أحداث الانقلاب الذي سمي فيما بعد بانتفاضة مايس 1941 بالقبض على قادته العسكريين وإعدامهم جميعاً فتم إعدام العقيد فهمي سعيد والعقيد محمود سلمان ويونس السبعاوي في سنة 1942 ونفذ حكم الإعدام بالعقيد الركن كامل شبيب في سنة 1944 بينما ألقي القبض على العقيد صلاح الدين الصباغ بعد هروبه إلى تركيا وتم تسليمه للعراق وإعدامه في بغداد عام 1945 أما رشيد عالي الكيلاني فقد هرب إلى تركيا ثم إلى ألمانيا وبعد سقوط برلين بيد الحلفاء توجه إلى السعودية طالبأ اللجوء السياسي هناك وكان لابد لهذه الأحداث الدامية أن تؤجج الكراهية ضد نظام العائلة الهاشمية التي حكمت العراق منذ عهد الاستقلال.

وربما كانت هذه الأحداث الدامية والإعدامات في صفوف الضباط هي السبب في ظهور النزعة الدموية البالغة العنف في الثورة العسكرية التي قامت في عام 1958 ضد الملكية وأطاحت بنظام العائلة الهاشمية بأكمله في العراق.

304

## مذبحة الجسر 1948

ومن الأحداث الدموية البارزة في القرن العشرين في العراق المجزرة التي حصلت في كانون الثاني 1948 في بغداد عند الجسر القديم والتي سميت فيما بعد بوثبة 1948 وكانت أحداث تلك الواقعة قبل أن تتطور إلى مذبحة عبارة عن مظاهرات احتجاج سلمية ضد المعاهدة العراقية الإنكليزية التي وقعت في لندن وسميت معاهدة بورتسموث وهي أقرب ما تكون لمعاهدة عام ١٩٣٠ الموقعة أساساً بين العراق وإنكلترا. وكانت السلطات الحكومية قد أعطت إلى رجال الشرطة في بغداد تعليمات مشددة بضرورة تشتيت المظاهرات وتفريقها وإطلاق النار عليها إذا لزم

وبدأت حشود من الطلبة وعامة الناس من الجياع والبائسين بالتجمع في منطقة الرصافة قرب المستشفى الملكي في شرق بغداد كما تجمهرت مجاميع أخرى حاشدة في منطقة الكرخ غرب بغداد من الجهة الأخرى من نهر دجلة الذي يشطر المدينة إلى نصفين. وكان أول صدام جرى بن الشرطة والمتظاهرين قرب المستشفى

الملكي فسقط من المتظاهرين أربعة قتلى إلا أنهم أضرموا النار في عربة مدرعة وأجروا رجال الشرطة على الانسحاب إلى بعض الشوارع الخلفية، وواصلت المظاهرة الحاشدة سيرها حتى ساحة الأمين القريبة من الجسر القديم الواقع في نهاية سوق السراي بينما اندفعت الجماهير المتجمعة في الكرخ قرب النهاية الأخرى من هذا الجسر متجهة في سيرها وهي تنوي عبور الجسر للانضمام إلى مظاهرات الجانب الشرقي من المدينة (الرصافة) (ولكن ما إن وصلت صفوفهم الأمامية بالكاد إلى الضفة الغربية حتى فوجئت بنيران لا رحمة فيها أطلقت عليهم من فصيل عربات مدرعة سارع من أسواق السراي والتحفيّات وقتل العديد من المتظاهرين على الفور أو جرحوا وعاد الآخرون أدراجهم محاولين الاستيلاء على الضفة المقابلة ولكنهم وُجهوا بنيران الرشاشات تصليهم من المضفة المقابلة ولكنهم وُجهوا بنيران الرشاشات تصليهم من الجثث في كل مكان وكان بعضها معلقاً على سور الجسر وسقط بعضها الآخر تحت الجسر وجرفه التيار..

وكان مازال لمزيد من الدم أن يتدفق ولم تعد السيطرة ممكنة على المتظاهرين الذين أوقفوا في ساحة الأمن ، وتراجعت قوة الشرطة التي احتوقهم وانسحبت عدواً باتجاه الجسر وكان بانتظارهم هناك الفصيل الذي تعامل مع حشود الكرخ ودمرها بعرباته المدرعة ورشاشاته، وتقدم المتظاهرون الذين بدوا مصرين على عبور الجسر بالرغم من الخسائر... ولكن بعد دقائق انهمر سيل من طلقات الرصاص ولم يتمكن أحد من عبور الجسر سالما إلا فتاة في الخامسة عشرة من عمرها تدعى عدوية الفلكي أما رفاقها الأربعة الذين كانوا مجانبها وآخرون وراءهم فقد أما رفاقها إطلاق النار ولم يُعدِ الجسر الآن إلا صدى تمتمات سقطوا وتوقف إطلاق النار ولم يُعدِ الجسر الآن إلا صدى تمتمات

305

(لا يُكُن تحديد عدد الذين سقطوا ذلك اليوم، وقد دفنت جثث كثيرة من دون تسجيل أسماء أصحابها وألقي بعضها الآخر في دجلة ويقدر إجمائي عدد القتلى والجرحى ذلك اليوم بما يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة)

وبقيت ذكرى ذلك اليوم الدامي بأحداثه المأساوية إحدى المخطات البارزة

في النضال الوطني لشعب العراق ضد المعاهدات الأجنبية غير المتكافئة.

وهناك أغنية قديمة حزينة من المقامات العراقية 379 للمغني

العراقي الشهير المرحوم محمد القبّنجي يذكر فيها واقعة الجسر بكلمات وألحان حزينة كإحدى الذكريات المؤلمة التي حفرها النزمان في ذاكرة الأجمال الماضدة..

ولابد لنا من وقفة قصيرة إزاء هذه الججزرة الدموية لنقول: أليس غريباً أن يجري مثل هذا العمل الوحشي المشبع بالدموية والاستهتار بالأرواح البشرية في الوقت الذي كان يوجد في العراق دستور ومجلس أمة ومجلس أعيان ووزارة ووزراء وسلطة قضائية وملك يصون الدستور ويحمي

306

الحريات الأساسية إلى آخر الكلام الذي كان يدل في ظاهرة على وجود نظام ديمقراطي برلماني؟

ثم ماذا بقي في ذهن المواطن وقناعته عن حقيقة الدستور ومجلس النواب ومجلس الأعيان والحقوق الوطنية والمدنية للمواطن وعن حقيقة النظام بأكمله بعد هذه الجزرة؟

صحيح أن الوزارة قد سقطت بعد هذه المذبحة ولكن ذلك لم يكن كافياً لأن مثل هذه الواقعة كانت كافية لحاكمة النظام بأكمله و لم يكن بيد الشعب أية وسيلة أخرى لفرض ما هو ضروري ولازم لأن ممثلي الشعب في البرلمان لم يكونوا مع الشعب في ذلك الوقت بل كانوا مع اللعبة البرلمانية التي يديرون فصولها التافهة فيما بينهم بأسوأ أساليب التآمر والصفقات الرخيصة والتنازلات المتبادلة فيما بينهم، أنهم بذلك كانوا لا يسيئون للديمقراطية في البلاد ويستهينون بمبادئها وأصولها فحسب بل كانوا يعبدون الطريق بإصرار أمام الثورات الانقلابية الدموية التي التجأ إليها الشعب وايدها ودعمها ثأرا لتلك التصرفات التي استهانت بجياة الشعب والجماهير إن المظالم والأحداث التي يُفتقد فيها العدل وتغتصب فيها الحقوق تبقى دائماً مشروعات خطيرة للانتقام الدموي الصارم في الأحداث الدموية في انتفاضة عام 1948

فقد سحق الجيش في عام 1958م (أي بعد مرور عشر سنوات على أحداث الجسر الدامية النظام بأكمله و تحول المسؤولون بما فيهم النواب والأعيان والوزراء إلى فئران مرعوبة تفتش عن مأوى يحميها من غضبة الناس الذين اندفعوا بالملايين إلى الشوارع بغضب هستبرى لا يعرف الرحمة.

إننا نجد بأن هذا اللوضوع تجاجة إلى نقاش أعمق وأوسع لأنه يتعلق بمجموعة من الأسئلة التي ربما مازال بعضها قائماً حتى اليوم، ويحتاج إلى جواب من ذلك على سبيل المثال:

هل يمكن تطبيق الديمقراطية في مجتمع عشائري متخلف تسود فيه الأمنة

والقبلية؟

W . V

وهل يمكن تطبيق الديمقراطية في بلاد لا يؤمن المواطن فيها بالديمقراطية لأنه لم

يعرفها ولم يتعلم عنها شيئاً؟ و لم يتدرب على تقاليدها. ثم كيف يمكن حماية النظام الديمقراطي والبرلماني من غضب الجيش الذي لا

يعرف متى وكيف ولماذا هو غاضب؟

ثم كيف يمكن حماية القضاء في بلاد يعمل فيها حتى المثقفون والخريجون على تجاوز القانون ومخالفة بنوده وابتكار الوسائل والحيل للإفلات من الواجبات التي يفرضها القانون ويطالب بتطييقها؟.

ومن أعمال العنف الدموي في القرن العشرين في العراق حادثتان حدثتا في عام 1953 وقعت إحداهما داخل سجن الكوت وحصلت الثانية داخل سجن قلعة بغداد. فقد بدأت الحادثة الأولى عندما أبلغ آمر سجن الكوت جميع السجناء السياسيين بأنهم سينقلون إلى مكان آخر وعليهم أن يستعدوا لذلك دون أن يبلغهم الجهة التي سينقلون إليها مما دفعهم للاعتقاد بأنهم سيرسلون إلى السجن الصحراوي المقيت المسمى سجن نقرة السلمان الواقع في عمق البادية الغربية القريبة من الحدود مع السعودية وهو سجن ذو سمعة سيئة يتداول العراقيون اسمه في أحاديثهم كأحد الصور الشنعة للظلم في التاريخ الحديث. لندلك رفض السجناء التحرك وأغلقوا أجنحة السجن على أنفسهم وحولوا كل ما وقعت عليه أيديهم من القوارير ومواسر المياه وأدوات المطبخ والآجر الذي اقتلعوه من الممرات إلى سلاح يدافعون به عن أنفسهم وسارعت الشرطة لاتخاذ مواقع لها على الأسطح المطلة على السجن وكذلك في فناء السجن والشوارع الجاورة، وبدأ رجال الشرطة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع أولا ولكن دون جدوى ثم وجهوا خراطيم المياه إلى أجنحة السجناء فأغرقوها بالمياه وأخرأ اندفع رجال الشرطة يضربون السجناء بالهراوات وأعقاب البنادق ثم فتحوا النار عليهم فقتل سبعة من السجناء وجرح (٨١) واحد وثمانون سجيناً مات أحدهم لاحقاً في المستشفى وأصيب أربعة وسبعون شرطياً بإصابات مختلفة. أما الخادثة الثانية التي جرت في سجن قلعة بغداد بعد شهر واحد فهي مشابهة للأولى (فعندما توقف إطلاق النار كان هناك ثمانية قتلى من السجناء و 94 جريجاً من أصل مجموع قدره ١٢١ سجينا وأصيب ١٢ شرطياً)

وخُلال الأشهر الأخيرة من عام 1948 بدأت الشرطة السرية في بغداد

تكثيف عمليات التعذيب والتحقيق الشرس مع أعضاء الحزب الشيوعي بسبب النشاطات المتصاعدة للحزب في تلك الفترة والتي كانت في الأساس تدار وتقاد من بعض القياديين البارزين القابعين في السجن منذ فترة طويلة والذين استطاعوا تنظيم شبكة متقنة من الاتصال والمراسلة السرية مع اتباعهم في خارج السجن ولم تكن السلطات على علم بكل ذلك حتى انهار تحت الباحذيب أحد الشيوعيين البارزين وهو عبد الوهاب عبد الرزاق الذي تحول إلى مخبر وأفشى للسلطات الأمنية بمعلومات عن المقر السري للحزب في بغداد وحين مداهمته اعتقل فيه شخصان هما مالك سيف ومعه يهودا صديق أحد البارزين في قيادة الحزب الشيوعي الذي بقي ثمانية وعشرين يوماً وهو يتعرض إلى مختلف أنواع التعذيب لأن المخابرات كانت تعتقد أن يهودا صديق هو المسؤول الأول في الحزب.

ولكنه اعزف أخيراً بأن المسؤول الأول للحزب هو مالك سيف وحين التحقيق مع مالك انهار انهياراً مدمراً و (وضع نفسه تحت تصرف السلطات وراح يدمر اتباعه) فاكتشفت السلطات المئات من

خلايا الطلاب والعمال الشيوعيين وصودرت أكوام من المراسلات بالشيفرة وحُطمت الخلايا المعاد تشكيلها حديثاً واكتشفت المطبعة السرية للحزب لكن الأهم في كل ذلك أنه تم الكشف عن الدور الخطير الذي كان يقوم به أعضاء القيادة الثلاثة الفعليين الذين كانوا يقبعون داخل السجن منذ فترة غير قصيرة فتم إعادة محاكمتهم من جديد أمام محاكم عسكرية شبه ميدانية حيث حكم على كل من سكرتير الحزب فهد والعضوين الآخرين في المكتب السياسي وهما زكي بسيم وحسين الشبيبي بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة قيادة الحزب من داخل السجن، ونفذت أحكام الإعدام في 15 شباط 1949 وشنق الثلاثة في ساحات مختلفة من مدينة بغداد وبقيت جثثهم معلقة ساعات طويلة لكي يتلقى الناس في بغداد الإنذار المطلوب فهمه..

لقد تُصاَعدت عقوبة السّجناء العراقيين السياسيين الثلاثة فهد وزكي بسيم وحسين الشبيي من السجن إلى الإعدام وهم قابعون داخل سجنهم وتم إعدامهم فعلاً وهذا هو ديدن عراقي معروف منذ القدم نفذ في مراحل مختلفة من التاريخ، من المفيد أن نذكّر القارئ بأننا قد أشرنا إلى هذه الظاهرة خلال استعراضنا لتاريخ المناذرة في القرن السادس الميلادي والمصير الذي تلقاه عدي بن زيد السجين الذي أعدمه الملك النعمان بن المنذر بينما كان يقضي عقوبة بالسجن...

ثُورة 14 تموز 1958:

وبعد ما يقرب من عشر سنوات من هذه الأحداث أي في عام 1958، كما أشرنا سابقاً، حدثت الثورة التي تفجرت ضد النظام الملكي في العراق والتي نفذ خلالها حجم هائل من العنف الدموي والقسوة البالغة حيث احتلت وحدات من الجيش العراقي العاصمة بغداد بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف ومجموعة من الضباط. إن الحادث الأكثر دموية في هذه الثورة هو المذبحة التي حصلت داخل القصر الملكي المسمى قصر الرحاب حيث كان يوجد الملك فيصل الثاني وولي العهد الأمير عبد الإله والحاشية الملكية من النساء والمرافقين، لقد حاصرت القصر وحدة عسكرية صغيرة من الجيش صباح 14 تموز 1958 وطلبت من المشرفين على حراسة القصر التسليم وبعد التداول مع الملك فولي العهد وافق الجميع على الاستسلام وعدم المقاومة وعندما خرجوا من باب القصر وهم يجملون القرآن والرايات البين

جثة الملك والأمير عبد الإله بسيارة إلى الطب العدلي وفي الطريق انزل المتظاهرون المتحمسون للثورة جثة ولي العهد من السيارة وربطوا بها الحبال وراحوا يسحلونها في الشوارع ويقطّعون أجزاء منها ويعلقونها في أكثر من مكان من العاصمة بينما واصلت السيارة نقل جثة الملك الشاب إلى الطب العدلي ثم إلى

مستشفى الرشيد العسكري حيث دفن في حفرة قرب المستشفى. أما جثة الأمير عبد الإله فقد انتهى بها المطاف بعد أن سحلت مسافات طويلة في الشوارع والأحياء بتعليقها على عمود للكهرباء مقابل باب وزارة الدفاع في الجانب الشرقي من بغداد (الرصافة) ثم بعد ذلك أنزلت وأحرقت وألقي ما تبقى منها في نهر دجلة. (انظر شكلي رقم: 23، 24)

و من المصادفات الغريبة أن قائد الثورة الزعيم عبد الكريم قاسم هو الآخر

أعدم وألقيت جثته في نهر دجلة كذلك بعد خمس سنوات من قيام هذه الثورة.

لعل القارئ استطاع أن يتابع في فصول هذا الكتاب كم هو عدد

الأشخاص الذين ألقيت جثثهم في نهر دجلة بعد موتهم. إذ لا نظن أن بلاداً

كالعراق ومدينة مثل بغداد قد ألقت في النهر الذي يجري فيها بشراً من أبنائها القتلى والموتى من حكام وقادة وسياسين وثوار وعصاة وفلاسفة وشعراء وضحايا للأوبئة مثلما حدث في العراق وبغداد، وما نظن أن نهراً في العالم قد استخدم في التاريخ كمقبرة للبشر يدفن فيها من أريد التنكيل بهم كما استخدم نهرا دجلة والفرات في العراق...

بعد انتشار خبر انتصار الثورة ومقتل الملك وولي العهد سرت موجة هستيرية من الاندفاع والفرح والجماس الطاغي لدى الجماهير في الشارع ببغداد والمدن الأخرى، فقتل عدد من الناس كان بعضهم من الأجانب المتواجدين في العراق بسبب العمل والعقود مع الشركات كما قتل رئيس وزراء الأردن وأعضاء الوفد الحكومي الأردني الذين كانوا في زيارة رسمية لبغداد في ذلك اليوم ونتيجة الاندفاع والجماس الطاغي كان الناس الغاضبون في الشارع ببغداد يسحلون في بعض الأحيان جثة شخص لا يعرفون من هو كما حصل عندما سحلت جثة الطباخ التركي الذي صادف وجوده في القصر.

أما رئيس الوزراء السيد نوري السعيد فقد اختفى في أحد البيوت في بغداد ليحتمي بها.. وعندما حاول بعد ذلك الانتقال من مكان اختفائه إلى السفارة البريطانية لكي يحتمي بها اكتُشِفَ أمره فهاجمته الجماهير في الشارع وقتلته

311

وربطت بجثته الحبال وراحت تسحله في الشوارع والأحياء حتى تلاشت الجثة سحقاً بالأقدام وإطارات السيارات. ويسجل الدكتور فالح حنظل أحد ضباط الحرس الملكي الذي شهد عن قرب الأحداث المأساوية للعائلة الملكية في 14 تموز 1958 انطباعاته بعد فترة من الزمن في كتاب أصدره عن هذه الثورة وأسرار مقتل العائلة المالكة فيقول في بعض صفحاته ما يلي: (وكان لتشغيل طاحون الموت في العراق صبيحة يوم 14 تموز 1958 على الشكل الذي تم فيه تشغيل هذا الطاحون أن التهم طاحون الموت لا المغامرين الطاعين في الحكم والسيطرة والنفوذ وحسب. وإنما التهم أبناء الشعب العراقي من أقصاه إلى أدناه وشهد العراق مجازر رهيبة لم يعهدها تاريخه بكل ما حمل هذا التاريخ من مآسي القتل والفوضى ففي الموصل و كركوك (عام 1959) من مآسي القتل والفوضى ففي الموصل و كركوك (عام 1959) حدثت مجازر دموية يندى لها الجبين الإنساني خزياً وعاراً وسفكت دماء المواطنين وسالت أنهاراً وصار سحل الناس لبعضهم عادة

مستحبة وعلق الأموات من النساء والرجال دون تمييز على أعمدة الكهرباء...

ويجئ دور الثوار أنفسهم ويبدأ طاحون الموت يلتهم الواحد بعد الأخر

. فيلتهم أُول ما يلتهم الزعيم عبد الكريم قاسم بطل ثورة 14 تموز 1958

ففي 9 شباط 1963 يقاد الزعيم وبطانته إلى مبنى الإذاعة في بغداد فيقتلهم زملاؤهم ويوارى عبد الكريم قاسم التراب في إحدى المزارع القريبة من بغداد سرأ إلا أن حارس المزرعة قد اكتشف أن عدداً من الكلاب قد نبشت حفرة وراحت تنهش جثة إنسان وتأكل من لحمها. وذهل الحارس عندما تعرف على جثة عبد الكريم قاسم نفسه (حاكم العراق) فأخبر الفلاحين في القرية الجاورة الذين سرعان ما اختطفوا الجثة المنهوشة من الكلاب وأخفوها في تابوت لكي تدفن. (انظر شكلي رقم: 25، 26) واكتشفت المخابرات أمر التابوت وفتح ثانية وألقي ببقية الجثة في نهر دجلة

حيث ابتلعتها الأسماك.

411

(شكل رقم: ٢٣) المدخل الرئيسي لوزارة الدفاع العراقية هذه البوابة التاريخية الجميلة تقع مباني وزارة الدفاع وهي الامتداد الطبيعي لموقع السراي وقلعة بغداد القديمة التي دارت فيها وحولها العديد من أحداث الصراعات الدموية في تاريخ بغداد

خلال العصور المختلفة للسيطرة على الحكم

-----

(شكل رقم: 24) القصر الملكي في بغداد المسمى (قصر الرحاب) وهو يجرق بعد قصفه بالمدفعية صباح 14 تموز 1958 وقد قتل بداخله جميع أفراد العائلة الملكية بما فيهم النساء والحاشية وقد سمي القصر بعد ذلك قصر النهاية . وقد أصبح الاسم الجديد يثير الرعب والفزع في نفوس العراقيين بعد أن تحول إلى مسلخ بشري لتعذيب السياسيين وانتزاع الاعترافات منهم بعد أن صار مقرا لهيئات التحقيق التابعة للأمن السري



شكل رقم: 25) من اليمين الأمير عبد الإله ولي العهد في العراق ومجانبه الملك فيصل الثاني وهما باللباس الرسمي، قتل الاثنان رمياً بالرصاص في القصر الملكي ببغداد في تموز 1958 بينما سحلت الجماهير في بغداد جثة ولي العهد ومزقتها في شوارع المدينة



(شكل رقم: 26) عبد الكريم قاسم

316

وتدور الدنيا دورة أخرى فيحرق العقيد عبد السلام محمد عارف النزعيم المنفذ للثورة بطائرة هليكوبتر (ما بين القرنة والبصرة في جنوب العراق) ويحرق معه كل من العقيد عبد الله الله الدراجي والملازم أول عبد الله مجيد.

وفي فترة مصرع زعيمي ثورة 14 تموز يسحل النقيب جواد حميد الصايغ في

الموصل ويعدم أبو الضباط الأحرار العقيد رفعت الحاج سري رمياً بالرصاص ويلقي النقيب فاضل مهدي البياتي والنقيب عباس الدجيلي المصير ذاته، وينتحر النقيب (العقيد) عبد الستار سبع العبوسي في البصرة في ظروف غامضة وتأكل الثورة

أبناءها الواحد تلو الآخر ، والضابط الأخير عبد الستار سبع العبوسي هو الذي أطلق النار على القصر الملكي وتسبب في مقتل أفراد العائلة المالكة لكنه بقي بعد ذلك يعيش عقدة ذنب مستعصية كما يبدو أودت به إلى الانتحار في نهاية الأمر. وعلى الرغم من الفارق الكبير في الزمان والمكان والظروف والدوافع والأسباب إلا أن تشابها واضحاً يمكن أن يلاحظه القارئ بين ظروف هذه الثورة وظروف الثورة الفرنسية في 14 تموز

١٧٨٩م خصوصا في حجم العنف الدموي الذي رافق تنفيذها والمصير المأساوي الذي لاحق حياة أبطالها ومنفذيها بعد انتصار الثورة إضافة إلى التشابه في تاريخ تنفيذها حيث وقعت كلتاهما في يوم 14 تموز من العام ومازال كل من العراق وفرنسا يحتفلون بهذا اليوم 14 تموز من كل عام بانتصار الثورة في كل منهما وهو عطلة رسمية في كلا البلدين.

بعد انتصار ثورة 1958 ساد في عموم العراق جو من المنازعات السياسية والاضطرابات والاغتيالات والصدامات الدموية بين الأحزاب والكتل السياسية وسادت الفوضى وتدهورت سلطة الدولة في حماية القانون والمواطن ونسي الجميع ميثاق الجبهة الوطنية والتحالف الوطني والشعارات الأخرى التي كانوا يطالبون بتحقيقها خلال العهد الملكي، وبدأت أعمال العنف الدموي تتصاعد على نطاق واسع في كردستان بين الجيش العراقي والأكراد بقيادة الملا مصطفى البارزاني،

وجرى تحت شعار الدفاع عن الثورة وحماية الوطن سلسلة طويلة من أعمال الفوضى والعنف الدموى والبطش والتنكيل ونصّب العديد من الغوغاء والجهلة والأمين في الكثير من مدن العراق أنفسهم قضاة وحكامأ وحاكمين ومنفذين لعقوبات كيفية وميدانية كانوا يصدرونها ضد مواطنين من أبناء البلاد في المدن والقرى لأسباب تتعلق مخلافات شخصية أو سياسية أو ثارات عائلية أو مشكلات مالية واجتماعية عالقة.. وفي الأخر تبلور النزاع عن تيارين سياسين رئيسن هما التيار الشيوعي المدعوم من السلطة الرسمية التي كان يرأسها عبد الكريم قاسم الضابط غير الشيوعي مع عدد من الضباط الشيوعيين الحيطين به يقابل ذلك التيار القومي الذي فقد مناصريه وأعوانه من المسؤولين والضباط في السلطة الجديدة بالتدريج بعد تصفيتهم وإبعادهم مججج ومبررات مختلفة خصوصأ بعد تنحية وسجن العقيد عبد السلام عارف الضابط القومي والشريك الرئيسي في تنفيذ الثورة كما تم إعدام بعض الضباط القومين الذين شاركوا في الثورة بتهم التآمر لأنهم عارضوا النهج الشيوعي مثل العقيد رفعت الحاج سري والعميد ناظم الطبقجلي كما تعرض التيار القومي إلى موجة من الإرهاب والتنكيل بعد فشل التمرد العسكري الذي قام به العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل حيث جرت مذبحة كبرة في تلك المدينة عام 1959. ونتبجة للإحباط الذى واجهه التيار القومي جرت محاولة جريئة نفذها بعض القومين لاغتيال عبد الكريم قاسم إلا أنه لم يقتل بل جرح رغم

سيل جارف من الرصاص أطلق على سيارته غير المصفحة ونتيجة للذلك سرت مظاهر من الفوضى وتجاوزات القانون وأجبر الناس على تأييد شعارات الحزب الشيوعي. ونفذت في إطار الإرهاب العقائدي مئات بل آلاف الحوادث والتصرفات التي يصعب الخوض في تفاصيلها أو الإحاطة بها وهي ما تعارف الناس فيما بعد على تسميتها بالمد الشيوعي. وجرت خلال ذلك المد الشيوعي عدد من المظالم والقسوة والعنف لم تكن ضرورية أو اضطرارية. وإذا استثنينا الجيل الأول من الشيوعيين الذين نفذوا الثورة الشيوعية في روسيا عام ١٩١٧ بأساليب العنف الثوري فإن الشيوعيين العراقيين ربما يأتون في مقدمة الفئات والأحزاب في العالم التي تمسكت بشعارات العنف الدموي وطبقتها بقسوة وهمجية وشراسة متناهية في النصف الثاني من القرن العشرين فكانت شعاراته

411

التي تطالب بالإعدام والموت والسحل بالحبال والتهديد بالقتل تتردد على الدوام في أرجاء البلاد على مدى أكثر من أربع سنوات منذ انتصار الثورة في 1958 إن كل تلك الأحداث وما تخللها من مظالم قاسنة قد شكلت بالتدريج الخزّان المتعاظم من الحقد والكراهبة التي لا تعرف الرحمة ضد الشيوعيين واتباعهم وضد كل من ساهم أو شارك في تلك الأحداث خصوصاً إذا تذكرنا البعد الريفي والبدوي للمجتمع العراقي المتمسك بتقاليد الثأر والانتقام، حتى إذا جاءت ساعة الانقلاب الجديد الذي أطاح بسلطة عبد الكريم قاسم وأتباعه لم يكن لصوت الرحمة أو الرأفة أو الشفقة أو التسامح مكان أو موضع، فلعلع صوت الانتقام الدموي عالياً كما في كل أحداث التاريخ العراقي في كل العصور، ليكتب إحدى الصفحات المرعبة من العنف في تاريخ العراق الحديث حيث سيق عبد الكريم قاسم - حاكم العراق - وأركان حكمه إلى دار الإذاعة بعد مقاومة ضارية داخل وزارة الدفاع وحين طلب الاستسلام بشرط الخفاظ على حياته نقلته إحدى المدرعات إلى مبنى الإذاعة ُوقيل أنه خلال عبور المدرعة فوق الجسر بغداد طلب من السائق التوقف في منتصف الجسر وعندما وقفت المدرعة أخرج رأسه منها وألقى نظرة بعيدة على مستوى ضفاف نهر دجلة الذي كان يسير بهدوء حزين ثم سرح نظره في الجهة المقابلة وتنهد ثم تمتم ببعض الكلمات وطلب من سائق المدرعة أن يواصل السر.. لقد كانت تلك هي النظرات الأخرة على عاصمة حكمه فقد أعدم بالرصاص بعد أقل من ساعتن. وفي وسط ذلك الجو من الاندفاع الانتقامي لدى اتباع السلطة الجديدة وإصرار الشيوعيين على المقاومة بالسلاح والعنف صدر البيان الدموي رقم ١٣ الذي أذيع رسمياً من الإذاعة والذي طلب من الشعب إبادة (الشيوعيين العملاء) كما أسماهم البيان في ذلك اليوم. أن ذلك البيان ربما سيبقى أحد الخروقات الشنيعة للقانون وحقوق الإنسان في تاريخ العراق لأنه أباح على نحو رسمي ممارسة القتل الكيفي بين الناس في كل مكان من العراق.

وهكذا فقد انشغلت البلاد جميعاً الشعب والحكام على مدى أكثر من خمس سنوات منذ 1958 انشغالاً كاملاً بموضوع الانقلابات والتآمر السياسي

319

والعسكري للسيطرة على الحكم واستلام السلطة وانقسم السياسيون والعسكريون وفئات الشعب المختلفة إلى فريقين: انشغل الفريق الأول، ومنهم عبد الكريم قاسم وأركان حكمه على الدوام في الحفاظ على السلطة الفئوية والدفاع عنها ومحاولة ممايتها من السقوط والحذر والتنبه والاستنفار واليقظة المتواصلة مما يبيّته الآخرون.

بينما انشغل الفريق الثاني في التخطيط للانقضاض على الحكم وابتكار

التكتيكات اللازمة ورسم الخطط الجهنمية لإسقاط السلطة القائمة.

لذلك انصرفت البلاد بالكامل تقريباً لهذا الأمر فجرى تراجع وتسيّب على كافة الأصعدة المتعلقة بالعمران وتوقفت مسيرة التقدم المدني والحضاري بالوتيرة المطلوبة فخسرت البلاد في أعمال العنف المتبادل دما غالياً من أبنائها وزمنا ثميناً من عمرها دون طائل...وعلى العموم وكما ذكرنا في مكان آخر من هذا الكتاب فقد دفع الشيوعيون فاتورة باهضة الثمن بدون مقابل.

وإذا كان مقياس الربح والخسارة لا يتم ولا يجري في العراق وفق المقاييس المنطقية المعروفة والمتداولة في العالم فإن ما جرى للشيوعيين في تلك الفترة هو الدليل العملي على صحة هذا المنطق الغريب وانطباقه على العراقيين. فلم يكن الشيوعيون مضطرين لتحمل تلك النتائج الدموية المرعبة أو دفع تلك الخسارات الباهضة من أرواح قادتهم ومنتسبيهم عن أعمال وممارسات لم يستفيدوا بالنتيجة منها شيئاً إلا إذا استثنينا الهتافات والمظاهرات والتصفيق شبه المتواصل في الشوارع. فلا

هم سيطروا على الحكم بالكامل وتحملوا تبعات حكم يحمل اسمهم ويسير وفق نظريتهم ونهجهم السياسي ولاهم حافظوا على العلاقة السلمية التضامنية مع الأطراف والأحزاب الوطنية الأخرى، وربما كان الأجدى والأربح لهم وللعراق لو ساروا في طريق السلم الاجتماعي في البلاد خصوصاً وأنهم كانوا يحتفظون بسمعة جيدة بل ممتازة هيأتها لهم سنين النضال والتضحيات في العهد الملكي ضد الأحلاف والمعاهدات والتدخل الأجني.

وربما إزاء هذا الأمر غير المفهوم نعود للقول إن البوصلة العراقية تقود أصحابها دائما للسير نحو آفاق العنف الدموي دون إرادة منهم في كثير من

44.

الأحيان وفي أحيان أخرى يسير العراقي نحو العنف بدافع قهري استحواذي متسلط لا إرادة له فيه.

وعلى مدى عام كامل - منذ إعدام عبد الكريم قاسم - لم يكن للسلطة الجديدة بكل أجهزتها من عمل حقيقي يومي سوى مطاردة وإبادة وسحق تنظيمات الحزب الشيوعي ومرتكزاته فحفلت تلك الفترة بإعمال وممارسات غاية في القسوة والإبادة الدموية جرى أكثرها في السر ودون ضجة دولية...

وعندما قارب الوضع السياسي في العراق أن يستقر لصالح الحاكم الجديد عبد السلام عارف قتل هذا الحاكم في حادث دموي إثر سقوط طائرته في عاصفة رملية في البصرة بتاريخ 13/4/1966 وقتل هميع من كانوا معه من الوفد الحكومي المرافق. وقد تناثرت جثثهم على مساحة كبيرة بينما تفحمت بعض الجثث بفعل الحريق الذي شب في الطائرة أثناء سقوطها ومنها جثة الرئيس عبد السلام عارف التي تفحمت هي الأخرى كما ذكر في حينه. وإذا كان يصح القول عن وجود الترابط السايكولوجي بين النكتة وبين قائلها فإن النكتة التي انتشرت وذاعت في عموم العراق ورددها أكثر العراقيين فور مقتل الرئيس عبد السلام عارف واحتراق جثته تدل على نفسية مفعمة بالتشفي واللؤم عارف والمقراق جثته تدل على نفسية مفعمة بالتشفي واللؤم باللهجة العراقية: (شنو شنو طار لحم نزل فحم) ومعناها ما والمقصود به طبعا الرئيس عبد السلام الذي سقطت جثته محرقة

العنف خمسة آلاف سنة؟؟ ولعل الكثيرين ممن كانوا يهتفون في الشوارع لموكب عبد السلام

المفجعة ما يشير إلى منهج سايكولوجي لهذا الشعب الذي عايش

متفحمة. أليس في تلك النكتة اللئيمة وسط تلك المأساة

عارف (احنا جنودك يا سلام) قد رددوا تلك النكتة الشامتة بعواطف متحجرة ومشاعر مات فيها الجنان والرحمة. وكما هي العادة العراقية السائدة فقد انتشرت الشكوك حول حادث سقوط طائرة الرئيس ومقتله واحتمال وجود مؤامرة على حياته وبقي الهمس والتلميحات الغامضة تدور في أوساط كثيرة من الناس حول حقيقة الحادث ويذكر الصحفي فيصل حسون في الكتاب الذي ألفه حول حقيقة مقتل عبد السلام عارف وكان مع الوفد الذي زار البصرة مع الرئيس لكنه لم يكن في طائرته بل في طائرة أخرى بأنه كان يتحاشى الركوب مع الرئيس عبد السلام في طائرة واحدة لأن لديه إحساساً بأن هذا الرجل مستهدف، وقد طالب في هذا الكتاب بضرورة كشف جريمة مصرع عبد السلام عارف حيث يقول: (ليس الحديث عن مصرع عبد السلام عارف حيث يقول: (ليس الحديث عن مصرع عبد السلام رجال، وإنما هو مدخل إلى أحد الخيوط التي نسجت منها مؤامرة تعرضت فيها أمة بأكملها لمأساة رهيبة)

وبعد مقتل رئيس الجمهورية عبد السلام عارف عُسَّ أخوه عبد الرحمن عارف ليس بسبب قدراته وإمكانياته الذاتية ومميزاته الشخصية بل إكراماً لنضال وجهود أخيه الراحل وكان هذا الرجل شخصاً بسيطاً وضعيفاً وضائعاً، وفيه شئ من صفات الماء النقى الذي يوصف بأنه بلا لون أو طعم أو رائحة... أما الجهة التي عبنته رئيساً للعراق فهي لجنة من الضباط المتنافسين ذوي الرتب الكبيرة لا تملك أية صفة دستورية في البلاد. وقد أِزيح الرئيس عبد الرحمن عارف عن الحكم في عام 1968 بانقلاب أبيض قاده السيد أحمد حسن البكر الذي حرص كما أقسم في بداية الأمر أن يبقى الحكم غير دموى، وبذلك تم تسفير الرئيس المعزول عبد الرحمن عارف إلى خارج العراق بالطائرة، ولأول مرة ربما منذ بضعة قرون يبقى الحاكم العراقي حيا يرزق بعد عزله عن الحكم وهي حالة نادرة وفريدة إذ جرت العادة في أكثر الأحيان ومنذ عهد السومرين أن يذهب الحاكم العراقي المعزول إلى القبر وليس إلى البيت عندما تتم الإطاحة به. انقلاب أبيض ومعارك دموية

على الرغم من تعهد الرئيس أحمد حسن البكر بإبقاء حكمه بعيداً عن الدماء إلا أنه لم يستطع الإيفاء بذلك التعهد فانساق النظام بعد ذلك بقدمين ثابتتين للسير وراء البوصلة العراقية التي تؤشر وتقود إلى العنف الدموي في كل العهود والقرون. ولم يستطع أحد لا في داخل النظام ولا في خارجه كبح هذا

النزوع.

وكما في عهود الولاة الذين تولوا حكم العراق في القرن السابع عشر والثامن عشر – كما رأينا في فصول هذا الكتاب . فقد وجد النظام نفسه وسط حروب وصراعات وأزمات لا تتوقف ولا تنقطع في الداخل والخارج فدخل تباعاً في حروب ضد اليمين واليسار والشيوعيين والأحزاب الدينية والكتل السياسية المعارضة والشيعة والسنة والأكراد والآشوريين والعشائر العراقية والجواسيس والماسونيين والشقاوات والتجار والرأسماليين والقطاع الخاص والقطاع العام والأجنحة المتذمرة في الحزب الحاكم والمهربين وتجار السلاح والمخدرات، ودخل كذلك في معارك ضد الإيرانيين في عهد الشاه وعهد الخميني وضد الأتراك والمصريين والسوريين والكويتيين والخليجيين والليبيين والأمريكان والإنكليز والأوربيين والأمم المتحدة وتجلس الأمن وشبكات السلاح الدولية وإلى آخره من المعارك التي لم تهدأ و لم تتوقف منذ ثلاثين سنة.

وإذا أردنا أن نغض النظر عن الجرأة الفائقة التي سار فيها النظام في العراق منذ 1968 في بناء النهضة الصناعية ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى البلاد، فإن الهاجس الأمني الذي سيطر على تفكير المسؤولين على نحو متواصل قد عزز على الدوام الإجراءات البوليسية الاستثنائية لحماية السلطة من السقوط. إضافة إلى ذلك فإن التورط في حروب خارجية طاحنة وطويلة الأمد في أكثر من اتجاه قد جعلت تاريخ النظام منذ1968 يبدو مصبوغا بالصبغة الحربية ومحاطا على الدوام بفعاليات العنف ذات الطبيعة الدموية فضاعت وتبعثرت كل الجهود الكبيرة التي بذلها النظام ذاته بصورة حازمة من أجل التطوير الصناعي بذلها النظام ذاته بصورة حازمة من أجل التطوير الصناعي

وإذا أردنا أن لا ندخل في تعداد أعمال العنف الدموي وتفاصيلها منذ عام 1968، والتي ربما تحتاج الى مجث طويل مستقل، فإن بامكاننا أن نشير إلى

الحربين الطاحنتين:

- الحرب العراقية الايرانية

- وحرب احتلال دولة الكويت

وهما الحدثان الأكثر دموية في التاريخ العراقي بسبب الحجم الهائل من الخسائر البشرية والمادية. والأكثر تمثيلاً لمسيرة العنف الدموي الي بدأنا برصد احداثها منذ الألف الثالث قبل الميلاد. وعلى العموم، فقد أصبح بامكاننا القول، بعد هذا الاستعراض العام لأحداث العنف الدموي في القرن العشرين، أن مئات الآلاف من العراقيين ، إن لم نقل الملايين منهم، قد سحقوا أو رضخوا أو خضعوا للعنف القهري بأشكاله ومستوياته المختلفة ، ابتداء من الإهانة الشخصية وحتى القتل والموت القسري، خلال عقود القرن العشرين المنصرمة.

ومازال الأحياء من الأجيال العراقية المتعاقبة الذين عاشوا في عهود سياسية مختلفة في هذا القرن، يتوارثون الأحاديث والذكريات الحزينة عن الآلام النفسية والجسدية والإضطهاد والتعاسة التي عانوها بسبب ما تعرضوا له من العنف القهري الذي سلطته عليهم الأنظمة السياسية المتعاقبة.

أما العراقيون الندين ماتوا تحت ضربات العنف، فإن أحاديث الناس والبلاغات والصحف السياسية القديمة، وربما بعض الأقارب والاصدقاء والحبين قد سجلوا ورددوا ورووا الحكايات الحزينة لأولئك الضحايا المغدورين.

إن هذه الدوامة من العنف والدم والمعاناة والآلام التي لانهاية لها، هي ما

يتوجب على أهل العراق التبصر فيها وإيقاف سريانها المدمر. 324

الفصل التاسع

## انعكاسات العنف الدموي على طبيعة المجتمع العراقي

- •- ١- ظاهرة التقلب والعنف في مزاج الفرد العراقي
- •- ٢ الظهور المتكرر لدكتاتورية العقيدة الواحدة في العراق
- •- ٣- نشوء ظاهرة السحل والتمثيل بالموتى وقسوة التنكيل بالخصوم
  - •- 4 كثرة عدد الحكام العراقيين الذين ماتوا قتلاً في التاريخ العراقي
  - •- 5- الاضطهاد الانتقامي للمفكرين وقادة المذاهب الكبرى
  - •- 6- ظاهرة زوال المدن العراقية وموتها السريع (انتحار المدن) ..
  - ٧ التدمير المفجع للآثار والثروات والتراث الخضاري والفني والنقافي في العراق. ..
    - ٨ تطبع الجتمع العراقي بالجدية والتذمر والحزن الدائم
       ٣٢٥
- كان من نتائج منهج العنف الدموي وتطبيقه شبه المتواصل في العراق منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى اليوم أن برزت وتبلورت عدة ظواهر سلبية استثنائية عامة تركت آثارها وانعكاساتها بوضوح على طبيعة الجتمع العراقي واصبحت جزءا من تاريخه ومكوناته وملامحه العامة ، وهي تحمل من الغرابة والخصوصية ما يدفع للظن أنها قلما تكررت في تاريخ الجتمعات في العالم. وقد استطعنا أن نرصد ونشخص بعض تلك الظواهر السلبية التي وجدناها تلازم الجتمع العراقي وترافقه وتلتصق بتاريخه وبواقعه. ومن بين تلك الظواهر مايلي:
  - ١- ظاهرة التقلب والعنف في مزاج الفرد العراقي.
- ٢ الظهور المتكرر لدكتاتورية العقيدة الواحدة في العراق.
   ٣ نشوء عادة السحل والتمثيل بالموتى وقسوة التنكيل
   بالخصوم.
  - 4- كثرة عدد الحكام العراقيين الذين ماتوا قتلاً في التاريخ العراقي.
    - 5- الاضطهاد الانتقامي للمفكرين وقادة المذاهب الكبرى.
    - 6 ظاهرة زوال المدن العراقية وموتها السريع (انتحار المدن).
    - ٧ التدمير المفجع للآثار والثروات والتراث الخضاري والفني والنقافي في العراق.
      - ٨- تطبع الجتمع العراقي بالجدية والتذمر والحزن الدائم.
         وسوف نسعى أن نبحث بشيء من التفصيل المعزز بالامثلة

والشواهد المستمدة من التاريخ العراقي كل واحدة من تلك النظواهر والكشف عن أبعادها وتأثيرها وتطورها التاريخي بما يسمح به الحال في محاولة لتوضيح حجم الانعكاسات التي تركتها هذه النظواهر في المجتمع العراقي.

غير أنه من المناسب أن نشير هنا إلى أن العنف الدموي الذي طبِّق في الواقع العراقي بصوره وأشكاله الفائقة القسوة والبالغة الشراسة والاتساع قد تحول بمرور الزمن ليكون سببأ ونتيجة في ذات الوقت حيث أصبحت مقدماته تتداخل بنتائجه، فشيوع منهج العنف الدموي مثلاً هو الذي ساعد وشجع على نشوء أعتى الأنظمة الدكتاتورية الدموية المرتكزة على مبدأ سيادة العقيدة الواحدة في التاريخ العراقي ، وهذه الأنظمة بدورها قد عززت واشاعت ونشرت على نطاق واسع العنف الدموي والظلم والقهر وطبقته في المجتمع بالقوة القهرية، ولعل هذا ينطبق أيضاً على طبيعة الظواهر الاخرى التي نحن بصدد مجثها ورصدها والتعرف لها في هذا الفصل.

447

## 1- ظاهرة التقلب والعنف في مزاج الفرد العراقي

أ/ في الوقائع

قد لايسمح سير البحث وكثافة الاحداث وتواصلها في هذا الكتاب بالتوسع

كثيرا في مناقشة ظاهرة العنف والتقلب الحاد في مزاج الشعب العراقي، أفرادا أو جماعات، هذه الظاهرة التي تؤكدها احداث تاريخية عديدة متتالية تتشابه و تتماثل مقدماتها ووقائعها ونتائجها بل وتتكرر في عدد كبير من أحداث التاريخ العراقي في مراحل مختلفة متباعدة في الوقت الذي لايجمعها أي رابط سبي أو زماني أو موضوعي.

ان مايثير الدهشة والاستغراب آن قاسما مشتركا يكاد يوحد تلك الأحداث في عنوان مشترك واحد هو ما يمكن ان نطلق عليه ظاهرة العنف والتقلب في المزاج العراقي سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي

غير أن الإقرار بوجود هذه الظاهرة السلوكية ويتطلب المؤدية الاستشهاد بعدد كاف من الاثباتات والوقائع والدلائل المؤدية الى هذا المفهوم وبالذات من الأحداث التي جرت في فترات متباينة من التاريخ العراقي، والتي تركت ذات النتائج الكارثية على العراق وأهله سواء في الجال العسكري أو السياسي أو الاجتماعي بغض النظر عن الفوارق الكبرة في مستوى الأشخاص

والاطراف وظروف الوقائع وزمانها ودوافعها.
ومن هذا المنطلق فاننا سوف نسوق عددا من الأمثلة التاريخية
الدالة على هذه المعاني ففي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد
بجد أن ظروف قيام الإمبراطورية الأكدية التي اسسها الملك
شاروكين (سرجون) لايمكن أن تبقى بعيدة عن مفهوم التقلب
والغدر وهو السلوك الذي اتبعه هذا الملك الاكدي على سيده
قبل تمكنه

## 

من انشاء هذه الامبراطورية فقد انقلب شاروكين (سرجون الاكدي) على الملك اور زبابا الذي سبق له أن تبنّاه ورباه طفلا صغيرا واعتنى به وجعله ولده وقربه منه، وكانت ام سرجون قد ولدته سفاحا (غير شرعى) ووضعته في صندوق من القصب ورمته في نهر الفرات فالتقطه أحد الخدم في القصر وقدمه للملك الذي فرح به واحتضنه لكنه بعد ذلك خلع الملك من العرش وتربع هو عليه.

كما أن صفة الغدر والتحول المفاجئ في الموقف والولاء هي التي تشكل الوصف الملائم للانقلاب السياسي الذي قام به اورناموعلى سيده الملك اتوخينجال السومري في عصر سلالة اوروك في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد حوالي ( 2116ق. م) بعد أن عينه الملك حاكماً عسكرياً من قبله للاشراف على مدينة أور فتمرد على سيده وانتزع الحكم منه.

كذلك لايمكن أن يخرج عن هذا العنوان ماحصل للملك زمري ليم ملك ماري عام 1759 قبل الميلاد على يد الملك حمورابي الذي كان صديقه الشخصي وحليفه السياسي حيث هاجمه حمورابي فجأة بحيشه واحتل مملكة ماري وهدم اسوارها أما الملك زمري ليم ملك ماري وصديق حمورابي الذي فاجأه التبدل في مزاج حليفه فلا يعرف عن مصيره شيء... غير إن التاريخ يشير بصورة أكيدة إن هذا التحول في موقف حمورابي ومزاجه تجاه مملكة ماري قد حصل بعد أن انتهى حمورابي من القضاء على خصومه في بلاد بابل وسيطرته العسكرية على المنطقة كلها...

كُذُلُكُ يُمكن الاستشهاد مجادث الاغتيال الذي نفذه نابونيدس بطريق الغدر ضد سيده الملك لاباشي مردوك ملك بابل عام 560 قبل الميلاد حيث كان نابونيدس طفلاً صغيراً جاءت به أمه إلى بلاط بابل طالبة الرحمة والحماية بعد سقوط المدن الآشورية وتدميرها. فقام الملك مردوك بالعطف على الطفل واحتضانه، ولما كبر انقلب على الملك وقتله...

وفي الإطار ذاته يمكن أن ندرج مقتل عدد من الملوك والأباطرة

العراقيين نتيجة الغدر والخيانة بسبب مواقف العنف والعصيان والتمرد والتبدل في مزاج الحاشية والأتباع والأقرباء.. من ذلك مقتل الملك يخدون ليم ملك ماري عام ١٨١٠ قبل الميلاد على يد الخدم في قصره و سقوط الملك الآشوري توكولتي نينورتا الأول قتيلاً

٣٣.

بيد ابنه وولي عهده.. ثم الملك شاروكين الثاني الذي اغتاله أحد جنوده عام 705 قبل الميلاد.. ثم مقتل الملك الآشوري الشهير سنحاريب في عام 681 قبل الميلاد عندما اغتاله أحد أولاده وهو مستغرق في صلاته..

كذلك يمكن الاستشهاد بالأحداث الكثيرة من الغدر والاغتيالات الخيانية والتبدل المزاجي المفاجيء في صفوف الحكام والرعية التي ازدحم بها تاريخ المناذرة من ملوك الحيرة كما مر ذلك في فصل سابق من هذا الكتاب...

إضافة إلى ذلك، ما حدث في معركة صفين والانقسام السريع والعميق والحاد في صفوف جيش أهل العراق بقيادة الإمام علي بن أبي طالب وتفرقه إلى كتل وشيع متنافرة متصادمة متناقضة استحال معها ايجاد الحد الأدني لوحدة الصف والموقف داخل هذا الجيش وما أعقب ذلك من خذلان وعصيان وتمرد واجهه الامام علي في موقف كان فيه أهل العراق قاب قوسين أو أدني من النصر النهائي على جيش معاوية في صفين كذلك موقف التخاذل والعصيان وعدم الطاعة الذي واجهه الامام الحسن بن علي بن أبي طالب وتفرق أتباعه وجماعته من أهل الكوفة بعد أن ناصروه ووقفوا إلى جانبه بادىء الأمر وشجعوه على الثورة والمطالبة بالخلافة مما اضطره للتنازل بعد ذلك عن مطالبه السياسية والاعتكاف بسبب الفشل والخيبة.

ثم الأحداث التي سبقت واقعة كربلاء والتأييد التعبوي والعسكري الواسع الذي حظي به في بادىء الأمر ابن عم الحسين، مسلم بن عقيل والترحيب الكبير الذي لقيه من العراقيين ثم انقلابهم السريع والمفاجيء ضده وارتدادهم عنه وعن نصرته وتفرقهم من حوله وما تبع ذلك من مطاردته وقتله وصلب جسده في الكوفة بعد ذلك ثم النتائج المعروفة التي انتهت إليها واقعة كربلاء ومقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عند وصوله إلى العراق

كما يمكننا الإشارة في هذا الجال إلى مقتل مصعب بن الزبير وقطع رأسه وإرساله إلى عبد الملك بعد تخاذل أصحابه العراقيين وتفرقهم عنه في المواجهة العسكرية التي حصلت بينه وبن جيش

عبد الملك بن مروان.. مما دفع أخاه عبد الله بن الزبير في أحدى خطبه العامة في الحجاز لاتهام أهل العراق صراحة بالخيانة ٣٣١

وبيع مصعب وخذلانه والتي سبق أن اوردنا مقاطع منها في مكان آخر من هذا الكتاب

كذلك موقف العراقيين في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث في العراق واندفاعهم

الشديد في تصعيد الموقف الى حد الانفجار وعدم قبولهم بأي عرض سلمى رضائى رغم وجود ذلك العرض السلمي المغري وما نتج عنه من تفرق وتشتت وانقسام قاد الى النهاية الدموية المدمرة المعروفة في مجزرة دير الجماجم والاندحار الكبير امام الجيش الأموي بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي ومقتل قائد الثورة عبد الرحمن الاشعث واعدام اتباعه وانصاره جميعا.

ثم انقلاب أهل الكوفة وتراجعهم عن تأييد زيد بن علي بن الحسين بعد تأييدهم له والتفافهم حوله وتشجيعهم له للقيام بالثورة ضد الحكم الأموي ثم تفرقهم سريعاً عنه بعد إعلانه الثورة وبعد احتدام الصراع العسكري مع جيش يوسف بن عمر والي الأمويين على العراق مما أدى الى مقتل زيد وقطع رأسه وارساله إلى هشام بن عبد الملك في دمشق...

وكذلك الأحداث الدموية المتزاحمة في الغدر والعقوق والعصيان والتخاذل والتبدل السريع في المزاج وخيانة العهود

والتصفيات الجسدية وسمل العيون التي يزدّم بها التاريخ العباسي منذ الخليفة أبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور وحتى سقوط بغداد اضافة الى الأحداث المماثلة التي جرت خلال القرون التي حكم فيها التتار والجلائريون والصفويون والعثمانيون وتقلب الناس في مواقفهم وتأييدهم للحاكم القوي والمنتصر. ومن أمثلة المواقف في التقلب والغدر خيانة

محمد بن بكر صوباشي لوالده الذي ائتمنه في الدفاع عن قلعة بغداد واتفاقه مع الجيش الفارسي الذي كان يطوق بغداد وفتح ابواب القلعة لهم ليلا مما أدى إلى سقوط بغداد ومقتل الآلاف واعدام والده بكر صوباشي بعد تعذيب وحشى.

كذلك الحادثة الاخرى التي اقدم فيها ببغداد اقرباء واخوة الحاكم ذو الفقار على اغتياله طمعا بالوعود التي اعطاها لهم الشاه الصفوي طهماسب الذي كان يطوق بجيشه مدينة بغداد ويحاصر ذو الفقار واخوته واتباعه وجيشه وجميع أهل بغداد، كما ويندرج تحت هذا العنوان وضمن هذا المفهوم تلك التغييرات السريعة والمفاجئة والصادمة التي حصلت بن اتباع والى بغداد

العهد العثماني، فبعد أن انتصر هذا الوالي على الجيش المعادى الذي كان يقوده خصمه المدعو حالت افندي في عام ١٨١٠، وجد نُفسه فَجَأَة في صباح اليوم الثاني وقد تفرق جيشه واتباعه من أهل العراق ولم يبق معه سوى ثلاثين رجلا فاتجه بهم نحو نهر دیالی وهناك اغتالوه وارسلوا رأسه إلى حالت افندی قائد الجيش المندحر الذي سلخه وارسله إلى اسطنبول كذلك ماحصل بن أتباع والى بغداد عبدالله أغا التونسي الذي قاد حملة عسكرية كبرة مجهزة بالمدافع والمعدات الكثرة للقضاء على خصمه سعید بك ابن سلیمان باشا الكبر الذی هرب للجنوب والتجأ إلى شبخ المنتفك في منطفه سوق الشبوخ التابعة لولاية البصرة آنذاك ، وبعد الانتصار التام الذي حققه جيش عبدالله آغا التتونجي وتشتيته قوة العشائر هناك إثر ضربها بالمدفعية حدثت المفاجأة غر المتوقعة، فقد انقلب العراقبون من أصحاب الوالي المنتصر فجأة وانحازوا الى جانب عدوه المهزوم سعيد بك بججة أنهم تذكروا والد سعيد بك ونعمته عليهم فكانت النتيجة مقتل الوالي المنتصر عبدالله اغا التتونجي وقطع رأسه، هو وقائد جيشه المدعو طاهر أغا، والسبب في ذلك هو التبدل والانقلاب في موقف اتباعه وأعوانه. وقد ألقى القتلة رأس الوالي التتونجي ورأس قائد جيشه طاهر اغا بن أقدام سعيد بك الذي كان منهزما وهاربا في منطقة سوق الشيوخ

كذلك يمكننا الاستشهاد بالتحول الغريب والمفاجئ في موقف الناس والاهائي في بغداد من قاسم باشا العمري الذي ارسله من الموصل والى بغداد الجديد على رضا باشا لاستلام ولاية بغداد من الوائي المخلوع داوود باشا وقد تحرك قاسم باشا على رأس قوة عسكرية وحين وصل إلى بغداد استقبله سكان العاصمة استقبالا حافلا واحاطوه بمظاهر الابهة والاجلال والترحيب ، أما الوائي المخلوع داوود باشا فقد اختفى في احد الدور (واعتقد قاسم باشا أن كل شئ قد انتهى، وان بغداد اصبحت موالية له، فارسل رسالة إلى علي رضا في الموصل يدعوه للمجئ إلى بغداد

سريعا لكي يتولى مقاليد الحكم 384) ، وفي صباح يوم 13 حزيران الماد عندما كان قاسم باشا العمري داخل السراي في قلعة بغد سمع ضوضاء شديدة في الخارج ، وتبين بعد قليل أن جماهير غفيرة من اهالي بغداد تحيط بالسراي وتهاجمه

444

من كل جانب واستطاعوا السيطرة على مخزن السلاح ونهبوه

وصاروا يمطرون السراي بالرصاص والقنابل لقد انقلب اهل بغداد على قاسم باشا العمري فجأة بعد ذلك الاستقبال الفخم والتكريم الفائق له قبل أيام قليلة وما لبثت الجماهير أن دخلت السراي ناهبة، مدمرة كل شئ أما القوات المكلفة بالدفاع عن السراي وحماية قاسم والبالغ عددها اكثر من ثلاثة آلاف رجل فقد اشترك معظهم بنهب خزائن السراي وموجوداته، وعبروا نهر دجلة سباحة حيث غرق الكثير منهم. أما قاسم باشا العمري فقد تخلى عنه حتى حرسه الخاص، فاقتاده أحد المهاجمين واسمه أحمد أغا التفنكجي إلى بئر قريبة وألقاه

فيها 385 وبذلك فإن قاسم باشا العمري - حسب هذه الراوية - الايملك قبراً في بغداد بالمعنى المعروف ويعلق الدكتور على الوردي على هذه الحادثة بقوله: (الواقع أن هذا التحول في سلوك الجماهير البغدادية أمر عجيب يلفت النظر، فهم قد انقلبوا بين عشية وضحاها من موقف الطاعة لأمر السلطان الى موقف

العصيان عليه ها وقد يكون من الحزن أن نذكر بأن المكان المذي حدثت فيه معركة السراي هذه واحداثها الغادرة عام ١٨٣١ حيث قتل فيها قاسم باشا يقع قريباً جداً، إن لم يكن هو ذاته، من الموقع الذي حدثت فيه معركة وزارة الدفاع في شباط عام 1963 حيث استسلم عبد الكريم قاسم، حاكم العراق بعد مقاومة ضارية ضد المهاجمين، وقد اعدم بعد استسلامه رميا بالرصاص في مبنى الاذاعة العراقية ودفن في بغداد ثم أخرجوا جثته في اليوم

الثاني وألقوها في نهر ديالي القريب من بغداد حيث استقرت في قاع النهر بعد ان ربطوها باثقال كثيرة. وبذلك فان عبدالكريم قاسم - الذي حكم العراق اكثر من أربع سنوات - لايملك هو الاخر قبرأ في بغداد، بالمعنى المعروف ولم يقتصر وجود هذه الظاهرة في سلوك العنف والتقلب الحاد السريع في المزاج على السياسيين بل شمل الأدباء والشعراء ورجال الدين والعشائر وعامة الناس. وتبرز هذه الظاهرة المسلبية الملفتة للانتباه بشكل واضح وسافر وجلي عندما

تدخل البلاد في منعطفات حادة من الأحداث التاريخية الكبيرة او عندما يتعرض الحكم والنظام السياسي بصورة خاصة إلى تبدلات جوهرية في مرتكزاته وعناصره وعقيدته السائدة... وهناك حادثة اخرى تتعلق بمصير العائلة المالكة في العراق من نسل الملك حسين في الحجاز يمكن ادراجها في هذا الاطار من

الوقائع والادلة ذات الصلة عميزات الشخصية العراقية وملاحمها السلوكية ، ففي عام ١٩٢١ طلب عدد من رجال الثورة العراقية الفارين من العراق وهم لاجئون عند الشريف حسين وفي ضيافته في مكة أن يرسل ابنه فيصلا ليكون ملكا على العراق، وكان هولاء من القادة والوجهاء والسياسيين البارزين في الجتمع العراقي بينهم جعفر ابو التمن وعلى البزركان ومحمود رامز وشاكر القرغولي والسماعيل كنه وعبدالرزاق الهاشمي ونور الياسري وهادي المقوطر وعلوان الياسري وحمين ابو طبيخ ومرزوق العواد وغيرهم، ويبدو أن الملك حسين كان حذراً من العراقيين ولايطمئن لهم ويخشى ارسال نجله فيصل الاول الى العراق خوفاً من الغدر به وبذريته هناك من بعده، ولكنه وافق بعد تردد وبعد أن أعطاه الوفد العراقي بعض العهود الشفهية. تردد وبعد أن أعطاه الوفد العراقي بعض العهود الشفهية. النقرأ ماذا حصل في هذا اللقاء في النص التالي من كتاب الحكتور علي الوردي (لخات اجتماعية من تاريخ العراق الحدث):

(وصل فيصل إلى مكة في 25 نيسان (١٩٢١) وكانت البرقيات يوم ذاك قد بدأت ترد تباعاً من العراق إلى الملك حسين، يروي على البزركان انه كان ذات ليلة في مجلس الملك حسين على سطح قصره في مكة فمد الملك يده تحت فراشه وأخرج ورقة قال أنها برقية من أهل العراق وناولها إلى البزركان قائلا خذها ياشيخ وأقرأها وكان هذا نص البرقية:

(نرجو ارسال نجلكم الملك فيصل الى العراق ليكون ملكاً دستورياً، منتظرين تشريفه) وكانت موقعة من قبل محمد مهدي الصدر ونوري السعيد وحمدي الباججي وحجيي الدين السهروردي وبهجت زينل، وسأل الملك حسين عن هوية أصحاب البرقية، فأجابه البزركان مدحهم. وسأل الملك مرة أخرى: ((إن العراقيين طالبوا بالأمير عبد الله في باديء الأمر ليكون ملكاً دستورياً عليهم فما الذي دعاهم إلى تغيير وجهة نظرهم؟»، فأجابه البزركان بأنهم طلبوا عبدالله حين كان الملك فيصل ملكاً في سوريا وهم يطلبون الآن فيصل لأنه بلا شغل . فقال الملك: (ولكني أخشى يا شيخ أن يعامل أهل العراق فيصل كما عاملوا جده الحسين(ع)

من قبل) . فَأَجَابِه البازركان قائلاً: ((سيدي، لقد تغير الزمن وان أهل العراق ليسوا كأسلافهم في زمن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فهم الآن يقومون باكرام الضيف ومجدمة ملكهم)). وعند هذا ضرب الملك كفا بكف وصاح بلهجته

الحجازية: (ياعيال نادوا فيصل 388)

هذا ما حصل بن الملك حسن وبن الوفد العراقي في مكة، وفي الحقيقة لم يكن الشريف حسين مخطئا في ظنونه وتخوّفه على سلامة نجله وذريته في العراق، فقد حصل اكثر مما كان يخشاه ويتوقعه، فقد أبيد نسله في العراق ابادة كاملة حيث قتلوا تباعا... فبعد وفاة فيصل الاول في ظروف تحيطها الشكوك والدسائس، قتل ابنه الملك غازى الأول في بغداد في حادث غامض تدور حوله الشبهات الشديدة والكثرة، واعتبر حادثا مدبراً. أما الملك فيصل الثانى ابن الملك غازى وحفيد الملك فيصل الاول فقد قتل رمياً بالرصاص هو وجميع افراد العائلة بما فيهم النساء والطباخن والحاشية داخل قصرهم في بغداد بتاريخ 14 تموز عام وفي القرن العشرين برزت هذه الظاهرة إلى العيان بشكل سافر في الأحداث التي رافقت سقوط طبقة الحكام العثمانين واستبدالهم بجكام جدد بعد احتلال الانكليز للعراق وسقوط بغداد بيدهم عام ١٩١٧ ، وانسحاب الأتراك من العراق، حيث برزت إلى السطح شواهد وامثلة لمواقف مخجلة من التبدل والتقلب في آراء وقناعات كثر من الناس والشخصيات العراقية المعروفة، بينهم الشعراء والادباء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين، اضافة الي السياسين والقادة والوجهاء والمتنفذين

فالشاعر جميل صدقي الزهاوي - على سبيل المثال، وهو شخصية عراقية بارزة، اضافة لكونه شاعرا . كان قبل سقوط بغداد اتحادياً (من جماعة الاتحاد والترقي الموالية للعثمانين) متحمسا في مدح الاتراك والحكم العثماني والاشادة بهم وكان عضواً في (مجلس المبعوثين) وكانت آخر قصائده في مدح انور باشا القائد التركي في ذم الانكليز قبيل دخولهم بغداد بفترة وجيزة، تحول فجأة إلى النقيض

336

من ذلك، وصار يمدح الانكليز باندفاع ويسميهم أهل الحق والعدل الذين انقذوا الشعب العراقي ويمكن الاستشهاد بعدد آخر من الاسماء والشخصيات العراقية التي تنتمي لشرائح مختلفة من المجتمع العراقي من سلكوا ذلك السلوك المتقلب على نحو مافعله الزهاوي

لقد استعصى ذلك السلوك على الفهم لدى الأجانب الذين رافقوا الحملة الانكليزية من الموظفين والمستشارين الذين كانوا مضطرين مجكم عملهم أو مسؤولياتهم للاحتكاك والتعامل مع شرائح من المجتمع العراقي خلال تلك الأيام، حتى أن ذلك السلوك المتذبذب والمتقلب قد سبب الحيرة والاستغراب لدى الدبلوماسية الانكليزية - المس بل، التي اصبحت لها علاقات

مباشرة وواسعة مع اكثر شخصيات الجحتمع العراقي المعروفة في ذلك الوقت. وقد دفعها استغرابها من ذلك للحديث مع الملك فيصل الأول عن هذا النوع من السلوك واسبابه لدى العراقيين مبدية تعجبها واستغرابها من هذه الظاهرة. فكان جواب الملك فيصل لها: (ان هذا السلوك ليس عجيباً، بل هو مألوف لدى اكثر الناس، حتى أنا، لأنهم رزحوا تحت وطأة الفاتحين المستعبدين طيلة ستمائة سنة، فاضطروا إلى اتخاذ خلق المكر لكي يعيشوا، ولو أنهم عاشوا كالأوربيين، في ظل الحرية زمناً كافياً، لتعلموا مثلهم على اخلاق الاحرار 390

ولم تخُدع هذه الظاهرة العادة الأفراد في التاريخ العراقي فحسب، أو تقودهم

إلى القرارات الخاطئة والمواقف المميتة بل خدعت حتى القيادات السياسية ذات الصفة الجماعية المدعومة بتيار شعبي جماهيري واسع ودفعتها للوقوع في اخطاء مصيرية مدمرة...

وبسع وتصافح التعرف على وضع الجماهير في الشارع العراقي في اعوام 1959-1961 والاطلاع على مدى اندفاع الناس في العراق وحماستهم وتأييدهم البالغ للمبادئ والشعارات الشيوعية والماركسية واليسارية وترديدهم لها

والمناداة بتطبيقها في جميع المظاهرات والمسرات الجماهيرية الضخمة التي كانت تجوب المدن العراقية من اقصاها إلى اقصاها في عشرات من المناسبات المفتعلة من كل سنة، فانه سوف يظن بلا شك أن غالبية الشعب العراقي المطلقة هم من الشيوعيين الملتزمين بالشيوعية أو المؤمنيين بالنظرية الماركسية غير أن المسيرة الشعبية التي سارت في شوارع بغداد بعد مرور شهر واحد لا أكثر على سقوط نظام عبدالكريم قاسم في شباط عام 1963 والتي بلغ عدد المشاركين فيها مايقرب من مليون انسان عراقي قد خرجت لتحية القيادة السياسية والعسكرية التي سحقت الشيوعيين ومزقت صفوفهم واوصالهم شر تمزيق ..

وكما حصل للشيوعيين في العراق، فقد حصلت للاطراف السياسية العراقية

الاخرى صدمات وفواجع ومفاجئات نتيجة تبدل المزاج العراقي وانقلاب مواقف الناس والجماهير والشارع في العراق وتحولهم السريع إلى الضد والنقيض خلال فترة وجيزة

ولعل انماط السلوك والتصرفات التي يمكن أن تصادفنا ونشاهدها أو نرصدها في الحياة المعاصرة في المسلك الشخصي لعدد كبر جدا

من العراقين سواء في داخل العراق أو المهجر من مواقف تتسم بالتذبذب والنفاق والازدواجية والاندفاع المبالغ فيه في المدح ثم التحول السريع إلى الذم وبالعكس، كذلك التسرع في استخدام العنف والقوة تجاه الآخرين أو التهديد بهما والميل العشوائي اللامسؤول لكيل التهم الاعتباطية، واصدار الأحكام العدائية القاسية والتنكر للعهود والانقلاب على مبادئ الصداقة وعدم الاستقرار النفسي في علاقات الاخماء والحبة وشيوع روح التنافر والفرقة والانشقاق بين أي تجمع من العراقيين في أي مكان من العالم على جميع المستويات، وتعاطي النميمة والغيبة والوشاية وتنظيم الدسائس العدائية ضد الآخرين، ماهي سوي انعكاس لتلك الظاهرة السلوكية السيئة من التقلب الانفعالي الحاد في المزاج النفسى عند الانسان في العراق حتى اننا لو أردنا العودة إلى اسلوب المذهب الكلاسيكي القديم في تقسيم الأمزجة البشرية الذي كان سائدا قبل نشوء علم النفس الحديث لوجدنا أن الربط المشترك بس وصف المزاج الدموي والمزاج الصفراوي هو الوصف الانسب والاكثر انطباقا على الأنماط السلوكية التي ذكرناها آنفا في سلوك الفرد العراقي، حيث يوصف صاحب المزاج الدموي وفق ذلك

التقسيم بسرعة التبدل وقابلية التغيير والتحرر من تحمل الاعباء بينما يوصف صاحب المزاج الصفراوي بسرعة الرد الانفعالي وحدة العاطفة في استجابات المرء

آن مجموع تلك الصفات التي اشرنا اليها ربما شكلت الاساس المشترك لهذه

الظاهرة التاريخية القديمة التي حاولنا رصدها ووصفها وتشخيصها في سلوك شعب الرافدين منذ عهود ماقبل التاريخ وحتى اليوم

(ب) في الاسباب والدوافع

لعل الأمر الهام في هذا الموضوع الشائك لايكمن في تشخيص ظاهرة العنف والتقلب والانفعال العاطفي الحاد في المزاج العراقي، وسوق الأمثلة العديدة والشواهد الدالة والمؤكدة على ذلك والمستمدة من التاريخ العراقي، بل يكمن في البحث الموضوعي عن اسباب هذه الظاهرة النفسية ودوافعها وعوامل نشوئها وتكونها خصوصا وأنها ظاهرة سلبية مازالت تبرز وتتواصل في الواقع العراقي وتقف في كثير من الأحيان وراء مجموعة التصرفات والمواقف والمشاكل والاخفاقات الكارثية - الفردية والجماعية - الناتجة عن هذا النمط السلوكي المتصف بالتسرع

الانفعالي والحدة والانقلاب في العواطف والمزاج وفي هذا الجال يمكننا أن نسوق عدداً من الاسباب والدوافع التي نعتقد أنها اسهمت ومازالت تسهم في تحديد ملامح الشخصية العراقية، وما تتميز به من خصوصية سلوكية. ولعلنا نستطيع أن نحمل تلك الاسباب والعوامل.ما يلي:

(1) الغزوات والاحتلالات الخارجية

قبل أن يتعرض العراق إلى غزوات الشعوب والأقوام الخارجية في الهايات الألف الرابع قبل الميلاد ساد بين المدن والحضارات والدول (المدينة - الدولة) التي قامت في ربوع وادي الرافدين شكل غريب من العلاقة المتبادلة بين تلك المدن هو

أقرب الى صبغة الابادة العدوانية حبث تصف البحوث التاريخية التي تتحدث عن تلك المراحل بأن العلاقة بن المدن والحضارات الأولى في وادي الرافدين كانت تقوم على مبدأ ابتلاع الواحدة للاخرى أو ازالتها والحلول محلها، ولعلنا نستطيع أن تتخيل حجم الخوف والرعب والقلق والدمار والخسائر البشرية التي يسببها بن الناس زوال مدينتهم من الوجود بكل مؤسساتها ونظامها السياسي ودياناتها وآلهتها ومرافقها الاقتصادية لتلحق بمدنية اخرى او ليقام بديل سياسي وديني واقتصادي عنها. أن هذا النوع من الصراع الشبيه بالصراع المصري من أجل البقاء لم يكن عابراً في تاريخ وادي الرافدين، بل استمر قرونا عديدة قبل أن تبدأ المرحلة الاخرى الأكثر سوءا وشراسة وتخريباً وهي مرحلة الغزوات الخارجية التي قامت بها الأقوام والقبائل المتوحشة والمتخلفة والاقل حضارة ومدنية في المنطقة، وزحفها للسيطرة على العراق وخبراته، وما نتج عنها أيضا من خراب ودمار واسع النطاق شمل العديد من المدن والممالك التي كانت مزدهرة في وادى الرافدين. ومنذ تلك القرون السحيقة في القدم في الألف الثالث قبل الميلاد وحتى الاحتلال الانكليزي للعراق عام ١٩١٧ بعد الميلاد، أي في مدة زمنية تقرب من خمسة آلاف سنة، دارت فوق أرض العراق، دون توقف، طاحونة الحروب والغزوات والاحتلال والمذابح والهدم والتخريب وسفك الدماء. أن مثل هذا التاريخ المشحون بالأحداث الدموية لايمكن الا ان ينعكس على البنية النفسية والسلوكية للانسان من خلال التراكم التدريجي للمؤثرات التي تولدها حالة القهر والظلم والخوف والاستعباد التي تعرض لها البشر في وادى الرافدين ٢- الأطماع والنهب المتواصل لثروات العراق لقد تعرضت بلاد وادي الرافدين إلى حجم كبر من الأطماع التي رافقت الغزوات العسكرية أو كانت سبباً لها، والتي استهدفت فهب ثرواتها الموصوفة منذ القدم بالثراء والخصب والخيرات، وقد سبب ذلك التدخل الخارجي ضغطاً نفسياً شديداً على سكان البلاد، حيث عرفت بلاد الرافدين مميزات فريدة في مقدمتها توافر المواد الضرورية الاستراتيجية للنمو والتطور الخضاري في المراحل المبكرة من الخضارة الإنسانية كالمياه والخصب والغلال وظهور الاختراعات المبكرة

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الأولى في تاريخ البشرية والاكتشافات المبكرة الهامة لبعض المعادن والثروات الطبيعية والمعدنية والتي كانت كلها محط أنظار وأطماع الشعوب والأقوام والقبائل والأمم الأخرى الحيطة بوادي الرافدين أو حتى البعيدة عنه.

لقد دفع العراق وهو يتعرض للأطماع الخارجية وزحوف الجيوش الأجنبية والأقوام الغازية القادمة من كل صوب والطامعة بثرواته وخيراته ثمناً باهضاً من ثروته وأمنه واستقراره السياسي والاقتصادي، كما دفع خسائر هائلة من دماء أبنائه ورقابهم وأرواحهم واستقرارهم النفسي، وقد سحق تحت وطأة تلك المزحوف والأطماع مئات الآلاف بل الملايين من أبنائه على مدى قرون عديدة متواصلة، كما نهبت وخربت ودمرت، على نحو متعمد، ولمرات متكررة في التاريخ، جميع الكنوز النادرة والتحف الفريدة والثروات الجيوية والموجودات الثمينة التي كانت تحويها بل وتغص بها مدن العراق ومرافقه الدينية والاقتصادية والخضارية.

إن عملية الهدر الهائل في أموال العراق وثرواته وكنوزه، التي بدأت منذ مئات السنين، قد تمت وتتم على مرأى ومسمع العراقيين في الأجيال العديدة المتعاقبة التي لاحول لها تحت ظروف القهر والقوة الأجنبية الدخيلة والمذابح الجماعية المتواصلة، غير أن ذلك كله لم يكن ينفذ ويطبق دون أن يترك في نفوس تلك الأجيال من العراقيين جروحا وبصمات من الحزن والألم والأسى والحسرة والقنوط والكبت المقرون بالانفعالات الشرسة والميل الخفي نحو الانتقام والثأر ومجموعة من الانفعالات النفسية المعميقة الأثر... إن مثل هذه المشاعر الانفعالية الجماعية شبه المتواصلة وما ينعكس عنها من مظاهر سلوكية قد لا تطفو على سطح الأحداث آنياً، ولا تبدو ظاهرة للعيان سريعاً، وعلى نحو مباشر، غير أنها تترسّب دون شك في أعماق اللاوعي لدى الفرد العراقي لتنعكس بعد ذلك بصورة غير مباشرة في السلوك اليومي الغراقي العراق، معبرة عن نفسها بأشكال مختلفة من

التصرفات والسلوك العصبي الحاد الذي تتوارثه الأجيال العراقية المتعاقبة عبر عشرات بل ومئات السنين. إن بلاداً تتعرض لكل هذا النهب والسحق الهمجي والأطماع الشرسة

وتتواصل فيها أعمال التخريب اللامسؤول وسفك الدماء والكوارث بالشكل

341

والحجم الذي رأيناه في العراق لا يمكن أن تبقى فيها الحالة النفسية والسلوكية لأبنائه سليمة وصحية وبعيدة عن التخريب بأى حال من الأحوال.

٣- المناخ والطقس والطبيعة الجغرافية:

وهذه العوامل يمكن الإشارة إليها كأسباب موثرة - ولو ببطء تدريجي غير مباشر - في هذا البعد النفسي (السيكولوجي) في تكوين الشخصية العراقية، قياسا إلى ظروف حضارية أخرى كالحضارة المصرية التي نشأت في ظروف جغرافية وزمانية مماثلة، (إن سطح الأرض في العراق أقل تجانساً في تركيبه من سطح الأرض في مصر، والعراق أكثر تعرضاً وانفتاحاً للخارج مما هي الحال عليه في مصر، فإن وادي النيل يكاد أن يكون معزولاً من جميع جوانبه، أما العراق فبلاد مفتوحة للخارج من جميع

جوانبه<sup>392</sup>)

كما أن جريان نهر دجلة والفرات في أراض شديدة الانحدار أدى لوجود تعرجات شديدة كثيرة جما أدى بدوره لحصول تغيرات جوهرية خطيرة وتبدلات دائمة في مجرى النهرين خلال جميع مراحل التاريخ، وهذا الأمر قد خلق نتائج مزعجة وتغيرات حادة وآثارة واضحة وعميقة في تشكل المدن والحضارات في الوادي الخصيب الحيط بهذين النهرين.

لقد غير كل من نهري دجلة والفرات داخل العراق مجراه ومواقع سريانه مرات عديدة، وفي أماكن ومواضع كثيرة، مبتعداً في كثير من الأحيان عن عدد من المدن التي كانت تقبع هادئة مطمئنة مستقرة وتعيش حياة مزدهرة ومتطورة على إحدى ضفافه، فيتركها بعيدة يابسة في الأرض القاحلة الصحراوية لتضمر وتموت ويطويها النسيان بالتدريج. وإذا قدر لبعض تلك المدن البقاء على قيد الحياة بعد ابتعاد النهر عنها، فإن مجموع الأعمال والحرف والمهن والنشاطات الحياتية والاقتصادية المرتبطة والمتلازمة مع وجود النهر ومساره لابد لها أن تضمحل وتموت أو تتغير بصورة حتمية. وعند ذلك لابد لأعداد كبيرة من البشر الذين كانوا يتعاطون تلك الأعمال ويعملون بتلك الحرف

والمهن والنشاطات أن يفقدوا 342

أعمالهم ومصادر أرزاقهم ويُغيروا أسلوب عيشهم ويتحولوا إلى مهن ونشاطات أخرى، وهذا يعني انقلاباً كاملاً في أسلوب حياتهم وطريقة عيشهم ومهنتهم ومهاراتهم وتجاربهم العقلية في فترة زمنية قصرة نسيباً.

ومن غير المعقول أن يغفل تأثير ذلك الانقلاب الكبير في حياة أولئك السكان وانعكاسه على أوضاعهم النفسية والعاطفية وما يمكن أن ينتج عنه من ضيق وانزعاج ونفور وقلق وتشتت وتوتر في أمزجة الناس وهزات عنيفة في النفوس والعواطف والنزعات، وإذا ما عرفنا حجم التغييرات والتحولات التي حصلت في مجرى نهري دجلة والفرات، وعدد المدن التي تحول عنها هذان النهران، يصبح بإمكاننا تقدير أهمية هذا العامل ودوره التاريخي في التأثير على البنية النفسية والسلوكية للإنسان في العراق.

وبالإضافة إلى النتائج الخطرة التي تركها تحول مجرى النهر وابتعاده عن بعض المدن الواقعة على ضفافه، فهناك عامل طبيعي آخر لا يقل أهمنة وخطورة وهو اضطراب الدورات المناخبة السنوية وعدم انتظامها ووقوع المفاجئات الغريبة والخطرة والحادة التي لا يمكن التكهن بها ً أو حسابها والناُتِّجةُ بالأساسُ من عدة عوامل من بينها عدم التجانس في طبيعة أرض العراق من الشمال إلى الجنوب من جهة والتباين الكبر بن طبيعة منابع دجلة والفرات، وبن طبيعة الأراضي داخل العراق من جهة اخرى، إضافة إلى الروافد التي تصب في نهر دجلة بصورة خاصة والتي تنبع من مواقع وعرة للغاية وغريبة عن طبيعة أرض العراق عموماً وما يمكن أن تضيفه من مفاجآت غر محسوبة إن عدم انتظام ظاهرة الفيضان السنوية، سواء في مواعيدها أو شدتها أو حجمها في تلك الأزمان، وكذلك نضوب الماء وشحته صيفاً، يؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوع أضرار جسيمة في إنتاج القوت والخاصيل المعيشية إضافة إلى الكوارث الطبيعية والجائحات الرهبية المهلكة.

إن هذا العامل ، بكل إضافاته وتوابعه، يعمل بمرور السنين ودون هوادة على رفع وتيرة الاضطراب والقلق والتوتر النفسي لدى الإنسان العراقي من سكان وادي الرافدين كما يطبع سلوكه بطابع الصرامة والجدية والتوتر والعنف والحدة والخوف من المستقبل.

وعلى ضوء ذلك يمكننا القول أن الانقلابات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذها كل من نهري دجلة والفرات في الواقع العراقي قد سبقت بقرون عديدة الانقلابات السياسية والعسكرية التي واظب على تنفيذها بعد ذلك الملوك والأباطرة والساسة والعسكريون في هذه البلاد.. وكل ذلك لابد وأن يكون قد خلّف آثاره العميقة في الحياة النفسية لسكان وادي الرافدين.

4- المنهج الدموي لدكتاتوريات العقيدة الواحدة: لقد تميز وادي الرافدين بشيوع منهج فلسفي يجمل بعض الخصوصية في المعتقدات الدينية، وقد تجسد ذلك بوجود نماذج متعددة مختلفة متصارعة من الآلهة ذات الرغبات والإرادات المتناقضة والمتنافرة بحكم تمثيلها . وفق المعتقدات القديمة - للثنائية المتناقضة في الكون من جهة مثل الخير والشر - النور والظلم - الحب والكره - الجمال والقبح الخ) إضافة لتمثيلها للثنائية والتناقض القلق في الطبيعة وفي الظروف المناخية للعراق، تلك الآلهة المدعومة في أغلب الأحيان - وفق ما أفرزه وصاغه الفكر العراقي القديم نظرياً بقوى جسدية وسماوية خارقة يمكنها تحقيق وفرض تلك الرغبات بقوة الإرغام القهرية.

(إن الرجل في الججتمع السومري البابلي كان يشعر أمام الآلهة المتقلبة الأهواء،

أنه عاجز مستضعف، ولذا كان يميل إلى التشاؤم في نظرته الفلسفية إلى الحياة )

إن ذلك المنهج الفلسفي للأديان والآلهة المتعددة الذي طبق قروناً عديدة في مجتمعات وادي الرافدين، إضافة إلى التطبيق

القسري الدموي لدكتاتورية العقيدة الواحدة في هذه البلاد على مدى أكثر من خمسة آلاف سنة، والذي اقتضى تطويع الجتمع العراقي بكل الوسائل القهرية العنيفة وإرغامه على الخضوع للمناهج الدكتاتورية في الحكم، لابد وأن يترك تأثيره السلبي على البنية النفسية والسلوكية للإنسان العراقي، وليس مستغربا أن تمتد انعكاساتها السلبية حتى العصر الحاضر. 5- الخوف من المستقبل:

إن الاضطرابات والانقلابات السياسية والغزوات العسكرية المتواصلة التي اتسمت في الغالب بالعنف الفائق والقسوة والمنهج الدموي وما رافقها من ججازر

344

ومذابح وأحداث ومفاجئات غريبة ومدمرة قد جعلت المستقبل في

نظر الفرد العراقي غامضاً و خيفاً ومحاطاً بالظنون والهواجس، فهو يخشاه ولا يمكنه الاطمئنان إليه ولا التكهن بشأنه، لأن المستقبل - وفق ما أفرزته التجارب العملية المتكررة في الواقع العراقي - يمكن أن يخفي في ثناياه كل ما هو عجيب وغريب ومأساوي وغير معقول مما لا يمكن حسابه أو الإحاطة به. وهذا الإحساس مجد ذاته يشكل ضغطاً نفسياً ثقيلاً وتوتراً عصبياً يساهم في بلورة حالة القلق والشك والخوف والتشاؤم والحذر والتصعيد الدائم لوتيرة الظن التشككي بالآخرين وكرههم وتدفع للنزوع نحو درء الخطر والشر الوهمي الداهم المفترض مجموعة من التصرفات الشريرة ذات الطبيعة العدوانية المنطلقة من اللوعي والتي تبدو للآخرين غريبة ولا مبرر لها ومقطوعة الصلة بظروفها الحيطة.

هذه كلها لابد وأن تساهم في تكوين الطباع والسجايا المتسمة بالقلق

والتقلب والعنف والتسرع لدى الفرد العراقي.

6- انتشار الجهل والأمية ً

على الرغم من التقدم الذي أحرزه شعب وادي الرافدين في مضمار الخضارة خلال قرون سحيقة من تاريخ البشرية، إلا أن الانهبار الحزن الذى أصاب الحضارة العربية الإسلامية بسقوط بغداد عام 656ه\_ 1258م. على يد التتار وما تبع ذلك من قرون طويلة من الحروب والخراب والتخلف والمذابح والكوارث الطبيعية قد ترك في العراق تخلفاً كبراً أدى إلى انتشار الجهل والأمية والتخلف الثقافي والعلمي والاقتصادي خصوصأ في الفترة المظلمة التي دامت عدة قرون متواصلة وامتدت حتى بدايات القرن العشرين، لذلك فإن انتشار الجهل والأمية والتردى العلمى والثقافي المترافق بانتشار وسيادة الأفكار المتخلفة والخرافات والمعتقدات البدائية قد شكل المناخ المناسب والطبيعي لظهور وتنامي الطباع البدائية والغريزية والعواطف السطحية الفجة لدى المواطن العراقي وهي تترافق أحيانا بالعادات والمشاعر والتقاليد البدائية والقبلية المنقرضة من العنجهية الكاذبة وردات الفعل السطحية المباشرة في ممارسة العنف والتمرد والعصيان إضافة إلى عقدة الاضطهاد والقهر التي عاني منها الإنسان في العراق قروناً طويلة مما جعلها تنعكس في سلوكه وميوله وتصرفاته ومزاجه الشخصي.

345

إذا أردنا الالتجاء إلى علم النفس في التفتيش عن الدوافع القهرية التي تقف وراء بعض مظاهر السلوك للفرد العراقي وتوجه تصرفاته النابعة من اللاشعور في موضوع مجثنا هذا، فبإمكاننا السر في التحليل الذي يفترض أن القرون العديدة من القهر والعنف الدموى والخوف والبطش والموت الجماعي القسرى المفروض على الإنسان العراقي بالقوة القاهرة قد جعلت من هذا الإنسان، بفعل التراكم المتواصل للقهر والرعب الحيط به، شخصاً خائفاً ومرعوباً في داخله، لكنه وبنتيجة وعيه لهذه الحقيقة السلبية المكبوتة في ذاته والمرفوضة في الجتمع فإنه يحاول التظاهر بغر ذلك والقيام بسلوك مناقض لهذه الصفات غر المستحبة لديه وذلك بممارسة سلوك العنف والتهور والنفور والعصيان والتمرد والنزوع لاستخدام القوة والتطبع بالسلوك المتسم بالعدوانية وذلك تعويضاً عن معاناته الداخلية المريرة وإرضاءأ لذاته وللمجتمع الذي حوله وهو ما يسمى في علم النفس مبدأ التعويض والتعويض الزائد حيث يعرف التعويض في علم النفس بأنه (إخفاء الصفة غير المستحبة تحت ستار صفة مستحبة والإفراط في تضخيمها) ، أما التعويض الزائد فيعرَّف بأنه

(رد الفعل الذي يتجاوز الحد اللازم يصدر عن الفرد بغية إفساح الجال أمام نزعة في نفسه لكي تتخذ وجهة معينة بمعرفة منه أو محاولة من جانب المرء للتعويض عن عيب أو نقص معروف لديه حيث تتقرر هذه الخاولة أحياناً بفعل اللاشعور أو الفعل العاطن.)

ويسمي البعض حالات التعويض التلقائية التي يأتيها البعض كتصرفات انعكاسية نتيجة ما يستشعرونه من خوف لسبب أو لآخر بأنه تعويض ذاتي ومثاله أن يجس الشخص بنقص اجتماعي فيسلك السلوك المتناقض غير المنتظر ممن يشكو هذا النقص، كأن يبذّر الفقير ويتصرف كالأغنياء أو يظهر الجاهل بمظهر العالم ويتخذ له هيئة العلماء وسمتهم ويكثر من التردد على مجالسهم

والتحدث عنهم ويصدر هذا السلوك بشكل تلقائي غير متعمد) 346

وهكذا يمكن أن يندرج تحت أعراض هذه الخالة التي يسميها الطب النفسي (التعويض الذاتي) عدد من التصرفات السلوكية التي يقوم بها الأشخاص الذين نصادفهم أو نعايشهم في حياتنا اليومية والتي تبدو أمامنا غريبة وغامضة وربما تافهة وسطحنة في غاياتها وأهدافها، كأن يكثر بعض الأشخاص العاجزين

جنسياً مثلاً من سرد الأحاديث والروايات والقصص الغرامية التي تدور كلها حول مغامراتهم النسائية المتواصلة، أو عندما يكثر الأشخاص المعروفون بخوفهم وحذرهم وعدم جرأتهم من التحدث عن روايات وأحداث وهمية مبالغ فيها تدور حول بطولات جريئة ونادرة قاموا بها وكانوا هم أبطالها وشخصياتها الشجاعة، أو تلك الروايات التي يتداولها الأشخاص البخلاء عن مآثرهم في الكرم البالغ والهبات الثمينة التي قدموها دون مقابل الخ. واستناداً إلى هذا التحليل، وهذا الوصف الذي يجدده علم النفس، والطب النفسي لما يسمى (بالتعويض الذاتي)، وما يمكن أن ينتج عنه من ظواهر سلوكية مختلفة أصبح بإمكاننا أن نجد تفسراً منطقياً وواقعية لعدد من الصفات والميزات المسلكية والأخلاقية الجبدة والحميدة وربما الرائعة التي تظهر في سلوك الفرد العراقي وتبرز في معالم وملامح الشخصية العراقية؛ كما أصبح بإمكاننا أن نضع أيدينا على التفسير العلمي الواقعي الكفيل مجل الإشكالية المعقدة والذي يواجهنا كثيراً في الحياة العملية، ويبدو واضحا أمامنا في سلوك الكثيرين من أفراد الجتمع العراقي، فإلى جانب الصفات السلبية العامة والتاريخية التي تتميز بها الشخصية العراقية، كالعنف، والقسوة، والتقلب، والمزاج الحاد، والتسرع في رد الفعل المباشر على الأحداث دون تبصر أو رويّة، والمبالغة في العناد والكره واللجاجة في العداء حين يقع الخلاف والخصام مع الآخرين؛ إلى جانب ذلك كله نجد في ذات الشخصية ملامح متعددة لصفات وميزات مسلكية وأخلاقية جيدة وحميدة كالشهامة والنخوة والكرم الفائق الذي يصل حد التبذير، وكذلك السعى الدؤوب لدى الفرد العراقي لتقليد وممارسة أرقى أساليب الحياة العصرية المتطورة واستخدام أحدث المبتكرات مهما كانت غالية ومكلفة الثمن، إضافة إلى التفرد في النبوغ والإبداع في الجال العلمي أو التخصصي، كذلك صفة الجرأة الفردية وركوب المخاطر دون تقدير لحساب الربح والخسارة والتي تبدو كصفة من صفات الشجاعة الشخصية، إضافة إلى صفة التسامح والصفح والعفو السريع عند

347

الصلح وبلا حدود أو حساب ودون مقابل... الخ. إن مجموع تلك الصفات التي ربما تثير الدهشة والاستغراب الممزوج بالإعجاب والإحترام لدى الآخرين بهذه الشخصية الإشكالية ماهي إلا شكل من أشكال التعويض الذاتي التلقائي الذي لجأت إليه الشخصية العراقية في سلوكها كتصرفات انعكاسية لصفات أخرى سلبية،

لكن تلك الصفات الانعكاسية قد أصبحت بمرور السنين والقرون وكأنها صفات ثابتة مستقلة قائمة بذاتها منقطعة الجذور عن أصولها السلبية ومنفصلة عن الحقائق الأصلية البديلة التي أفرزتها.

ولعل في هذا حلا للسر الحيّر في وجود ظاهرة التناقض والتضاد الحاد في صفات الشخصية العراقية الذي يصل إلى حد التنافر أو الإستقطاب المتعاكس داخل الشخصية الواحدة في ذات الوقت.

٨- صراع البداوة والحضارة

إن التبرير الذي يورده الدكتور علي الوردي في كتابه (دراسة في طبيعة المجتمع العراقي) وربط معاناة الشعب العراقي بوجود التناقض بين عوامل الخضارة وعوامل البداوة وما يمكن أن ينتج عنهما من ازدواج في تكوين الشخصية العراقية هو عامل آخر إضافي لا يمكن إغفاله في أية دراسة تتعلق بطبائع الشعب والفرد في العراق فهو (الدكتور الوردي) يجد أن الشعب العراقي واقع بين نظامين متناقضين من القيم الاجتماعية، قيم البداوة الآتية من الصحراء الجاورة وقيم الخضارة المنبعثة من

تراثه الخضاري القديم 397، لذلك فهو يصف الشعب العراقي (بأنه شعب حائر قد انفتح أمامه طريقان متعاكسان و مضطر

للسير فيهما في آن واحد)

9-العوامل البيولوجية والفسيولوجية

إن إدراج تأثير العوامل البيولوجية والفسيولوجية وانعكاساتها غر المعاشرة

على تحديد دوافع السلوك ، وبالتالي انعكاساتها على تحديد ملامح الشخصية ومميزاتها هو أمر يتطلب سلسلة طويلة ومعقدة من الدراسات المعلمية المقارنة والاختبارات المعقدة، حيث أن اعتماد مثل هذه العوامل يفترض أن مياه العراق

348

ومنتجاته النباتية والحيوانية وبالتالي طقسه وهواؤه يمكن أن تحتوي في تركيبها الخليوي تشكيلة من العناصر والمعادن والمواد الكيماوية بنسب و كميات استثنائية أو شاذة تختلف عما هو موجود في بلدان العالم مجيث تؤثر وتنعكس في التركيب البنيوي لجسم الإنسان في العراق دون غيره وتعطيه خصوصية تميزه عن سواه وهذا بدوره ينعكس على معايير الدوافع السلوكية والتركيب النفسي وإلى إعطائه تلك الخصوصية في السلوك والتصرفات والملامح الشخصية التي نتحدث عنها ونسعى لدراستها. ولعل مثل هذا التفسر ربما يقود بشكل أو آخر للحديث عن نظرية الأجناس

في علم الانثروبولوجيا التي نادى بها بعض المفكرين والفلاسفة في أواخر القرن الماضي والتي أدينت وأبطلت بعد أن عارضتها نظريات علم النفس الحديث.

إن من يريد اعتماد العامل البايلوجي والفسيولوجي بين أسباب تكوين الشخصية العراقية فعليه أن يثبت أن ماء العراق ولحومه وقمحه وخضرواته وفاكهته وغيرها من محاصيله المعاشية تتضمن عدداً استثنائياً من العناصر والمعادن والمواد الكيماوية بنسب تختلف عما هو موجود في منتجات بقية بلدان العالم الأخرى بجيث يخلق دخول واشتراك هذه النسب الاستثنائية في تركيب خلايا جسم الإنسان العراقي مجموعة من الحرضات البنيوية التي تجعل منه شخصاً يحمل عدداً من الدوافع والميول السلوكية الخاصة والاستثنائية التي تشكل بعد ذلك ملامح شخصيته الاجتماعية المتميزة كأن تجعل منه شخصاً – على سبيل المثال – حاد الطبع سريع الغضب يميل للقسوة والبطش وسفك الدماء الخ أو على العكس يمكن أن تجعل منه شخصاً مسالماً هادئ الطباع لا يميل للعدوان ولا يمارس القسوة أو الشر

إنّنا نعتقد أن البرهنة على مثل هذا الموضوع و إثباته بالدليل العلمي على نطاق المجتمع بأكمله هو أمر في غاية الصعوبة مهما كرس في سبيله من جهد ودراسات تفصيلية، لذلك فنحن لا نميل للاعتقاد بهذا العامل وحيوية دوره في تشكيل دو افع السلوك وملامح الشخصية العراقية المتميزة... إن أهمية وخطورة ظاهرة العنف والتقلب في المزاج العراقي تكمن في انعكاساتها التطبيقية وتأثيراتها المباشرة على السلوك اليومي للشعب العراقي في الخاضر والمستقبل وما يمكن أن يتمخض عن ذلك من أفعال ونتائج ومفاجئات غريبة وربما كارثية على المستوى السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي،

لذلك فإن دراسة هذه الظواهر في سلوك الشعب العراقي وإخضاعها للبحث العلمي المنهجي المتخصص والإحاطة بها من جوانبها التاريخية والنفسية والمادية من الواجبات الوطنية والسياسية والاجتماعية الضرورية والملحة التي يمكن أن تلقى على كاهل العلماء والباحثين المتخصصين من العرب والعراقيين خصوصاً في المرحلة الحاضرة. إن مثل هذه الدراسة الضرورية تتطلب مجثاً موضوعياً موثقاً و متخصصاً ولعل الصفحات السابقة وما تضمنته من نقاط مختصرة يمكن أن تشكل، مع غيرها، بعض العناوين الضرورية في أية دراسة يمكن أن تخصص لبحث هذا الموضوع

الشائك...

350

٢ - الظهور المتكرر لدكتاتورية العقيدة الواحدة في العراق حدثت في التاريخ العراقي موجات متعاقبة من الإرهاب الفكري العقائدي، منذ العهود السومرية وإلى نهاية هذا القرن العشرين من الألف الثاني بعد الميلاد - وقد أخذت تلك الموجات من الإرهاب الفكري أشكالا وتسميات ومناهج مختلفة، كما نفذت بأساليب متباينة، وإذا استعرضنا تاريخ العنف الدموي في العراق بشكل عام، منذ تلك العصور وحتى اليوم، نستطيع بيسر وسهولة أن نكتشف ونتعرف على تلك الموجات من العنف الدموي المرتكز على الإرهاب العقائدي المنفذ في تاريخ العراق، وتميزها بوضوح تام.

إن استعراض التاريخ الدموي للإرهاب العقائدي يعطينا - بالإضافة إلى الموعظة التاريخية - فكرة واضحة عن الحجم الهائل من الخراب والدمار والخسائر البشرية والاجتماعية والسياسية والحضارية التي خلفها ذلك النوع من الإرهاب الذي نفذ في المجتمع العراقي بقوة السلاح وقوة السلطة القهرية الغاشمة على مدى قرون عديدة من التاريخ، رغم الاختلاف والتباين في التسميات والعناوين والأهداف والغايات المعلنة في كل مرحلة من المراحل.

ولعل مثل تلك الخسارات والنتائج المؤلمة هو مايدعونا هنا للتوسع قليلا في هذا الموضوع الحيوي الذي مازال - كما نعتقد - ينعكس ويتكرر ويلامس حياتنا المعاصرة على نحو مباشر، ويؤثر في وقائع الحياة السياسية الحاضرة في العراق، ويصاحب المعاناة اليومية التي يشكو منها المواطن العراقي المعاصر دون أن يعرف جذورها وامتداداتها التاريخية.

ولكي نكون أكثر تحديداً ووضوحاً لمعالم هذا الموضوع الشائك نقول: إن ما

نريد بحثه، والخوض فيه، هو تاريخ الإرهاب الفكري المستند في التطبيق على دكتاتورية العقيدة الواحدة أو حكم الفئة الواحدة والرأي الواحد واستعراض النتائج

351

المستخلصة، والتطبيقية لهذا الشعار الفئوي المدمر في التاريخ العراقي منذ عصور فجر السلالات وحتى اليوم...

إن المنهج الإرهابي في إقامة نظام العقيدة الواحدة، وتطبيق دكتاتورية الفئة الواحدة أو الرأي الواحد على الجتمع بالقوة الغاشمة، وبالذات قوة العنف الدموي قد تكرر كثيراً في

التاريخ العراقي، وقد اكتسب تسميات وعناوين وأشكالا مختلفة خلال تلك الموجات الإرهابية المتعاقبة من التطبيق القهري الإلزامي لهذا الشعار.

ولعل المقصود بالموجة الإرهابية في حديثنا هنا ليس هو ما تقوم به الدولة أو السلطات الحكومية ورجالها من الشرطة والجيش والمؤسسات الرسمية في العصور المختلفة من أعمال يومية اعتيادية ذات طابع قسري أو إلزامي ضد رعاياها ومواطنيها لتثبيت سلطتها ونشر سيادتها وقوانينها النافذة رغم ما يتخلل هذا المفهوم أيضا من مظالم يومية فردية كثيرة بل المقصود بالموجة الإرهابية هو تعميم الدولة أو السلطة أو الحاكم للنشاط الإرهابي الدموي على نحو رسمي لإجبار الناس والرعية دون استثناء على الاقتناع والموافقة والتسليم بعقيدة واحدة أو رأي ومفهوم واحد في المجتمع مجيث يصبح ذلك النشاط هو الصفة الغالبة على حركة المجتمع عموماً في فترة من فترات التاريخ.

كما ولابد من التوضيح بأن استعراضنا لدكتاتوريات العقيدة الواحدة بأحداثها ومآسيها الدموية، لا يشمل ولا يتضمن تاريخ الدكتاتوريات الظالمة الأخرى المتعاقبة، التي قامت على التسلط الفردي والعسكري الخالي من البعد العقائدي في العراق.

وقد يبدو مستغرباً أن يكون تطبيق دكتاتورية العقيدة الواحدة قد بدأ في مراحل سحيقة في القدم في التاريخ العراقي. إلا أننا نعزو ظهور هذا النوع من الدكتاتوريات (دكتاتورية العقيدة الواحدة) وتكرر تطبيقه في وادي الرافدين إلى شيوع منهج العنف الدموي بصورة مبالغ فيها وبوتيرة متواصلة في مسيرة الحياة العراقية منذ عصور فجر السلالات.

ففي العصور التي كان فيها الحاكم يدّعي الألوهية ويتصرف على اعتباره هو الإله، أو تلك العصور التي كانت تسود فيها النظرية القائلة بأن الحاكم هو ظل الله على الأرض، وأنه الوسيط الذي ينفذ حكم الإله وإرادته ورغباته وأوامره في كافة

## @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@352

الأعمال التي يقوم بها أو يطلبها من الشعب،.. في تلك العصور كانت العقيدة الواحدة للحاكم وآرائه وأحكامه وأفكاره هي المنهج المفروض والمطبق بالقوة والدكتاتورية على سكان البلاد. وإن هذه الدكتاتورية قد اكتسبت قدستها وقوتها

التنفيذية من خلال تمثيلها للآلهة ورغباتها، التي يتوجب على البشر الإيمان بها وطاعتها وتنفيذ أو امرها، لذلك فإن نجاح الحاكم في الحصول على طاعة الرعية وإجبارهم على الالتزام بأو امره تأتي بطريقة احتيالية يقوم بها الحاكم ذاته، من خلال خلطه المتعمد بن رغباته ورغبات الآلهة وآرائها، باعتباره يحكم نبابة عنها.

لذا فدكتاتورية العقيدة الواحدة كانت في العصور السومرية والأكادية

والبابلية والآشورية تأخذ قولها التنفيذية من خلال ذلك اللبوس الإلهي الذي كانت تحتمي وراءه باسم الآلهة، أما القوة المادية التي تطبق وتنفذ رأي الآله وخططها ورغبالها في الواقع العملي وتجبر المدن والشعوب والبلدان والآلاف من البشر للخضوع لها والتسليم بها وإطاعتها فهي الجيوش المنظمة والقوة العسكرية المادية الملموسة والمستعدة أكثر من غيرها لتنفيذ أهدافها وخططها وإرادتها بقوة السلاح والتدمير والعنف الدموي والتي يقوم الحاكم أساساً بأعدادها وتجهيزها لخدمة أهدافه وإرادته.

وهذا ما حصل كثيراً في صراع المدن العراقية مع بعضها البعض، والحروب المتواصلة بينها، حيث كانت تلك الحروب المدمرة التي تنشر الخراب والضحايا والموت في المدن إنما تجري باسم الآلهة وتمثل غضبها ورغباتها وإرادتها والتي هي في حقيقة الأمر إرادة الحكام ورغباتهم. وهكذا حوَّل الإنسان جميع الحروب والمعارك الدموية التي خطط لها وقادها ومارسها إلى معارك كأنها تجري بين الألهة وبذلك أوجد التبرير الأخلاقي والنفسي والعقائدي لممارسة دكتاتورية العقيدة الواحدة التي هي عقيدة الحاكم وقناعاته الشخصية التي يسعى لإجبار الناس على التسليم بها والخضوع لها وتعميمها على الدولة والشعب والمجتمع بأكمله.

إن الجيوش المسلحة والجهزة بالقوة التدميرية الواسعة والمزودة بوسائل التخريب والإبادة التي اجتاحت المدن والبلدان وقتلت أهلها وشردت سكانها وهجرت الأعداد الهائلة من البشر في كل الاتجاهات كانت تمثل الأذرع الهمجية للإمبراطوريات التي نشأت في وادي الرافدين وحاولت في كثير من الأحيان أن

تعطي تلك الأفعال والممارسات الدكتاتورية تفسيراً عقائدياً وأن تبرر ذلك على أنه تنفيذ لإرادة الآلهة ورغباتها وإذا ماعرفنا أن اليهود الذين عاصروا الإمبراطورية الآشورية والبابلية كانوا يحملون ديانة خاصة ذات عقيدة تختلف عن

العقائد والديانات التي كانت سائدة في عهود تلك الإمبراطوريات ذات الجيوش القوية في وادى الرافدين، أدركنا أن الاضطهاد الذي تعرض له اليهود والتهجر القسري الجماعي الذي لحق بالآلاف منهم بعد نقلهم إلى وادي الرافدين واستخدامهم هناك في أعمال السخرة ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في حوالي الألف السادس قبل الميلاد، هي أحد الأشكال التطبيقية لدكتاتورية العقيدة الواحدة وأنظمتها التي قامت في العراق، إضافة إلى الأسباب السياسية والاقتصادية والعسكرية المباشرة التي تحاول أن تسوقها وتعددها لنا الكتب والمصادر التاريخية التي تدون تاريخ الحروب والزحوف العسكرية المتتالية التي شنتها الإمبراطوريات المتعاقبة في هذه البلاد ضد الأمم والدول والمدن في المنطقة والتي انتهت بسقوط بابل واحتلالها على يد الفرس عام 539 قبل الميلاد. يقول المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي (إن التسامح الديني والسياسي الذي اتبعه الأباطرة الفرس حمل شعوب سوريا على تقبل الحكم الفارسي، وهم الذين قاوموا بعنف محتليهم الآشوريين أولاً ثم المحتلين البابليين. لقد كان الفرس في أعين الفينيقيين والسامرين واليهود محررين) أما بعد الفتح الإسلامي للعراق ودخول هذه البلاد تحت راية الإسلام فإن تطبيق دكتاتورية العقيدة الواحدة في الجتمع قد أخذ شكلاً فئوياً مختلفاً ضمن إطار الدين الواحد الشامل الذي ساد الجتمع بأكمله.. حيث أن الإسلام وانطلاقاً من تعاليمه وشريعته الأساسية لم يعتمد أو يقر أو يشجع المنهج الدكتاتوري لفرض العقيدة الواحدة، لأنه لم يعتمد مبدأ

الإسلام فإن تطبيق دكتاتورية العقيدة الواحدة في الجتمع قد أخذ شكلاً فئوياً مختلفاً ضمن إطار الدين الواحد الشامل الذي ساد المجتمع بأكمله.. حيث أن الإسلام وانطلاقاً من تعاليمه وشريعته الأساسية لم يعتمد أو يقر أو يشجع المنهج الدكتاتوري لفرض العقيدة الواحدة، لأنه لم يعتمد مبدأ الإرغام والفرض والقهر أو الإكراه في نشر سلطته وقبول تعاليم الدينية وشريعته، وربما كانت الآية القرآنية العظيمة (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) من أبرز وأوضح النصوص التي تؤكد هذه المعاني، فقد ترك الدخول في الدين مرتبطاً بالاقتناع الذاتي والإيمان الطوعي الفردي.. وأكثر من ذلك فقد سمح لمن أراد أو رغب بعدم الدخول في الإسلام

وعدم الالتزام به وبشريعته البقاء على دينه ومعتقداته وآرائه، مع تنفيذ بعض الالتزامات التي تفرضها مسؤولية الحماية والأمان والعيش المشترك في ظل النظام الجديد للدولة الإسلامية حتى بعد الفتح وخضوع البلاد للدين الجديد وهو الإسلام.

لذلك فإن الصيغة التطبيقية لدكتاتورية العقيدة الواحدة في

ظل الحكم الإسلامي قد أخذت طابعاً - فنوياً انشقاقياً - خصوصاً في الفترة الأموية التي أعقبت حكم الخلفاء الراشدين. فَنى العصر الأموي، كانت موجة الإرهاب والتنكيل والمطاردة والتصفيات الدموية التي مارسها الأمويون في العراق على نطاق واسع ضدّ العلويين، وهم أتباع الإمام علي بن أبي طالب وشيعته وأولاده من بعده، قد أخذت طابعاً فئوياً.. إذ أن الأمويين هم مسلمون لكنهم فئة من المسلمين كانت تضطهد العلويين الذين هم فئة من المسلمين أيضاً لكن الدولة الأموية كانت تسعى لإرغامهم على الاقتناع بواسطة القوة والإكراه والقهر للانصياع لرأى الأمويين واجتهادهم في مسائل الحكم والخلافة وإلا فيتم سحقهم وإبادتهم. وقد شكل نشاطهم وسعيهم في اضطهاد العلويين موجة من العنف الأموى الدموى دامت حوالي قرن من الزمان تقريباً تعرض خلالها الآلآف من الناس في العرّاق للقتل والمطاردة والإبادة والخوف والرعب والتنكيل والإذلال والقسوة المتناهية، بما فيهم القراء والصحابة والأتقياء بسبب رأيهم أو قناعتهم أو ميلهم لتأييد الخليفة علي بن أبي طالب الخليفة الرابع وابن عم الرسول محمد (ص) أو أحد أبنائه من بعده، فكان هذا الرأي أو الميل أو القناعة هي التهمة القاتلة والمدمرة التي أوجبت العقاب والحرمان والتنكيل والإبعاد عن المناصب في الدولة الأموية حيث لم يعاقب أولئك بتهمة الخروج على الإسلام أو محاربته أو التمرد عليه بل بسبب موقف فئوي فرضته ظروف الانشقاق في الصف الإسلامي ذاته.

ثم حدثت الموجة الثانية من دكتاتورية العقيدة الواحدة ذات البعد الفئوي عندما نجح العباسيون في إسقاط الدولة الأموية وشنوا موجتهم الدموية الفئوية التصفوية الواسعة - وبالطبع فالعباسيون مسلمون لكنهم فئة من الإسلام وليسوا كل الإسلام - وقد استهدفت تلك الموجة الدموية إبادة الأمويين وهم فئة مسلمة

355

أيضاً وإبادة جميع من كان يدين برأيهم أو الولاء لهم أو كان قريباً منهم أو له صلة بهم.. فحدث إرهاب وتصفيات مرعبة في هذا الإطار وسقط الآلاف من القتلى بينهم المذنب والبريء واستحال على أكثر الذين شملتهم تلك الموجة الإرهابية الدموية العقائدية إيجاد الملجأ الآمن أو نيل الأمان والسلامة، فقتل أكثرهم، لأن القتل في ظل دكتاتورية العقيدة الواحدة هو قتل على الهوية، وليس عقوبة قضائية عن جرم

جنائي محدد، لذلك فلا سبيل فيها لإثبات البراءة أو الخلاص أو النجاة.. وكانت التهمة القاتلة آنذاك هي - الأموية والولاء للأمويين - أما مَنْ سَلِمَ من القتل منهم بعد موجة الانتقام العباسية فقد عاش حياة ذليلة مهينة وهامشية...

وفي بداية العصر العباسي الأول - وضمن إطار الحكم العباسي ذاته - حدثت الموجة الإرهابية التصفوية الفئوية الأخرى التي قادها الخليفة المهدي وبعض الخلفاء العباسين من بعده والتي نفذت تحت شعار - محاربة الزندقة والزنادقة - التي كانت تعني في أكثر الأحيان الإيمان بالأفكار الجوسية.

وكان الذين مارسوا تلك الموجة الإرهابية الفئوية هم عباسيون، ولكنهم فئة من العباسين، وقد نتج عن تلك الموجة انتشار الإرهاب والرعب والخوف وسقط المئات من الضحايا والأبرياء في الججتمع وكثرت الإعدامات المتسرعة المعتمدة على الدسائس والتهم الظنية والوشايات وجرى قطع الرؤوس على الشك، وكانت التهمة القاتلة في تلك المرحلة هي (الزندقة) حقاً أو باطلاً حيث كان القتل والإعدام يتم على الشبهة.. ومن الأمثلة على التسرع في إنزال العقوبات الدموية على الظن في تلك الموجة الإرهابية العقائدية تنفيذ الإعدام بالشاعر المعروف بشار بن برد بتهمة الزندقة حيث أعدمه الخليفة المهدي، ثم بكى عليه، بعد أن تبين له بعد ذلك بطلان التهمة وعدم صحتها. ثم حدثت موجة إرهابية فئوية أخرى في العصر العباسي في العراق قام بها ونفذها بعض الخلفاء العباسين إثر تكشف الخلاف بن العباسين والعلوين من بن هاشم، وقد سقط نتبجة ذلك عدد غير قليل من العلويين والموالين لهم ممن تعرضوا بسبب تلك الحملة الإرهابية الفئوية إلى الاغتيالات الظالمة والتصفيات الجسدية والغدر والدسائس، وجاهد بعضهم لإثبات براءته دون جدوى، فسحقتهم 356

عجلات تلك الموجة الدموية و كانت التهمة المدمرة في تلك المرحلة هي الولاء لبن هاشم أما النجاة والسلامة فكانت لا تستحصل للإنسان إلا إذا استظل بشعار العقيدة الواحدة السائدة المعادية لبني هاشم

ومن الأمثلة الصارخة في الإصرار على تنفيذ تلك الموجة من الإرهاب العقائدي إقدام الخليفة المتوكل على إعدام الأديب والعالم اللغوي يعقوب ابن السكيت، وكان مدرساً لأولاده يعلمهم اللغة والبلاغة، وذلك بقطع لسانه من الحنجرة بعد أن تبين له موالاته لبني هاشم ورفضه شتم الخليفة علي بن أبي

طالب. ثم حدثت الموجة الإرهابية العقائدية الأخرى في العراق في عهد المأمون والتي ارتكزت على طرح شعار خلق القرآن، وكان وراء هذه الموجة من دكتاتورية العقيدة الواحدة فرقة المعتزلة - وهم مسلمون لكنهم فئة في الإسلام - وقد نفذ تلك الموجه الدموية علناً بعض الخلفاء العباسيين الذين آمنوا بآراء تلك الفرقة الإسلامية ونفذوا خططها مثل المأمون والمعتصم والواثق. وكان من نتائجها انتشار الرعب بين الناس وسقوط الضحايا من المسلمين الذين رفضوا القول بفكرة خلق القرآن خصوصاً القرّاء والمفكرين والمثقفين من أتباع الفرق الإسلامية الأخرى، التي تعتقد أن القرآن ليس مخلوقاً بل هو كلام المعقيدة هي - عدم الإيمان بخلق القرآن - وقد سادت تلك المعقيدة هي - عدم الإيمان بخلق القرآن - وقد سادت تلك المؤمنين بهذا الرأى.

ومن أمثلة تنفيذ دكتاتورية شعار خلق القرآن مجق المسلمين ماجرى لأحمد بن نصر الخزاعي وكان راوية من رواة الحديث النبوي فقد أحضره الخليفة الواثق من بغداد إلى سامراء مقيداً بالأغلال وسأله: هل القرآن مخلوق؟

فأجاب: ليس بمخلوق. فقال الواثق: تكذب. فقال نصر الخزاعي: بل أنت تكذب.

فأمر الواثق بإحضار النطع (وهي آلة لتنفيذ الإعدام) فأجلسه عليه وهو مقيّد: فضرب عنقه وأمر بإرسال رأسه إلى بغداد ليعلق ويصلب هناك، أما جثته فصلبت

في مدينة سامراء. وهناك العشرات من الأمثلة المأساوية المماثلة التي تعج بها كتب التراث والتاريخ. لقد كان على هذا المسلم الراوية للحديث النبوي وهو يعيش في دولة الإسلام لكي يحفظ حياته وينقذ رقبته ويسلم من الموت أن يلغي قناعته ورأيه الخاص ويجيب بأن القرآن مخلوق وهو الرأي الذي يريده الحاكم وأتباعه، وإلا فالموت بانتظاره وهذا ما حصل، فقد قطع رأسه رغم تديّنه وتقواه وروايته للأحاديث النبوية لرسول المسلمن.

لقد كان واحداً من العديد من الضحايا الذين سقطوا تحت عجلات دكتاتورية العقيدة الواحدة في تلك الموجة. كذلك كان الإمام أحمد بن حنبل - مؤسس المذهب الحنبلي - من بين الذين سجنوا وعذبوا وضربوا وأهينوا بسبب رفضه القول مجلق القرآن أو الموافقة على هذا الشعار الذي فرضته الدولة رسمياً. ومن

الأمثلة الصارخة لهذه الموجة الدموية ما قام به الخليفة الواثق أيضاً في فرض تلك النظرية على الناس وإجبار الرعية على الإيمان بها فبعد أن تم الاتفاق بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية على تبادل الأسرى بينهما، أرسل الواثق بعض الأشخاص من قبله إلى المكان المتفق عليه لتبادل الأسرى على حدود الروم، وأمرهم أن يمتحنوا الأسرى المسلمين (فمن قال أن القرآن مخلوق فودي به ومن أبي ذلك ترك في أيدي الروم) أي من أجاب منهم بأن القرآن مخلوق تم استبداله ومن رفض هذه الفكرة ترك أسراً عند الروم.

إن هذا التصرف الذي قام به الخليفة الواثق - حاكم العراق - هو شكل من أشكال المبالغة الصارخة في تنفيذ وتطبيق دكتاتورية العقيدة الواحدة فليس للمسلم أو المعاهد الأسير في أرض الروم أي حق أو اعتبار أو أهمية لدى الخليفة الواثق، إذا كان لايؤمن ولا يردد الشعار العقائدي والسياسي للدولة وهو (الايمان بخلق القرآن) فالخليفة لايفكر حتى بمبادلته أو فك أسره من أيدي الروم، إذا كان لايدين بوجهة نظر الحكومة والحاكم، ولا يوافق على المقولة الرسمية المعممة داخل الدولة في مسألة فرعية اجتهادية ثانوية من مسائل النقاش الجدلي الفكري والفقهي ضمن عقيدة الإسلام. لقد وصل التشبت بتطبيق وتنفيذ دكتاتورية العقيدة الواحدة

والرأي الواحد إلى هذا المستوى اللامعقول من السلوك السياسي القهري الشائن المنفذ بقوة الدولة والمتعارض حتى مع ما يفرضه الإسلام من حقوق الإنسان المسلم. أما الخليفة المعتصم،

فقد قتل في سبيل تنفيذ هذا الشعار خلقا من العلماء ولعل بإمكاننا القول، أن تلك العقوبات الدموية الصارمة التي نفذت بقسوة واندفاع وشمولية ورافقت الشعارات السياسية ذات الصبغة العقائدية التي نادت بها الحكومات الإسلامية منذ العصر الأموي لم تكن غير انعكاس لحرب عقائدية خفية كانت تجري بين الفرق الإسلامية الفكرية المتصارعة سرأ، فالحرب ضد العلويين ومطاردتهم في العصر الأموي ثم الحرب ضد الأموين وإبادتهم على يد العباسيين ثم حرب العباسيين ضد الهاشميين (وهم من آل الرسول محمد)، ثم الحملة الدموية ضد ماسمي بالزنادقة، ثم الحملة الدموية ضد ماسمي بالزنادقة، ثم الحملة الدموية القرآن في العصر العباسي الوسيط، ثم الثورات العديدة التي كانت أكثرها تحمل أبعادأ وشعارات فكرية عقائدية كثورة الزنج وثورة القرامطة هذه

وغرها ربما لم تكن سوى الوجه الظاهر للحرب العقائدية التي كانت تشنها الفرق الإسلامية ضد بعضها البعض في الخفاء كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئه والزيدية والقدرية والجبرية وغبرها بعد أن نقل اتباع و مريدو تلك الفرق الإسلامية الصراع الفكري والعقائدي بينهم من منابر النقاش والجدل وحلقات البحث والمناظرة والإقناع والتبشر السلمى الحر إلى التآمر السياسي والمكائد الدموية الانقلابية فاستطاعوا تحت عناوين مختلفة وحجج فلسفية ودينية سوق خصومهم تباعأ إلى ساحات الإعدام ومطاردتهم مجملات دموية منظمة بقوة ألدولة والتنكيل بهم بتهم وفتاوى كانوا يقنعون بها الخلفاء والقادة والقضاة ضد بعضهم البعض حيثما سنحت الفرصة، وبذلك وضعوا الأساس التنفيذي لتطبيق دكتاتورية العقيدة الواحدة والإرهاب المرتكز على طاعة الرأى الواحد. فسقط في تلك الحملات الإرهابية التي نفذت على شكل موجات دموية مماسية متتابعة على مدى أكثر من ستة قرون متواصلة عدد كبر من القادة والسباسبن والمفكرين والقضاة ورواة الحديث والأدباء والشعراء والفلاسفة.

بعد ذلك وفي مرحلة متأخرة من التاريخ العراقي حدثت موجات متعاقبة من الإرهاب الفكري التي أخذت طابع الجازر الجماعية ونعني بذلك الصراعات الدموية ذات البعد الطائفي متمثلة في الجازر المتبادلة بين السنة والشيعة - وهما فئتان مسلمتان - وكان ظهور ذلك النوع من الإرهاب قد جاء بعد سقوط بغداد تحديدا في عام 1258م وانهيار الدولة العباسية كسلطة مركزية وتحول العراق إلى ساحة للصراع بين الإمبراطوريتين الإيرانية والعثمانية.

359

فتارة كان يتم إبادة السنة في بغداد في عمليات قتل جماعي بسبب الهوية

المذهبية، فينتشر الرعب والخوف والإرهاب ويسقط عشرات الآلاف من الناس الأبرياء، وتكون التهمة التي تقود إلى الموت هي الانتماء إلى المذهب السني وتارة يتم إبادة الشيعة والتنكيل بهم بعمليات إرهاب وقتل جماعي ومجازر دموية مماثلة وفي كل مرة لا يجد أتباع الطائفة المعرضة للسحق والقتل أية طريقة للنجاة لأن الدولة الفئوية - السنية تارة والشيعية تارة أخرى - هي التي كانت تقوم رسمياً بممارسة الارهاب الجماعي وإدارة الجازر الدموية وتنفيذ موجات الإرهاب ضد المواطنين...

في العراق أكثر من أربعة قرون من الزمان سقط بسبها مئات الألوف من الضحايا البشرية من أهل العراق... وفي القرن التاسع عشر وبالذات عام ١٨٣١م حدثت الموجة الدموية الإرهابية المعروفة في العراق لإبادة المماليك بعد أن قررت الدولة العثمانية إبادتهم في جميع الولايات حيث جرت المذبحة التي دبرت وأديرت ضدهم خلال حضورهم الاجتماع العام الكبير الذي دعاهم إليه الوالي التركي في مبنى السراي ببغداد، فتم قتلهم جميعاً وبصورة مفاجئة في ذلك الاجتماع على يد الجنود الألبان الذين وزعهم الوالي على أسطح وشرفات وأروقة مبنى السراي. وقد استطاع الجنود قتل جميع المماليك في ذلك الاجتماع على يد الاجتماع الكبير بسرعة خاطفة لم تسمح لهم حتى بسحب سيوفهم للدفاع عن أنفسهم. ثم صدرت الأوامر والتعليمات الرسمية بعد للدفاع عن أنفسهم. ثم صدرت الأوامر والتعليمات الرسمية بعد ذلك بقتل وإبادة المماليك حيثما وجدوا في عموم العراق ، فقتل من وقع منهم بأيدي الجنود والعامة في المدن والشوارع، فقتل من وقع منهم بأيدي الجنود والعامة في المدن والشوارع،

يتم على الهوية وليس بسبب جرم جنائي محدد. فلقد قررت الدولة إبادة هذا النوع من البشر ونعني بهم - المماليك - تنفيذا لرأي أو اجتهاد أو اعتقاد أقره و آمن به الحاكم في ذلك الوقت، وبذلك فلا نجاة لمملوك في العراق من هذا القدر النازل بالمماليك المفروض بدكتاتورية الرأي الواحد أو الاجتهاد والعقيدة الواحدة.

أما في العصر الحديث وبالتحديد منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم فقد شهد العراق موجتين كبيرتين من موجات العنف والإرهاب الفئوي الجماعي يمكن تصنيفهما ضمن موجات العنف الهادفة لإقامة دكتاتورية العقيدة الواحدة وذلك بغض النظر عن حيثيات ومبررات الدعاوى التي طرحتها كل موجة لتفسير موقفها الدكتاتوري وتبرير سلوكها الدموي حيث ارتكزت كل منهما على مبدأ فرض الرأي الواحد وإقامة شعار العقيدة الواحدة مستخدمة في تنفيذ ذلك سلطة الدولة وقوتها المادية القاهرة.

الموجة الأولى:

وظهرت في أواخر الخمسينات من القرن العشرين بين أعوام 1963-1958 بعد سقوط النظام الملكي وتصفية أتباعه بفترة قصيرة وهي مايسميها البعض (المد الشيوعي) وكان وراء هذه الموجة فئة من اليساريين حيث تعرض للإرهاب والسجن والمطاردة والتعذيب والضرب والإهانة الآلاف من الناس في عموم محافظات

العراق وكانت التهمة الظنية المدمرة والقاتلة هي همة الرجعية والقومية والناصرية والعفلقية (نسبة للمفكر البعثي ميشيل عفلق) والإقطاعية والعداء للثورة والزعيم.. وهي مجموعة من الألفاظ المختلفة لكنها كانت تعني بمجموعها في ذلك الحين همة واحدة كانت تلصق بكل الذين خالفوا أو عادوا النظرية الشيوعية آنذاك أو ناهضوا تيارها وآراءها وتنظيمها.

إن المواطن العراقي الذي كان يسوقه حظه العاثر في تلك الأيام للوقوع صدفة

بيد الجماهير الغاضبة المشحونة بالشعارات العدائية الهجومية التي كانت تجوب الشوارع في العراق على الدوام تقريباً وهي تردد الشعار الدموي (إعدم إعدم جيش وشعب يحميك من كل خائن..) وهو شعار موجه لرئيس النظام، الزعيم عبد الكريم قاسم، فإن هذا المواطن كان يتعرض للقتل الفوري ثم السحل على الأرض وتقطيع الأوصال إذا اشتبه به أحد المتظاهرين خلال المظاهرة، التي

361

تفتش بن الناس عن المتآمرين الوهمين والرجعين وأيتام الاستعمار وأعداء الشعب وأعداء الزعيم والانتهازين والمترددين والعفلقين والذيلين والقومين والناصرين وأيتام العهد الملكي.. إلى آخره من سلسلة الألفاظ والتهم القاتلة التي كانت سائدة خلال تلك الموجة الدموية. وهكّذا فقد سادت موجة من الخوف والرعب الشامل عموم البلاد وكان على الأفراد الذين يختلفون مع الشيوعيين أو يناهضون العقيدة الشيوعية ممن كانوا يخشون على حياتهم ويريدون النجاة بأنفسهم أن يقوموا بعدد من التصرفات كإرسال برقيات التأييد ذات المضمون اليساري لرئيس الدولة وللنقابات والمنظمات والمؤتمرات ذات النشاط شبه الدائم في البلاد لتذاع في راديو بغداد الذي كان يواظب طيلة السنة على قراءة مَثلُ تلك البرقيات، ثم نشرها في الصحف الحلية.. كذلك لجوءهم إلى حمل جريدة الحزب الشيوعي اليومية المسماة (اتحاد الشعب) في ذلك الوقت للتظاهر بتأييد الشيوعية، العقيدة الواحدة المسموح بها مع إبقاء اسم الجريدة بارزأ مقروءاً عند حملها باليد أو في أحد الجيوب الظاهرة في الثياب، إضافة إلى المشاركة في المظاهرات والمسيرات المتواصلة التي كانت تجوب الشوارع لتشتم أعداء الشعب والمتآمرين وتهددهم بالموت والإعدام والسحل بالحبال وتهتف للزعيم الأوحد الذي هو عبد

الكريم قاسم وهو ضابط غير شيوعي وللمحكمة العسكرية العليا وتطالبها بالمزيد من أحكام الإعدام والموت وعلى العموم فقد كان أمام المواطن العراقي كي يدفع الأذى عن نفسه أن يجد الأسلوب المناسب لإعلان ولائه للعقيدة السائدة.

وعلى الرغم من أن الشيوعيين العراقيين لم يستفيدوا كثيرا من تلك الموجة

الجماهيرية الموالية التي أظهرها الشارع العراقي نحوهم ولم يحققوا لصالحهم مكاسب سياسية فعلية ذات أهمية جدية تذكر غير المظاهرات والهتافات الحماسية التي كان يرددها المتظاهرون في المدن العراقية على نطاق واسع، إلا أنهم بالمقابل قد تحملوا على نحو بالغ الخطورة وزر تلك المرحلة بأخطائها ونواقصها المرعبة فدفعوا ثمناً دموياً باهظاً جداً نتيجة لذلك.

وكما في كل القرون والعصور التي ارتفع فيها شعار دكتاتورية العقيدة الواحدة والرأي الواحد في العراق فقد اندفع مع تلك الموجة، بالإضافة إلى

362

صحابها المبدئيين، مئات الآلاف من المتملقين والانتهازيين والخائفين والكذابين والمنتفعين الذين سرعان ما انقلبوا شر منقلب وبالغوا في إظهار العداء والحقد والكراهية والإساءة للشيوعيين عندما مالت الريح عكس اتجاهها الأول... الموجة الثانية:

وهي موجة ثأرية دموية فئوية ذات طابع قومي جاءت في أعقاب الموجة الأولى وكنتيجة من نتائجها أو للرد عليها، وبدأ تنفيذها بإسقاط نظام الزعيم عبد الكريم قاسم وإعدامه هو وأنصاره بمجزرة بالغة القسوة والشراسة انتهت بانتصار القوميين، وقد استهدفت تلك الموجة في بادئ الأمر سحق تيار الحركة الشيوعية وتنظيمها فنفذت خلال ذلك عمليات واسعة من التصفيات الدموية الرهيبة من القتل والإعدام ضد أعضاء وأتباع ومناصري الحركة الشيوعية في العراق وسقط بسببها المئات من الأبرياء وسادت موجة شديدة من الإرهاب الفئوي وكانت التهمة القاتلة المدمرة هي الانتماء للشيوعية أو الولاء لها وتأييدها.

وخلال الصراع الدموي الرهيب الذي جرى في عملية إسقاط نظام عبد الكريم قاسم ونتيجة للمقاومة المسلحة التي أبداها رسميا الشيوعيون وأنصارهم للدفاع عن النظام ورئيسه، الذي لم يكن شيوعياً، فقد صدر البيان الدموي المرعب المشهور الذي يحمل الرقم ١٣ وأذيع من الإذاعة الرسمية للدولة في شباط عام 1963

والذي طلب من الشعب والجيش (إبادة الشيوعيين العملاء) كما سماهم البيان في ذلك الوقت، ولعل صدور هذا البيان مجد ذاته يشكل واحدا من أخطر الأحداث فظاعة في السلوك الدموي لدكتاتوريات العقيدة الواحدة في التاريخ العراقي لقد وجدنا خلال إعدادنا للبحوث المتعلقة بهذا الكتاب (تاريخ العنف الدموي في العراق) أن بياناً مشابها لهذا البيان قد صدر في العراق عام ١٨٣١م في العهد العثماني كما أسلفنا بعد الجزرة الدموية التي أبيد فيها المماليك في العراق، حيث صدر الأمر بإبادة جميع المماليك حيث ماوجدوا في ذلك الوقت.. القانونية للقتل على البيانات أنها تمنح الإجازة القانونية للقتل على

الهوية في عموم الجتمع.

لقد مضى وقت طويل خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن كان فيه العراقيون يخوضون نقاشات سياسية شرسة وحادة ومتحمسة في كل مكان تنتهي

363

في أكثر الأحيان بالصراخ والشتائم والعراك وكيل التهم المتبادلة لبعضهم البعض بين أنصار هذه الموجة الإرهابية العقائدية أو تلك، وكل فريق يرى أحداث تلك الموجة التي يؤيدها أياما مضيئة سعيدة من النصر والعز والإشراق والفخار بينما يراها أنصار الطرف الآخر أياما دموية مرعبة سوداء مخزية من الإرهاب والدكتاتورية... وكلما مرت السنين وبعدت أحداث تلك الفترة من الإرهاب العقائدي كلما هدأ الجدل والنقاش الصاخب بين الناس حول مواضيع الخلاف التي سادت في تلك الحقبة الدموية، وربما يقل سنة بعد أخرى عدد العراقيين الأحياء الذين عاصروا وعاشوا تلك الأحداث المؤلمة التي تدخل بالتدريج في ضمر التاريخ...

إن المنهج العراقي في تطبيق دكتاتورية العقيدة الواحدة كان من أيام السومريين يسعى دائماً وفي كل الأزمنة والعصور إلى امتلاك القوة المادية المتمثلة بسلطة الدولة لتنفيذ برنامجه والقضاء على أعدائه ومعارضيه وفرض عقيدته الواحدة بالقوة والعنف الدموي والإكراه...

ولعل النظام السياسي القائم في العراق، والذي يعتمد نظرية العقيدة الواحدة رغم الانقطاع وعدم التواصل الزمني، هو الوريث التاريخي لتلك الموجة الثانية التي حدثت في النصف الثاني من القرن العشرين رغم التبدل والتغير الذي حصل في

الشعارات السياسية والعقائدية الموضوعة قيد التنفيذ في العلاد.

والآن ورغم هذا التاريخ الطويل والتعيس لهذا الشعار الإرهابي الدموي - شعار دكتاتورية العقيدة الواحدة أو الفئة الواحدة وتطبيقاته العملية العدوانية الزاخرة بالآلام والمآسي والضحايا والخسائر البشرية الهائلة، ورغم ماخلفه من تدهور في المسيرة الخضارية والمدنية والثقافية لبلاد الرافدين خصوصا في القرون الخمسة الماضية، نقول بالرغم من هذا التاريخ الدموي التعيس وهذه النتائج المأساوية المؤلمة فإن حجم العبرة والاتعاظ في الواقع العملي ليس كافيا حتى الآن ولا يدل على إدراك ووعي حقيقي مناسب أو شمولي لدى الشعب والمستخلصة من تطبيق هذا المنهج الفئوي السيء الصيت الخطيرة المستخلصة من تطبيق هذا المنهج الفئوي السيء الصيت المنتظرة في المستقبل من استمرار شيوع هذا المنهج الدموي المدمر، واستمرار تطبيقه في الحياة العملية ودليلنا على ذلك انعدام الفعاليات الفكرية

والثقافية والسياسية الجدية العميقة التي تدين وتكشف وتخطئ بروح حيادية كل أشكال التطبيقات العملية لهذا المنهج من الإرهاب الفكري أو تحسم أبعاده البغيضة والمأساوية والمخزية، وتعرض للشعب بشكل منهجي المخاطر الجسيمة المنتظرة في المستقبل إذا استمر شيوع هذا المنهج في الحياة السياسية والاجتماعية في المنهد

وقد لا نكون متشائمين كثيراً إذا قلنا أن عددا من السياسيين وأطراف متعددة من القوى الاجتماعية والخزبية العراقية مازالت تخلم حتى هذه اللحظة بالسير في ذات الطريق الدموي وتطبيق ذات الشعارات الفئوية ببعدها الدكتاتوري، وهي لا تتردد عن إقامة دكتاتورية العقيدة الواحدة في العراق من جديد و بتسمية جديدة عندما تلوح أمامها أول فرصة سانحة للسيطرة على السلطة السياسية والانفراد بالحكم وامتلاك القوة المادية في المجتمع في يوم من الأيام، معتقدةً أن ذلك هو باب النجاة والخير للعراق، وأنها منزهة عن المظالم، تماما كما كان يعتقد كل الذين مارسوا هذا المنهج الدكتاتوري الفئوي في هذه البلاد منذ فجر التاريخ وحتى

اليوم...

لندلك يبدو أن الوضع السياسي والاجتماعي والنفسي في بلاد

الرافدين مازال يتطلب وعي هذه الحقيقة بروح حيادية واقعية بناءة ليس ببعدها النظري والسياسي فحسب بل ببعدها الواقعي والتاريخي والاجتماعي لكي لا تدخل البلاد مرة أخرى في دورة جديدة من دورات العنف الفئوي المتلازمة حتما مع دكتاتورية العقيدة الواحدة التي تأخذ في كل مرة أسماء وأشكالا وتبريرات جديدة... ولكي لا يبقى العراقيون حائرين في تفسير تلك الظواهر العلنية لدورات العنف والدكتاتورية النازلة فوق رؤوسهم كالقدر الحتمي ولكي لا يتواصل الدوران داخل الحلقة المفرغة ذاتها.

ومن جانب آخر فلا بد أن يكون واضحاً أن الدعوة للتوقف عن مارسة ذلك النوع من دكتاتورية العقيدة الواحدة لا يعني إنكار مبدأ التطور والصراع الجدلي في الججتمع والاختلافات والاجتهادات الذي هو من طبيعة الحياة واستمرارها. إننا نعني تحديداً إلغاء ذلك المنهج الإرهابي الدكتاتوري الذي تمارسه العقائد والفئات المختلفة في فرض وجودها السياسي ورايها على الجتمع بقوة السلاح، وتقوم بسحق الآخرين وإلغاء وجودهم نظرياً وواقعياً بوسائل الإرغام القهري.

٣- نشوء عادة السحل والتمثيل بالموتى وقسوة التنكيل
 بالخصوم:

إذا أردنا أن ننظر إلى أحداث العنف الدموي من منظار الفعل ورد الفعل في سلوك الإنسان فإن العنف المتولد والناشئ من عنف دموي سابق مرتكز على الظلم والجبروت يكون في الغالب أعتى وأقسى وأكثر مرارة وشراسة وهمجية وجبروتاً ولعل هذا المبدأ ونعني به التصعيد بن الفعل ورد الفعل هو الذي طبق ونفذ على نحو متتابع و متواصل في التاريخ العراقي مما أوصل وسائل تطبيق العنف إلى أعلى درجات الانتقام الهمجي وأشاع الأساليب الشرسة من العنف الاستثنائي الفائق القسوة والصرامة وحول مثل هذا السلوك الشائن بالتدريج إلى ما يشبه العادة الشائعة بن الناس في العراق حتى يكاد يكون جزءً من الملامح العامة لشخصية الجتمع العراقي وهو أمر مؤسف ومحزن لأن الضحية البريئة الوحيدة فيه هو الإنسان العراقي الذي لا قدرة له على مقاومة أو منع هذه الموجات العاتية من العنف الدموى الشرس المدعومة والمنفذة بوسائل القهر المادية الهائلة التي تمتلكها الدولة ويتحكم بتحريكها وتوجيهها وتطبيقها الحكام المتسلطون في جميع العصور. ومن هنا كان نشوء وظهور عادة سحل الموتى في العراق كشكل من

أشكال الانتقام الإجرامي المتصاعد، وهي الظاهرة التي يمكن اعتبارها التتويج الأكثر سوءا وشراسة لأساليب العنف والانتقام الدموي المتصاعد. والسحل هو جر جثة الإنسان القتيل أو الميت على الأرض بعد ربطها بالحبال أو ما أشبه ذلك، وهو الشكل المشدد في الفعل الجنائي لأنه يعني الاعتداء على جثة الإنسان بعد الموت، وهو عمل يتسم بالقسوة والوحشية البالغة. ويدل على الإصرار على مواصلة التنكيل مجثة الإنسان بعد الموت بفعل الحقد والكراهية المتناهية.

غير أنه ليس من الضروري أن يكون السحل في كل الأحوال من أجل غائة

جرمية جنائية بدافع الإيذاء، إذ قد يحصل ذلك في الواقع لأمور تقتضيها الضرورات الإنسانية كما هو الحال في أوقات الحروب والكوارث الطبيعية عندما تتكدس وتكثر جثث الموتى على نطاق واسع يتعذر إمكانية دفنها بالطرق الأصولية المتعارف عليها حيث يتم ربط الجثث وجرها بواسطة الحيوانات أو العربات للتخلص منها أما بالحرق أو بالدفن الجماعي في حفر أو قبور جماعية كبيرة أو إلقائها بالبحر أو النهر، وهذا ما حصل في بغداد أكثر من مرة في تاريخها كان أخرها في عام ١٨٣١ عندما تكدست جثث الموتى في الطرقات بعد انتشار الطاعون وعجز الأحياء المتبقون على قيد الحياة عن إنجاز عملية دفن الموتى نظراً لكثرة الجثث المتكدسة وسط أوحال الفيضان في الطرقات والأزقة والبيوت، فقد كانت الجثث في بغداد تربط بالحبال من القدمن وتسحل إلى النهر بواسطة الحبوانات وقد ألقي في نهر دجلة الآلاف من الجثث هذه الطريقة تخلصاً منها، حتى قيل أن بعض الجثث كانت تتقطع وتتفسخ خلال سحلها بسبب تعفنها

واهترائها...

أما السحل كعمل انتقامي ينفذ في أعقاب جريمة القتل والذي هو فعل جنائي فهو ما نريد التحدث عنه هنا فهذا العمل يتصف دائما بالقسوة والهمجية واللاإنسانية ولا تبرره أية شرائع دينية أو دنيوية وهو ينفذ في الغالب لدوافع سياسية ثأرية انتقامية تترافق بنشاطات فائقة من العنف الدموي الشائع...

على أنّه ليس باستطاعتنا الادعاء والحكم بأن السحل هو ظاهرة عراقية غير موجودة في بلدان العالم الأخرى لأن ذلك يحتاج إلى متابعة واسعة ومقارنة شاملة لكل حوادث السحل في التاريخ

كي نتوصل لمثل هذا الحكم. ولكي نعطي فكرة عامة وسريعة عن تاريخ هذه العادة وتطبيقها في الواقع العراقي فإننا سنحاول أن نستعرض بعض الأحداث والوقائع التاريخية القديمة التي جرت فيها عمليات السحل لأشخاص معروفين في ظروف معينة خلال التاريخ العراقي، تلك الوقائع التي استطعنا التقاطها خلال التحضير لبحوث هذا الكتاب حتى أصبح بإمكاننا حصر عدد من أحداث السحل التي يمكن إدراجها كما يلي:

367

1. سجل الملك شهربراز في المدائن (عام 630م.):

وهو أحد قادة الفرس الجاكمين في العراق وقد نصب نفسه ملكاً بعد قتله الملك الصغير أردشير بن شيرويه بعد وفاة كسرى. وقد بقى ملكاً مدة أربعين يوماً ثم ثار عليه الفرس وقتلوه في العاصمة ، المدائن (40 كيلومتر جنوب شرق بغداد)، ثم سحلوه

وملّکوا علیهم بوران بنت کسری<sup>103</sup>

٢- سحل يوسف بن عمر والى العراق أيام الأموين:

كان والياً على العراق واختلف مع الخليفة هشام بن عبد الملك في دمشق فهرب وتخفى بلباس النساء وانتقل إلى جنوب سوريا وقاده مصيره التعيس إلى دمشق فلحقته لعنة السحل العراقية فاعتقل وقتل وسحل في الشام.

٣- سحل الأمويين في شوارع البصرة بعد انتصار العباسيين:
 وقد جرى ذلك على يد سليمان بن علي عم العباس السفاح في
 البصرة ضد الأمويين فقد نكّل بهم تنكيلاً فظيعاً فقتل ما استطاع
 منهم (وسحلهم على الطريق)

4. سحل الخليفة الأمن بعد مقتله عام ١٨٨٨:

لقد ورد في كتاب (تاريخ الخلفاء) للسيوطي حول مقتل الخليفة محمد الأمين النص التالي: ((ثم ذبحوه من قفاه وذهبوا برأسه إلى طاهر فنصبها على حائط بستان ونودي هذا رأس المخلوع محمد وجُرَّت جثته بجبل ثم بعث طاهر بالرأس والبرد والقضيب والمصلي

وهو من سعف مبطن إلى المأمون) وكان ذلك في عام ١٨٥٣م. 5- سحل أحمد أغا في بغداد عام ١٨٠٢:

بعد وفاة سليمان باشا الكبير عام ١٨٠٢م حدثت فتنة واضطرابات

كُبيرة في بغداد نتيجة الصراع بين الورثة على خلافته وقد انحصر الخلاف

368

بين علي رضا ومؤيديه وأحمد أغا وجماعته وكان أحمد أغا قائداً

للإنكشارية في العاصمة وبعد معارك شوارع طاحنه وصراع دموي في العاصمة انتصر علي رضا وهرب أحمد أغا، واختبأ بأحد الدور ببغداد وأعلن علي رضا باشا جائزة مقدارها ألف ليرة ذهبأ لمن يجده أو يدل عليه، غير أن أحد أتباعه اعترف ودل على البيت الذي يختبئ فيه، وهو في حي ببغداد يسمى إلى اليوم (رأس القرية)، فاعتقلوه وقادوه (حافي الأرجل مكشوف الرأس بهيئة الموت وأمامه ووراءه خلق لا تعداد لهم ولما وصلوا به إلى السراية أمام علي باشا... قام وضربه بيده بالغدّارة ضربتان وأمر بتقطيعه، فسحبوه من السراية إلى وسط الميدان

وكل يضربه ضربه بالسيوف والخناجر...)

ولعلنا نستطيع أن نحدد على وجه التقريب المنطقة التي سحل فيها هذا المسؤول العراقي قبل (تقطيعه!!) حسب أوامر الوالي الجديد فهي تقع بن السراي القديم (الحاكم ومديرية الشرطة العامة) وبن ساحة الميدان حيث يوجد موقف باصات الركاب قرب محكمة الشعب.

6. سحل ناصيف أغا في بغداد عام ١٨٠٨:

بعد أن استولى سليمان باشا الصغير على ولاية بغداد إثر مقتل الوالي على رضا حدث تمرد مدني قاده السيد ناصيف أغا من وجهاء بغداد المتنفذين وزحفت المظاهرات نحو السراي مطالبين بتنصيب ناصيف أغا واليا على بغداد فهاجمهم الجند والأهالي وفرقوهم فعبر السيد ناصيف أغا ومجموعة من أتباعه إلى جانب الكرخ يحرّض الأهالي هناك (فلم يتبعه الناس بل حملوا عليه وقتلوه ثم شدوا في رجله حبلاً وسحلوه في الأزقة وعبروا به إلى جانب الرصافة والناس يتفرجون عليه)

٧. سُحل الأمير عبد الإله ونوري السعيد في بغداد عام 1958م:
 بعد أن قتل الملك فيصل الثاني والأمير عبد الإله وباقي أفراد العائلة

الملكية داخل حديقة قصر الرحاب (القصر الملكي) نتيجة إطلاق الرصاص

369

من الجنود الحيطين بالقصر في صباح 14 تموز 1958 وخلال نقل الجثث إلى الطب العدلي بسيارة، هجمت جماهير بغداد وانتزعت بعض الجثث ومن بينها جثة الأمير عبدالإله وألقتها على الأرض وشدت الحبال بها وراحت تسحلها في الطرقات، أما نوري سعيد (رئيس الوزراء) فقد سحلت جثته في اليوم الثالث حيث بقى مختبئاً في

أحد البيوت ببغداد قبل اكتشافه وإلقاء القبض عليه فقتل في الحال وديست جثته بالأقدام وسحلت بالخبال في جميع شوارع وأحياء بغداد حتى تلاشت تقريباً كما سحل خلال تلك الأحداث الدموية الغاضبة بعض الأشخاص ممن لا علاقة لهم بالسياسة مثل الطباخ التركي الذي صادف وجوده في القصر وقت الحصار فقد قتل وسحلت جثته وألقيت أمام باب معسكر الوشاش وصب عليها

الوقود (بانزين) وأشعلت فيها النار 408.

(وشمل القتل والسحل وتمزيق الجثث بعض الأجانب والأوروبيين الندين قدموا إلى بغداد للتجارة أو الاستشارة كموظفين في

الحكومة أو لدى الشركات )

ويذكر الدكتور فالح حنظل في كتابه (أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق) أن بقايا جثة الأمير عبد الإله قد أحرق وألقي في نهر دجلة 410 لذلك فلا قبر للأمير عبد الإله في أرض

العراق.

إن المكان الذي ألقيت فيه أشلاء جثة الأمير عبدالإله (ولي العهد الملكي) في نهر دجلة بعد حرقها ليس هو بالتأكيد المكان الذي ألقيت به في ذات النهر جثة الزعيم عبد الكريم قاسم قائد الانقلاب الذي أسقط الملكية وقتل الأمير عبدالإله والعائلة المالكة غير أن ما يجمعهما هو أن كليهما لا يملك قبرأ في العراق بعد أن غاصت أشلاؤهما في نهر دجلة.. ولو تسنى لهذا النهر أن ينطق بأسماء الذين ألقيت جثثهم ورمادهم فيه لنطق بأسماء الآلاف

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@370

من العراقيين وعشرات الحكام والقادة والمفكرين والشعراء الذين أنزلت

جثثهُم أو رمادهم وأشلاؤهم فغاصوا فيه إلى الأبد... ٨- أحداث السحل في الموصل و كركوك والبصرة في أعوام 1959-1960:

خلال الأحداث الدموية التي جرت في الموصل عام 1959 حصلت بعض الجرائم التي مورس فيها السحل والتمثيل بالجثث على نحو شنيع كذلك حصلت وقائع من السحل الفردي في البصرة وكركوك والديوانية لا يتسع الجال لوصفها والدخول في تفاصيلها، وسوف نقتصر في الحديث عن واقعة واحدة بين عشرات من الحوادث حصلت في الموصل يمكن أن تكون نموذجاً للأحداث الأخرى المشابهة من القتل والسحل والتمثيل بالميت في تلك الفترة الدموية المجنونة. ففي تاريخ 9/3/1959

خرج الحامي أنجد المفتي والأستاذ عمر الشعار، من أهالي الموصل، بسيارة متوجهن إلى قرية تلكيف القريبة من الموصل لشراء بعض الحاجيات لأن الحوانيت في الموصل كانت مغلقة بسبب الاضطرابات (وحال وصولهما إلى قصبة تلكيف تصدى لهما أحد الشيوعين قرب مركز الشرطة وصاح عليهما: هذا بعثى. فهربا بسيارتهما واتجها نحو مركز الشرطة وطلبا الحماية بعد تسليم نفسيهما إلى مأمور المركز، وانتشر الخبر في تلكيف، فحضر عدد كبير من الشيوعين المسلحن إلى المركز وأحرقوا سيارة الخامي أمجد وطلبوا تسليم اللاجئين فامتنع المسؤولون في المركز من تسليمهما، وسيطلّع القارئ مستقبلاً كيف تم تسفير اللاجئن إلى الموصل مجراسة أربع أفراد من الشرطة بسيارة وكيف تصدى الشبوعبون للسبارة وأنزلا الجني عليهما من السبارة بالقوة وأطلقوا عليهما الرصاص فقتلا ومثل بجثتيهما ثم سكب عليهما النفط وتم حرقهما. وبعدئذ جيء به (مدحلة) سارت فوق جثتيهما إمعانا في التمثيل وتضليلاً للتحقيق...) 371

ويتبين من هذا النص أن المدحلة قد سحقت الجثتين سحقاً إمعاناً في التمثيل بالجثث. وقد عرضت هذه القضية فيما بعد أمام المجلس العرفي العسكري الأول في بغداد بتاريخ17/1/1961م, وهي مسجلة رسمياً مع إفادات الشهود والمرافعات والأحكام. ويبدو أن مفهوم السحل وألفاظه الكريهة بدأ يدخل في الأدب الإعلامي والصحفي في تلك الفترة، فقد كتبت جريدة الحزب الشيوعي (اتحاد الشعب) بتاريخ 11/3/1953 عن مجزرة الموصل تقول: (وانتفض الجنود في كل مكان، أدرك الجنود الطيبون أن واجبهم المقدس يقضي بالدفاع عن الجمهورية فلم يجدوا سبيلا لهذا الدفاع إلا يقضي بالدفاع المسحل

مصيرهم) 112 وإذا أردنا العودة لمفهوم الفعل ورد الفعل أو الفعل الفاد فليس هناك من يستطيع أن يتخيل شكل وحجم الانتقام الذي يمكن أن يقوم به أقرباء وأصدقاء وأهل هؤلاء الضحايا المغدورين الذين أهينت جثثهم بهذا الشكل البشع ساعة تحين لهم الفرصة المناسبة للثأر والانتقام!!.

ولعل هذا الشكل من الاعتداءات والأعمال الإجرامية القاسية التي انتشرت في البلاد في تلك الفترة هو السبب في بروز الموجة الانتقامية الشرسة ضد الشيوعيين بعد سقوط عبد الكريم قاسم لتأخذ شكل إعصار دموي مرعب مزّق لحم الشيوعيين في كل مكان من

العراق. وعلى هذا المنوال من التدهور والتردي المريع بين الفعل السيء ورد الفعل الأسوأ جرى التصعيد التدريجي الجنون لمنهج العنف الدموي على مر الأيام وتعززت أساليب التنكيل الهمجي في أحداث العراق منذ أيام السومريين وحتى العصر الخاضر. أما الجانب الآخر من الموضوع وهو القسوة الظالمة والشراسة المتناهية التي نفذت وتنفذ ضد الخصوم في وادي الرافدين دون أن تترافق بالسحل فأمثلتها وشواهدها عديدة وكثيرة تكاد لا تحصى سواء منها ماجرى بين المتخاصمين لأسباب شخصية أو قبلية أو عائلية أو تلك التي أدارتها الدولة لأسباب سياسية عامة. ويصعب جدا استعراض مثل تلك

الأحداث لكثرتها وتنوعها، وسنحاول هنا تعداد بعض نماذج تلك الأحداث

دون الدخول بتفاصيلها منعاً للإطالة والملل.

لقد كانت أقدم الأحداث في مسلسل التنكيل القاسي بالخصوم في التاريخ العراقي هي قيام الملك الأكادي شاروكين (سرجون الأكدي) بأسر الملك الظالم لوكال زكيزي ملك مدينة لكش وأخذه مقيداً بالأغلال ووضعه في قفص أمام معبد إنليل في مدينة نيبور ليتفرج الناس عليه و كان ذلك مجدود عام 2340 قبل الميلاد، هذا إذا استثنينا حروب التنكيل المدمرة التي نشبت على نطاق واسع بين الآلهة المتصارعة في وادي الرافدين والتي كانت في حقيقة الأمر تمثل الصراع بين

حكام المدن والدول في ذلك الوقت.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم يتواصل عرض الأحداث ذات الصلة بالقسوة

والمبالغة في التنكيل ومعاقبة الخصوم، ففي الفترة الأموية انتشرت عادة قطع رؤوس الخصوم السياسيين في العراق وتصديرها إلى الخارج كما مر في أحد فصول الكتاب، ثم ظهرت عادة حرق جثة الخصم القتيل وتذرية رماده في الهواء أو في ماء النهر بعد قطع رأسه والطواف به في بعض المدن ليراه الناس هناك. وقد طبق هذا المنهج في عدد كبير من الخصوم. ومن أحداثه الشهيرة إحراق جثة زيد بن علي بن الحسين في العصر الأموي وذر رماده في شر الفرات قرب الكوفة، وكذلك إحراق

جثة المفكر الصوفي الحلاج في بغداد وذر رماده في نهر دجلة، وإحراق جثة جعفر البرمكي خلال نكبة البرامكة في عهد الرشيد ببغداد وإلقاء رماده في نهر دجلة بعد تقطيع جسده إلى ثلاثة قطع، وكذلك حرق جثة الأمير عبدالإله عام 1958 في بغداد

وإلقاء الرماد والأجزاء المتفحمة من الجثة في دجلة. وهناك أمثلة عديدة أخرى تجاوزناها منعاً للإطالة.

أما الاغتيالات بالسم وسمل العيون فإن التاريخ العباسي يعج بمثل هذه

الأحداث إلى حد التخمة.

أما أسلوب تقطيع جسد الخصم فهو منهج شاع بعد سقوط بغداد بيد المغول وحتى نهاية العصر العثماني تقريباً وهو أسلوب يحمل الكثير من القسوة والوحشية وقد أورد الكتاب ذكر الكثير من تلك الحوادث الدموية.

373

كذلك فإن هذه الفترة شهدت في ذات الوقت أسلوب سلخ فروة الرأس

وحشوها بالتبن والقش بعد قتل الخصم وقطع رأسه. وحصلت وقائع جرى فيها سلخ وجه الخصم وهو حي.. كما حصل للملك الصالح بن إسماعيل حاكم الموصل في عام 1261م (659هـ) الذي قاوم المغول مقاومة باسلة في مدينة الموصل لأكثر من عام.

كما شاع منذ عصور قديمة الأسلوب الأكثر سوءاً بن أعمال التنكيل، وهي الأعمال المتسمة بالغدر والعقوق، وهو إقدام الحكام على قتل آبائهم أو أبنائهم أو أخوتهم وأقربائهم والغدر بهم بأشنع الحوادث قسوة ومرارة إما بالقتل المباشر أو الاغتبال أو السم، كما جرى مع الملك الآشوري توكولتي نبنورتا الذي قتله ابنه، والملك سنحاريب الذي اغتاله ابنه أيضاً، والملك شمش شموكن الذي قتله أخوه، والملك شرويه الذي قتل والده كسرى في المدائن بالعراق، والخليفة المأمون الذي قتل أخاه الخليفة الأمن، والخليفة المنتصر الذي قتل والده الخليفة المتوكل، والسلسلة الطويلة من الخلفاء العباسين النين اقدموا على قتل أخوتهم وأقربائهم وسمل عيونهم وتعذيب خصومهم. كما أقدم جهان شاه عام 1465 في بغداد على إعدام ابنه ببربوداق بن جهان من أجل الحكم في بغداد ومقتل ذو الفقار على بك على يد أخيه خلال حصار بغداد عام 1530م ومقتل بكر صوباشي بعد خيانة ابنه محمد الذي حضر فيما بعد حفلة تعذيب وإعدام والده وشارك فيها وذلك في عام 1623 وهناك أمثلة أخرى عديدة...

أما العراقيون الذين قتلوا في العراق وليس لهم قبر فيه بسبب قسوة التنكيل الدموي وضراوته فهم كثيرون جداً، وسنكتفي بذكر بضعة أسماء قتلوا ونكّل بهم في العصور الأخيرة، ومن أولئك

قاسم باشا العمري حاكم بغداد الذي ألقي في بئر عميقة عام ١٨٣١م والأمير عبدالإله ولي العهد في النظام الملكي عام 1958 والسعيد رئيس الوزراء عام 1958 وعبد الكريم قاسم عام 1963 ومن أعمال التنكيل الشهيرة ضد الخصوم والمشحونة بالقسوة والشراسة والهمجية الانتقام الذي نفذه حاكم بغداد بكر صوباشي عام 1623 بخصومه

374

السياسيين محمد فنبر وأتباعه بعد أن ربطهم بقارب ملأه بالزفت والكبريت وأشعله في نهر دجلة وهم يصرخون حتى تحولوا إلى رماد فابتلعهم ماء النهر.

كذلك الأسلوب الذي استخدمه الخليفة المتوكل في قتل خصومه ومنهم الشاعر والوزير محمد بن عبدالملك الزيات بواسطة المتنور الحديدي الخاص الذي ابتكره للتعذيب وقد سبق وصف هذا التنور في أحد فصول الكتاب.

كذلك فإن إقدام مصعب بن الزبير على قتل خمسمائة (500) أسير من أتباع

المختار بن عبيد الثقفي أيام الدولة الأموية بعد استسلامهم وتوسلهم بالإبقاء على حياتهم هي واحدة من أعمال التنكيل الكبيرة التي تتسم بالقسوة والوحشية.

أما ما حصل في السجون السياسية في العراق في النصف الثاني من القرن العشرين ومنذ العهد الملكي وحتى اليوم من أعمال ووسائل وأساليب من التعذيب والتنكيل بالخصوم السياسيين فإن الجال لا يتسع حتى لتعدادها نظراً لكثرتها وغرابتها التي لا تصدق والتي ربما تستغرق كتاباً كاملاً.

إن الأمر الأكثر إيلاماً هو أن الشواهد والأمثلة في هذا الموضوع المأساوي الحزن تحاصرنا من كل جانب وصوب لكثرتها وتنوعها وتداخلها مجيث يستعصي علينا إمكانية حصر البحث أو توجيهه أو اختصاره.

إنه أحد المواضيع التي تتطلب وقفه تفكر وتبصر وتأمل وجداني لأخذ العبرة

و الموعظة . . .

375

4- كثرة عدد الحكام الذين ماتوا قتلاً في التاريخ العراقي اذا تتبعنا الاطلاع على السير الذاتية للاباطرة والملوك والقادة والحكام والولاة والرؤساء الذين حكموا في العراق، ونظرنا في النهاية التي انتهى اليها كل واحد من اولئك، فان ظاهرة غريبة يمكن أن تلفت انتباهنا وتسترعي اهتمامنا، تلك

هي كثرة عدد الحكام الذين انتهت حياتهم بالقتل أو الموت القسري، أي أن موتهم كان بنتيجة القتل وليس لأسباب أخرى كالمرض أو كبر السن أو الوفاة في الظروف الطبيعية ، وهذا الأمر لا يعني أن جميع حكام العراق قد ماتوا قتلا بل ان كثرة عددهم هو الأمر الملفت للانتباه. وفي هذه الحالة ليس بامكاننا أن نربط هذه الظاهرة بأي أمر آخر غير شيوع العنف الدموي في مسيرة الحياة العراقية لأن قتل الحاكم الاعلى في البلاد - إن لم يكن صدفة او قضاء وقدراً - فانه يقتضي أن تكون تلك البلاد قد شهدت احداثاً كبيرة وطاغية من العنف الدموي والاضطرابات والحروب والاغتيالات والصراعات والمكائد حتى يشمل القتل ملك البلاد وحاكمها العام. اما الحوادث الطارئة التي يقتل فيها الامبراطور أو الملك أو الحاكم نتيجة الأقدار والكوارث الطبيعية كالأمراض والجائحات فهي قليلة ونادرة ولا يمكنها أن

ظاهرة عامة يمكن تشخيصها والقياس عليها في حياة البلاد. لذلك فإن موت عدد كبير من الحكام في العراق بطريقة القتل العمد، سواء بسبب الحروب أو الاحتلال أو الاغتيال أو الغدر أو الانقلاب السياسي أو الخيانات أو الاطماع، هو مؤشر في كل الأحوال على وجود وانتشار اسلوب العنف الدموي وشيوعه في العلد.

ولكي نستطيع أن نجعل حكمنا في هذا الموضوع أكثر دقة وواقعية وعلمية فقد نظمنا قائمة بأسماء جميع الأباطرة والملوك والحكام والولاة والقادة العراقيين الذين

حكموا العراق، وكانت نهاية حياتهم الموت قتلاً ليستطيع القاريء أن يقدر على نحو موضوعي حجم تلك الظاهرة ومدى علاقتها بشيوع العنف الدموي. وقد حرصنا أن يكون ترتيب هذه القائمة مرتكزاً على التسلسل الزمني قدر الإمكان.

## اسماء بعض حكام العراق القتلى

هذه قائمة بأسماء بعض الأباطرة والملوك والحكام والولاة والقادة والرؤساء

العراقيين الذين ماتوا قتلاً في التاريخ العراقي.

ملاحظة أولى:

يعتمد الترتيب والتسلسل الزمني في تنظيم هذه القائمة أما المعلومات المؤشرة إزاء كل اسم فهي مقتطعة من متن الكتاب وتعتمد ذات المصادر المؤشرة في المتن.

ملاحظة ثانية:

الحكام القتلى هم الذين لم يتوفوا بصورة طبيعية، بل قتلوا، والقائمة ليست حصرية، لذلك لا يستبعد وجود أسماء أخرى لم نتعرف عليهم ولم يدرجوا في هذه القائمة.

١ - الملك السومري لوكال زكيزي: أحد ملوك سومر كان ملكاً على مملكة مدينة أومّا بين أعوام 2365-2340 قبل الميلاد - كان ظالماً ومارس القتل والاضطهاد والتخريب ضد المدن الأخرى وشعوبها وخصوصاً مملكة لكش. ولم يسلم من أذاه عدو أو صديق - أسرة الملك الأكادي شاروكين الأول (سرجون الأكدي) وقيده بالأغلال ووضعه في قفص وقاده إلى مدينة نيبور وربطه أمام معبد إنليل في المدينة.

الملك ريموش بن شاروكن:

هو ابن الملك سرجون الأكادي (شاروكين الأول) -: حكم بعد والده إلا أنه قتل اغتيالاً في مؤامرة أودت بجياته عام 2275 قبل المبلاد.

الملك ريم سين:

ملك لارسا - تقع في جنوب العراق - هاجمه حمورابى عام 1763 قبل الميلاد واحتل مملكته ودمرها - وأخذه أسيراً ولا يعرف شيء عن نهايته.

الملك يخدون ليم:

من ملوك مملكة ماري - جنوب الموصل الحالية - قتل سنة.١٨١٠ قبل الميلاد - سقط قتيلاً بيد الخدم في قصره بمؤامرة اشترك فيها الملك شمشي أدد.

٢- الملك:

٣- الملك:

الملك:

**477** 

الملك زمري ليم:

من ملوك مملكة ماري وهو صديق حمورابى - هاجمه حمورابى سنة 1759 قبل الميلاد واحتل مملكة ماري وهدم أسوارها ولا يعرف شيء عن مصير الملك زمري ليم.

\_ •

- الملك : توكولتي نينورتا الأول: أحد ملوك الآشورين قتله ابنه وولي عهده عام ١٢٠٧ قبل الميلاد في مؤامرة اغتبال سياسية غادرة.

- الملك : شاروكن الثاني:

ملك آشوري اغتاله أحد جنوده عام 705 قبل الميلاد.

٨-الملك : سنحاريب:

ملك آشوري قتله أحمد أولاده غيلة وهو يصلي في عام 681 ق.م. وقد حكم بعد اغتيال والده شارو كين الثاني.

والملك : شمش شموكن :

و كان ملكاً على بابل قتله أخوه آشور بانيبال عام 648 قبل الميلاد عندما زحف مجيش ضخم وطوق بابل وطلب من

أخيّه التسليم فلما رفض حاصر المدينة مدة طويلة مما دفع أخوه أن يحرق قصره ويقتل نساءه و خيوله وخدمه وحاشيته ويحرق بابل وينتحر.

١٠- الملك : لاباشي مردوك :

ملك بابل حكم ثلاثة أشهر ثم اغتيل في نهايتها وكان ذلك في عام 556 قبل الميلاد - اغتاله نابونيد (نابونيدس) -

وكان نابونيدس طفلاً صغيراً حملته أمه والتجأت به إلى بلاط بابل طالبة الرحمة والحماية بعد سقوط المدن الآشورية فلما كبر نابونيدس انقلب على الملك وقتله.

١١- الملك : الحارث بن حجر الكندي:

وهو من ملوك كنده - أقام مملكته في الأنبار - وهي مدينة تقع على الفرات تبعد أربعين ميلاً إلى الشمال الغربي من بغداد قتله المنذر الثالث أحد ملوك الحيرة عام 529ق.م وفتك بعائلته حيث قتل منهم 50 خمسين شخصاً فكانت ضربة قاضية على عائلة ملوك كنده ...

١٣- الملك : المنذر بن ماء السماء :

أحد ملوك الحيرة في العراق كان مدعوماً من الحكم الفارسي قتله الملك الغساني الحارث بن جبلة عام 554 م.

وأسر ابنه في المعركة المعروفة في التاريخ العربي بيوم حليمة.

الملُّك: عمرو بن هند:

من ملوك الحيرة وهو ابن الملك المنذر بن ماء السماء لكنه سمي باسم والدته هند - قتل عام 569م. - أقام وليمة كبيرة الصديقه الشاعر عمرو بن كلثوم سيد بن تغلب وأمه ليلى بنت المهلهل بن ربيعة من سادات العرب وكان هدفه من تلك الوليمة إنزال الإهانة بصديقه عمرو بن كلثوم وأمه لإذلالهما بين قبائل العرب مما أدى إلى قيام عمرو بن كلثوم بقتل الملك عمر بن هند خلال المأدبة بسيف كان معلقاً على الحائط والإيعاز

لأصحابه بنهب السرادق والتوجه في عمق الصحراء.

14-الملك: النعمان بن المنذر:

حكم بعد أخيه الملك عمرو بن هند - قتله كسرى ملك الفرس عام 602 م. لأعمال كان قد قام بها الملك النعمان سيرت غض كسرى مغيظه فاستدعاه الماللين عاصمة

سببت غضب كسرى وغيظه فاستدعاه إلى المدائن عاصمة الإمبراطورية (40 كم جنوب شرق بغداد) وهناك ألقاه تحت أرجل الفيلة قطعته إرباً..

۱۰- الملك : كسرى انو شروان :

وهو من ملوك الفرس الذين حكموا في العراق - قتل في المذمجة التي جرت داخل البلاط الساساني في القصر الأبيض بالمدائن العاصمة (40 كم جنوب شرق بغداد) - قتله ابنه شيرويه بن مريم الرومية.

11- الملك : أردشر بن شرويه:

كان طفلاً ابن سبع سنوات ثار عليه شهر براز أحد قواد الفرس وقتله ونصب نفسه ملكاً في المدائن العاصمة.

١٧- الملك شهربراز:

بقي ملكاً في المدائن (العراق) مدة أربعين يوماً ثم قتله بعض أتباع الملك كسرى عام 630 م. وسحلوه داخل العاصمة (المدائن) القريبة من بغداد الخالية.

رستم:

هو حاكم العراق من قبل الفرس قتل في معركة القادسية على مقربة من الحيرة في حزيران عام ٧٣٧م.

٣٨.

19- الإمام : على بن أبى طالب:

الخليفة الرابع بعد الرسول محمد (ص) - اتخذ مدينة الكوفة (جنوب بغداد) عاصمة له - قتله أحد الخوارج العراقيين - وهم فرقة من المنشقين عن الإسلام - ضربه بسيف مسموم عند خروجه للصلاة في الكوفة عام 661م. (40ه.).

٢٠ - الحسن بن علي بن أبي طالب:

هو ابن الإمام علي - طالب بالخلافة بعد وفاة والده - خذله العراقيون وأهانوه وضربوه وسببوا له جرحاً فغادر الكوفة وقيل قتل مسموماً عام 669 م.

٢١- الحسين بن علي بن أبي طالب:

هو الابن الثاني للإمام علي - طالب بالخلافة بعد وفاة معاوية - قتل في كربلاء - جنوب العراق - وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى دمشق في عام 680 م. (61هـ).

٢٢- عبيدالله بن زياد:

حاكم العراق في عهد يزيد بن معاوية الأموي - قتله المختار بن عبيد الثقفي سنة 685 بعد الميلاد (66ه-) انتقاماً لمقتل الحسين بن علي - أرسلوا رأسه إلى الحجاز.

٢٣ - المختار بن عبيد الثقفي:

تولى الحكم في الكوفة وتقرب من الشيعة بمطالبته بثأر الحسين بن على الذي قتل في كربلاء - قتله مصعب بن الزبير وأرسل رأسه إلى أخيه عبد الله بن الزبير في مكة كما قطع يده وعلقها على باب جامع الكوفة.

24- مصعب بن الزبر:

تولى حكم العراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير قتله عبد الملك بن مروان وقطع رأسه.

25- خالد القسرى:

أمير العراقين - عين من قبل الأمويين والياً على الكوفة والبصرة فسمى أمير العراقين - قتل تحت التعذيب البشع سنة ٧٣٨م بأمر من الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك لوشاية وصلت للخليفة عنه كما صادر جميع أمواله قبل قتله.

26- يوسف بن عمر:

والي العراق من قبل الأمويين - تولى الحكم بعد مقتل خالد القسري - كانت نهايته تعيسة حيث طورد وهرب ثم تخفّى بثياب النساء - ثم ألقى القبض عليه وقتل ثم ربطت الحبال برجليه وسحل.

٢٧- أبو سلمة الخلال:

وسمي وزير آل البيت - عمل وزيراً (أي رئيساً للوزراء) لدى الخليفة العباسي الأول أبي العباس السفاح - وقد اغتاله السفاح بعد أن كلف أبا مسلم الخراساني بتنفيذ القتل فاغتاله رجال الخراساني ليلا وهو خارج من عند السفاح واتهموا

الخوارج بىذلىك.

٢٨- الخليفة : المهدي :

حكم بعد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور - قيل مات مسموماً، وقيل قتل في حادث صيد عام 785 بعد الميلاد.

٢٩- الخليفة : موسى الهادي

وهو ابن الخليفة المهدي - قيل في سبب وفاته أنه دفع صديقاً له من جرف عال ليقتله أو يؤذيه فأمسك الصديق به فسقط معه من ذلك المرتفع على ارض فيها قصب مقطوع فدخلت قصبة في رأسه فمات عام ٧٨٦م. وقيل مات مسموماً.

٣٠ - الخليفة : محمد الأمن:

هو ابن الخليفة هارون الرشيد قتله أخوه المأمون عام ٨١٣ بعد الميلاد بسبب الخلاف بينهما على الحكم - وبعد

قتله قطع راسه وسحلت جثّته.

٣١- الفضل بن سهل - ذو الرئاستين:

وزير المأمون لقب ذو الرئاستين لأنه دبر أمر السيف والقلم قتله غالب المسعودي خال الخليفة المأمون مع جماعة من رجاله وقد اغتالوه وهو داخل الحمام بتحريض من

الماًمون.

٣٢-الخليفة : المتوكل :

خليفة عباسي قتله ابنه المنتصر عام 861 م. بالاتفاق مع الأتراك - دخلوا عليه آخر الليل وهو في مجلس لهوه فقتلوه هو ووزيره الفتح بن خاقان.

٣٣- الوزير: محمد بن عبد الملك الزيات:

كان وزيراً (أي رئيساً للوزارة) للخليفة الواثق ثم استوزره المتوكل أربعين يوماً ثم قتله حيث أدخله في تنور حديد بداخله مسامع مدببة ويجمي بالنار. قتل عام 846م.

٣٠- الخليفة : المنتصر:

هو ابن المتوكل قتله طبيبه الخاص المدعو ابن طيفور عام 862 بعد أن قبض رشوة كبيرة ففصده بريشة مسمومة فمات.

الخليفة المستعن بالله:

قتلة المعتز بالله - أرسل له سعيد الحاجب فذبحه عام 866م الخليفة : المعتز بالله:

قتله المهتدي بالله ابن الواثق عام 869 م. وكان رجال الواثق قد أدخلوه إلى الحمام ومنعوا عنه الماء فمات عطشاً وهذا الخليفة المعتز بالله سبق له أن قتل المستعين وقتل أخاه المؤيد. الخليفة : المهتدى :

قتل عام ٨٧٠ بعد الميلاد حيث ضرب ضرباً شديد في خصيتيه حتى مات من الألم.

الخليفة : المعتمد على الله:

قتل بالسم عام ۸۹۲ م.

 $-\Upsilon\Lambda$   $-\Upsilon\Upsilon$ 

٣٩- الخليفة المقتدر با لله:

قتله مؤنس الخادم ثم رفعوا رأسه على رمح، أما جثته فبقيت

مكشوفة العورة على قارعة الطريق.

40 - الخليفة :عبدا لله بن المعتز:

بقي في الحكم ليلة واحدة ثم قتل ودفن خلف داره.

41- الخليفة : القاهر بالله :

كحلوه بمسمار محمي بالنار ففقد بصره ثم عذب تعذيباً شديداً لأخذ أمواله توفي عام 934 م.

42 - الخليفة : الراضي:

قتل عام 940 بعد الميلاد بيد الجند.

43- الخليفة: المستكفى بالله:

كحلوه بالميل الحمي ففقد بصره وسجن حتى مات عام 946 بعد المعلاد.

-الخليفة:المقتدي بأمر الله:

قيل أن جاريته المسماة شمس النهار قد قتلته بالسم عام ٩٩١ بعد الميلاد.-الخليفة :المسترشد بالله::

أسره السلطان مسعود وحبسه قرب همدان، وفي الحبس هجم عليه عدد من الجنود وقتلوه.

## 474

47- الخليفة : الراشد بالله:

ذهب إلى بلاد أذربيجان بعد أن تمرد عليه السلطان مسعود وهناك مرض فدخل عليه جماعة من العجم الذين كانوا تحت خدمته فقتلوه بالسكاكن.

۴۸ - الخليفة : المستعصم بالله :

قتله هولاكو قائد المغول عند احتلال بغداد عام 1258 م.

49- الملك : الصالح بن إسماعيل:

حاكم الموصل تمرد على المغول في الموصل بعد ثلاث سنوات من سقوط بغداد. اضطر الملك الصالح أن يطلب الصلح

بعد أن نفذت مؤونة المدينة الخاصرة - وافق المغول على مفاوضته وحين خرج إليهم قتلوا ابنه وساقوه إلى هولاكو فأمر بسلخ

وجهة وهو حي ثم قتله وقتل أخاه وأتباعه عام 1261م. .. - محمد شاه:

حاكم بغداد في دولة الخروف الأسود التركمانية الذي عينه أبوه قرة يوسف بعد احتلاله بغداد عام 1434 م. وقد قتله أخوه المدعو أسبان بعد احتلاله العاصمة وانتزع الحكم منه وعين ابنه فولاذ حاكماً على بغداد.

51- فولاذ بن اسبان:

حاكم بغداد في دولة الخروف الأسود سجنه المدعو جهان شاه بعد أن احتل بغداد ومات في السجن عام 1445م.

٠٠- بربوداق بن جهان شاه:

قتله أبوه جهان شاه عام 1465 م. بعد أن تمرد سلطة والده مما اضطره للعودة إلى بغداد واحتلالها وقتل ابنه بيربوداق بعد أن أصدر حكماً بإعدامه.

٠٠٣ بير محمد الطواشي:

هو آخر حكام دولة الخروف الأسود في بغداد قتله مقصود بن حسن الطويل من حكام دولة الخروف الأبيض التركمانية.

إبراهيم خان:

عينه الشاه إسماعيل الصفوي حاكماً على العراق بعد احتلاله بغداد. ذبحه ذو الفقار على بك ليلاً في المنطقة الجبلية الحدودية بين العراق وإيران عام 1510 م. وكان متجهاً لمقابلة الشاه في تبريز.

05- ذو الفقار علي بك:

الحاكم الذي استولى على بغداد بعد قتل الحاكم إبراهيم خان - قتله أخوه بتحريض ووعود من الشاه طهماسب حيث اغتاله في بيته مما أدى إلى سقوط بغداد بيد الفرس من جديد في حوالي عام 1530 م.

56- الوالى: يوسف باشا:

والي بغداد قتل في عام 1621م. برصاصة طائشة في الصراع الدموي الذي حصل في بغداد بين جماعة بكر

صوباشی وعدوه محمد قنبر.

على أغا:

أرسله السلطان العثماني لاستلام مدينة بغداد من حاكمها بكر صوباشي لحين وصول الوالي الجديد سليمان باشا وحين وصوله إلى بغداد قتله بكر صوباشي.

بُكر صوباشي: حاكم العراق الدموي - قتله الشاه عباس عام 1623 م.

بعد احتلال بغداد. وقد تعرض إلى شتى أنواع التعذيب قبل موته - وكان ابنه محمد هو الذي خان والده وساعد الإيرانيين عندما فتح لهم باب القلعة ليلاً فدخلوا المدينة واحتلوها وقد حضر محمد بن بكر صوباشي حفلة تعذيب والده وقتله.

بكتاش خان:

والى بغداد الذي عينه الشاه عباس بعد دخوله بغداد وقد استسلم للسلطان العثماني مراد بعد احتلال المدينة عام 1628 بعد الميلاد إلا أنه قتل بعد بضعة أيام بالسم. ٩٠ - الأمر: سعدون شيخ المنتفق :

أقام حلفاً عشائرياً وأسعاً وتمرد ضد السلطة مدة أربع سنوات سيطر فيها على الفرات الأوسط والأسفل (وسط العراق) - قتل في المعركة مع جيش الحكومة بقيادة أحمد باشا - قطعوا رأسه وسلخوه وحشوه تبنأ وأرسلوه إلى اسطنبول في عام ١٧٣٨ م.

والي بغداد عام 1763م. حصلت ضده فتنة كبيرة وتمرداً واسعاً وعمت الفوضى والمظاهرات في بغداد - هرب

متنكراً في زيّ امرأة والتجّأ إلى أحد الدور في بغداد - قام صاحب الدار بالإبلاغ عنه فأخرجوه وقتلوه.

عمر باشا: والي بغدّاد في عام 1775 صدر أمر من السلطان العثماني بإبعاده وتعيين مصطفى باشا بدلاً عنه غادر بغداد

\_\_\_\_

بعض أصحابه وخيم في طريق الكاظمية خارج بغداد فأرسل الوالي الجديد بمجموعة من الجنود ليهاجموه ليلاً فعلم بالأمر وهرب لكنه سقط من حصانه وانكسرت رقبته - عثر عليه أحد الجنود فقطع رأسه وجاء به إلى مصطفى باشا فأرسل الرأس إلى اسطنبول. 63-مصطفى باشا:

بقي والياً على بغداد مدة ثمانية أشهر عزل بعدها وسيق مخفوراً إلى ديار بكر وهناك قطع رأسه وحمل إلى اسطنبول.

و كان منافساً للوالي على باشا وقد أيدته بعض أحياء بغداد وبعد معارك شوارع عنيفة انتصر على باشا فاختفى أحمد أغا في أحد البيوت فخصصوا جائزة لمن يعثر عليه - عثروا عليه وقادوه للوالي الجديد فأمر بتقطيعه فقادوه إلى وسط حى الميدان ببغداد وقطعوه بالسيوف.

علي رضا باشا:

والي بغداد قتل وهو يصلي انقض عليه شخص اسمه مراد بك مع خدامه بالخناجر وقتلوه في الحال.

ناصيف أغا:

طالب بولاية بغداد عام ١٨٠٨ م. وقاد مظاهرة كبيرة توجهت للسراي مطالبة بتنصيب ناصيف أغا والياً هاجمهم جنود القلعة فتفرقوا - عبر ناصيف إلى جانب الكرخ من بغداد يطلب من الناس تأييده و مساعدته - انقلب عليه أهل الكرخ وقتلوه وشدوا في أرجله حبلاً وسحلوه في الأزقة وعبروا به نهر

دجلة إلى جانب الرصافة والناس يتفرجون عليه.

سليمان باشا الصغير:

اخرج على رأس جيش للدفاع عن بغداد لمواجهة جيش المدعو حالت أفندي - انقلب عليه جيشه وأصحابه وقتلوه عام ١٨١٠ م. وقطعوا رأسه وسلموها إلى حالت أفندي الذي سلخ الروأرسله إلى اسطنبول.

عبدالله أغا التنونجي:

والى بغداد عام ١٨١٣ - قاد حملة ضد حلف العشائر في سوق الشيوخ وكان يريد قتل سعيد باشا الذي التجا للعشائر هناك وبعد أن انتصر على العشائر انقلب عليه الجيش وقتله 386

هو والقائد العسكري المدعو طاهر أغا ورموا برأسيهما بين أقدام سعيد باشا والشيخ حمود الثامر.

سعيد باشا: والي بغداد عام ١٧١٧ وهو ابن سليمان باشا الكبير.

ضربوه بفأس عسكرية حادة وهو ملتجئ في حضن والدته داخل قلعة بغداد فتدحرج رأسه على الأرض وبقيت جثته في حضن والدته بدون رأس قتل عام ١٧١٧م.

٧٠- صادق أفندى:

مبعوث السلطان العثماني محمد إلى بغداد بعد عزل داوود باشا - قتله مرافق الوالي المخلوع داوود باشا عام ١٨٣٠م. حيث خنقه بعقدة حمالة السيف في منزله ليلأ وأعلنوا أنه أصيب بالكوليرا.

٧١- قاسم باشا:

أرسل إلى بغداد مع قوة عسكرية لاستلام العاصمة من داوود باشا – استقبله أهل بغداد باحتفال فخم ثم انقلبوا ضده بعد بضعة أيام واحتلوا السراي وأسروه وقيدوه وألقوه في بئر داخل إلسراي عام ١٨٣١م.

الشيخ خزعل أمير الأهواز:

خطفتُه القوات الإيرانية خلال دعوته إلى العشاء على ظهر يخت في شط العرب ثم سيق إلى طهران وتمت تصفيته.

٧٣- الملك : فيصل الأول:

توفي فجأة في سويسرا، وهناك شكوك كثيرة تدور حول وفاته وتشير إلى أنه تعرض لعملية اغتيال بالسم والاتهامات في ذلك توجه نحو امرأة هندية جميلة في موضوع اغتياله.

74- الملك: غازى الأول:

ابن الملك فيصل الأول قتل في حادث سير بالسيارة مما أدى إلى

سقوط عمود النور على رأسه فهشم جمجمته، تشيع بين أكثر العراقيين قناعة بأن الملك غازي مات مقتولاً في مؤامرة دبرها الإنكليز ضده واشترك فيها عبد الإله ولي العهد ونوري السعيد. ٧٠- الملك : فعصل الثاني:

قتل رمياً بالرَّصاص في 14 عوز 1958 في الثورة التي قادها عبد الكريم قاسم وأتباعه، وكان قد استسلم رافعاً بيده القرآن والراية البيضاء قبل اطلاق الرصاص عليه - دفن في المستشفى العسكري في معسكر الرشيد.

٧٩- الأمر: عبد الإله :

-VV

كان ولياً للعهد لكنه الحاكم الفعلي في العراق قتل في 14 تموز 1958 وقد سحل بعد قتله وقطعت أجزاء من جسمه وألقيت للجما التي تلاقفتها راكضة في الشوارع والأزقة - علق جسده في أكثر من مكان في المدينة ثم أحرق المتبقي منه وألقي في نهر دجلة. نوري السعيد:

قتل في تموز 1958 وسحل في الشوارع - كان رئيساً للوزراء وحاكماً فعلياً في البلاد.

الرئيس: عبدالكريم قاسم:

أعدم رمياً بالرصاص عام 1963 في مبنى الإذاعة العراقية مع عدد من رفاقه المسؤولين دفن في خارج بغداد ثم أخرج من القبر في اليوم التالي وألقي جثمانه في نهر ديالى قرب التقائه بنهر دجلة بعد أن أثقلت الجثة بالأحجار لتغوص في قاع النهر. الرئيس: عبدالسلام عارف

قتل في حادث طائرة عام 1966م وهناك شكوك حول ظروف

مقتلها قتل معه جميع افراد الوفد الحكومي واحترقت جثثهم وتفحمت.

ولعل بإمكان القارئ الآن أن يستنتج بأن هذا الجدول بأسماء الحكام العراقيين

القتلى هو مجد ذاته يشكل مهرجاناً مرعباً للموت والقتل والقتل والقسوة والهمجية.

ولعل من الطريف أن نذكر بأننا وجدنا خلال اعدادنا لهذه القائمة بأسماء الحكام القتلى أن أشهر الحكام العراقيين العتاة المعروفين بالجبروت والدموية والقسوة الفائقة والنزوع الدائم نحو العنف في التاريخ العراقي لم يموتوا قتلاً كما هو متوقع، بل امتد بهم العمر وماتوا على الفراش موتاً طبيعياً. ومن أولئك شلمنصر الثالث (858 - 824 ق.م) الذي كان مولعاً بالحروب، وتجلات بلاصر الثالث و آشور بانيبال (652 - 642

ق.م) والحجاج بن يوسف الثقفي (694م) وأبو العباس السفاح (750م) وآخرين.. وهذه مفارقة غريبة ربما تدعو للتساؤل حول سلوك شعب وادي الرافدين إزاء الحكام الأقوياء وربما اعجابه بهم!..

#### التنكيل والاضطهاد للشعراء والمفكرين وأصحاب المذاهب الكبرى:

كان من بن الظواهر التي يمكن رصدها وملاحظتها في التاريخ العراقى القديم والحديث والتى برزت نتيجة شيوع منهج العنف الدموى في الحياة العراقية هي كثرة الحوادث والوقائع الدالة على انزال العقوبات المختلفة ومن بينها الاضطهاد والتنكيل والقتل والسحل والتصفيات المربرة القاسية بجق عدد كبير من المفكرين والشعراء والكتاب وأصحاب المذاهب الكبرى. كذلك فقد تعرض عدد غرر قليل من الصحابة ورواة الحديث ومقرئي القرآن إلى الضرب والإهانة والتعذيب والسجن والتنكيل وقطع الرقاب، وحما يلفت النظر ويثر الاستغراب أن ذلك لم يقتصر على شخص أو مذهب أو اتجاه أو رأى أو اجتهاد دون آخر بل شمل جميع المذاهب والاجتهادات على تباينها واختلافاتها، وإذا أردنا الاستشهاد بأبرز تلك الوقائع، فبإمكاننا أن نذكر مقتل الزبر بن العوام وطلحة في البصرة ومقتل الإمام على بن أبي طالب في الكوفة وجرح الإمام الحسن بن علي وإهانته ونهب متاعه ومقتل الحسين بن علي في كربلاء ومقتل سعيد بن جبر على يد الحجاج والتهديد بالقتل للصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب في الكوفة أيام الحجاج ثم مقتل زيد بن على (زين العابدين) بن الحسن عام ١٢٢ هـ/ 744م في الكوفة (مؤسس نظرية المذهب الزيدي أقرب المذاهب الشععبة إلى السنة)، حيث أرسل رأسه إلى الشام بينما صلبت جثته بالكوفة زمناً طويلاً ثم أحرق وذريَّ رماده في الفرات، كذلك مقتل مصعب بن الزبير وقطع رأسه في العراق، ثم مقتل إبراهيم بن عبدالله في البصرة وهو من أحفاد الحسن بن على بن أبى طالب بعد أن ثار باسم العلوين في البصرة مع أخيه محمد (ذو النفس الزكية) 389

الذي ثار في مكة أيام الخليفة أبي جعفر المنصور، واعدام احمد بن نصر الخزاعي أبرز رواة الحديث في العصر العباسي. اما الشعراء فقد شملهم التنكيل والقتل في العراق على نطاق واسع، ومن أولئك: الشاعر طرفة بن العبد الذي قتله والي البحرين بأمر من الملك عمرو بن هند، حاكم العراق قبل الاسلام في مدينة الحيرة، والشاعر اعشى همدان الذي قتله الحجاج بن يوسف في الكوفة، والشاعر الكميت بن زيد الأسدي الذي قتل

في بلاط والي العراق يوسف بن عمر الثقفي في الكوفة في عهد الأمويين، والشاعر سُديْف بن ميمون الذي قتل بأمر من الخليفة أبي جعفر المنصور ، والشاعر بشار بن برد الذي قتله الخليفة المهدي بتهمة الزندقة ثم بكى عليه بعد أن تأكد من براءته بعد موته، والشاعر أبو نخيلة الذي قتله عيسي بن موسى ولي عهد الخليفة المنصور، والشاعر ابن الرومي الذي قتله الوزير العباسي القاسم بن عبيدالله بالسم، والشاّعر صاّح بن عبدالقدوس الذي قتله الخليفة الرشيد، والشاعر دعبل الخزاعي الذي هجا الخلفاء العباسين فقتلوه بالسم، والشاعر على بن جبلة الذي قتله الخليفة المأمون بقطع لسانه من الحنجرة، والشاعر المتصوف الحسن بن منصور الحلاج الذي قتل وأحرقت جثته في أيام الخليفة المقتدر، والشاعر أبو الينبغي الذي مات في السجّن أيام الخليفة الواثق، والشاعر المتنبي الذي قتل ونهبت أمواله وخيله وحاجياته، والشاعر الفضل بن سهل الذي اغتاله الخليفة المأمون وكان وزيراً من وزرائه، والشاعر محمد بن عبدالملك الزيات الذي قتله المتوكل داخل تنور من حديد. أما الكتاب والأدباء ، فقد نكل بعدد غير قلبل منهم، ومن أولئك: الكاتب المعروف ابن المقفع، مؤلف كتاب كليلة ودمنة، الذي قتل بأمر الخليفة المنصور، حيث قطّع جسده وألقى في تنور مشتعل، والعالم اللغوي النحوي يعقوب بن السكّيت الذي قتله الخليفة المتوكل بقطع لسانه من الحنجرة، وكذلك مقتل المفكرة والداعية الإسلامية الشاعرة الجميلة (قرة العن) بعد أن سجنت وطردت من العراق إلى ايران.

وإضافة إلى ذلك، فقد قتل عدد من قادة الثورات والانتفاضات ذات الاتجاه

أما أصحاب وقادة المذاهب الإسلامية الكبرى المعروفون، فقد تعرضوا إلى صنوف الأذى والقهر والإذلال والإهانة والتعذيب، ولم يسلم أحد منهم من ساطور العنف في العراق، وسنقوم باستعراض معاناتهم والإضطهاد الذي تعرض له كل واحد منهم خلال حياته في العراق وهم:

الإمام أبو حنيفة النعمان بن بشير: 767-700م

هو مؤسس المذهب الحنفي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على الاستدلال القياسي من القرآن توسيعاً لنطاق الشريعة. وكان أبو حنيفة إمام أهل الكوفة. وقد تعرض في حياته إلى الإهانة والجلد والحبس على يد يزيد بن هبيرة الفزاري، حاكم العراق في أواخر أيام الدولة الأموية، لأنه رفض تسلم منصب القضاء،

وقد ضربه مئة سوط أمام الناس في كل يوم عشرة اسواط كذلك أهين وجلد وسجن في العهد العباسي بعد أن طلب منه أبو جعفر المنصور تسلم القضاء، فرفض وقد بقي في السجن حتى مات عام 767م.

#### الإمام مالك بن انس الأصبحي: ٧١٣ - ٧٩٨م

وهو إمام دار الهجرة بالمدينة ومؤسس المذهب المالكي الذي يعتمد في أحكامه الشرعية اعتماداً كبيراً على الحديث، لقد أهين الإمام مالك بالجلد والحبس أيام الخليفة أبي جعفر المنصور لأنه أفتى مجواز الخروج على بيعة المنصور.

#### محمد بن إدريس الشافعي:767-820م

وهو مؤسس المذهب الشافعي ويتميّز هذا المذهب بتقييد اللجوء إلى الرأي الشخصي، ولكنه لم يسرف في الاعتماد على الحديث

(وهو الذي استنبط علم أصول الدين) وقد أيد الإمام الشافعي ثورة العلويين في مكة بقيادة يجيى بن علي أيام هارون الرشيد و بعد القضاء على الثورة اعتقل الإمام الشافعي مع جماعة من العلويين وجاءوا بهم إلى هارون الرشيد في بغداد، فأمر بإعدامهم جميعاً، غير أن الفضل بن الربيع وزير الرشيد الذي صادف وجوده في ذلك الجلس قد تشفع للإمام الشافعي وطلبه من الرشيد فاستثناه من الإعدام وعفا عنه بينما اعدم الآخرون ممن كانوا معه فوراً وبعد نجاته من ذلك المغطس الدموي العراقي ذهب الإمام الشافعي إلى مصر، وتوفي فيها ودفن بالفسطاط وهناك قبره.

## الإمام أحمد بن حنبل:780-855م

وهو مؤسس المذهب الجنبلي - ولد ببغداد عام 164هـ وكان إمام المحدثين ومن أصحاب الإمام الشافعي 417 وقد (رفض اصطناع الرأي الشخصي واعتمد كل الاعتماد على القرآن والحديث إنه مذهب مغال في الخافظة على السنة 418 وقد أهين الإمام أحمد بالضرب والحبس أيام المعتصم بعد أن رفض القول مجلق القرآن حيث جلده في بغداد ثمانية وثلاثين سوطاً حتى سال منه الدم وتعددت جراحاته لكنه لم يرضخ لرأي الخليفة فأعيد إلى السجن وبعد وفاة المعتصم جاء الخليفة الواثق فأمر بمنعه من الخروج من داره وبقي مجبوساً في داره طيلة حكم الواثق فلما توفي الواثق وجاء المتوكل أخرجه من داره .

التي تتصل بمعاناة القادة المسلمين الأخيار من المفكرين والأئمة والمجتهدين والعلماء والفلاسفة وأصحاب المذاهب وذوي الرأي والاجتهاد، وما لاقوه في العراق من عنف واضطهاد. ومن المؤلم أن بعض أولئك القادة والأئمة لم يسلم من الأذى والاعتداء في هذه البلاد حتى بعد مماته فقد روي أن جثمان الإمام علي بن أبي طالب قد نقل من قبره إلى قبر آخر حتى لا يتعرف الخوارج على مكانه خوفاً أن ينبشوه ويعبثوا به. أما قبر الحسين بن علي فقد هدمه الخليفة المتوكل بعد ما يقرب من مائة وسبعين عاماً من مقتله وأزاله من الوجود وهدم البيوت والمساكن القريبة منه وحرث موضع القبر والأرض الحيطة به ثم زرعها وسقاها حتى يطمس كلياً معالم القبر ومكانه.

أما قبر الإمام أبو حنيفة النعمان بن بشير فقد هُدم وخرّب وأزيل من الوجود في بغداد بعد وفاته مجواني ثمانمائة وخمسين عاماً (850 سنة)، وكان ذلك في عام 1623 وقد طمست معالم القبر حتى وجد المكلفون ببنائه وتشييده مرة أخرى بعد فترة من النزمن صعوبة كبيرة في التعرف على مكانه، كما تعرض قبر الشيخ عبد القادر الكيلاني للهدم والتخريب والاعتداء كذلك هدم قبر طلحة وقبر الزبير بن العوام في البصرة في القرن الثامن عشر للميلاد أي بعد أكثر من ألف عام على وفاتهم... ولعل من حق المرء أن يتساءل: أي عنف كثيف مرعب يستحكم فوق أرض العراق لا يمكن أن تسلم من أذاه وتخريبه وأحقاده حتى قبور الأموات؟ الذين دفنوا

تحت التراب منذ مئات السنين.

غير أنه من جانب آخر فإن عدداً من تلك القبور التي تعرضت للعبث والإهانة قد أعيد تكريمها على أرض العراق ذاها وعلى نحو بالغ وهائل من التقدير والإجلال والتعظيم والاحترام في فترات متفاوتة من الزمن وبطبيعة الحال فإن المقصود بذلك التكريم هو أصحاب تلك القبور فقد أعيد بناء جميع تلك الأضرحة والقبور التي هدمت وأقيم فوقها مراقد و مزارات فخمة تعتبر من آيات الفن الإسلامي في الهندسة المعمارية وصورة من صور الإبداع والزخرفة الهندسية في العالم. إن عظمة المقامات الضخمة التي تقف اليوم شاخصة بفخامتها المذهلة في العراق مثل مقام الإمام علي بن أبي طالب في النجف، ومقام الحسين بن علي في كربلاء ومقام أبي حنيفة النعمان والشيخ عبد القادر الكيلاني وموسى الكاظم في بغداد

ومقام الزبير بن العوام في البصرة وغيرها كثير ما هي إلا شواهد ناطقة تؤكد قوة ومجد هذه البلاد العريقة وهي في ذات البوقت تمثل، في وجه من الوجوه، صورة من صور التناقض والازدواجية الحادة في معالم الشخصية العراقية ببعدها الاجتماعي والنفسي والسلوكي بتلك الشخصية المتسرعة والمسرفة دائماً في سيرها المتناقض نحو البغض والحبة نحو الانتقام والتسامح نحو القسوة والرقة نحو البخل والكرم نحو البناء والهدم فهي بذلك كما قال الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهرى:

تُريكَ الْعراقَّي في الحالتين يُسرفُ في شُخِّه والنَّدى. 393 @ 194 و النَّدى الحالتين عُسرفُ في شُخِّه والنَّدى. 393 @ 195 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @ 196 @

## ظاهرة زوال المدن العراقية وموتها السريع (انتحار المدن)

إن القسوة الشديدة والمستوى المتناهي من الشراسة الدموية الذي نفذ في العراق خلال مسرة الحياة والتاريخ في وادي الرافدين قد أدى إلى وجود ظاهرة قد تحمل بعض الخصوصية العراقية، تلك هي ظاهرة الموت المفاجئ للمدن في العراق. فبالرغم من أن زوال المدن واندثارها هي حقيقة تاريخية موجودة في جميع بلدان العالم تقريباً وعلى مر العصور إلا أن الزوال السريع والمفاجئ الذي اندثرت فيه بعض المدن في العراق يجعل ذلَّك الزوال والاندثار أقرب إلى الموت أو الانتحار الفجائي ويعطيه بعض الخصوصية العراقية، فالطريقة التي زالت فيها مدينة نينوى عام 612 ق.م من الوجود إثر خسارتها في الحرب خلال الهجوم الذي شنته عليها جيوش الحلف الميدي البابلي في وقت واحد هي أشبه بالانتحار. فقد كان الدمار والخراب الذي تركته تلك الجيوش في هذه المدينة شديداً وبالغاً إلى الحد الذي لم يستطع معه القائد الإغريقي زينفون الذي مر مجيشه من هناك بعد فترة من الزمن أن يتعرف حتى على مكانها 421. لقد ماتت تلك المدينة العراقبة موتا قسرياً صاعقاً في الوقت الذي استمرت فعه الحعاة بالمدن الأخرى الأقدم منها تاريخياً أو تلك المعاصرة لها زمنياً في بلاد وادى الرافدين ذاتها وهذا يدل أن العنف الدموى هو السبب في زوال هذه المدينة وتوقف الحياة فيها بعد موتها الفجائي، كذلك كان زوال مدينة المختارة العراقية (عاصمة ثورة الزنج) من الوجود عام 270ه\_/883م بعد سقوطها عسكرياً هو أقرب إلى الانتحار أيضا حيث أبيد جميع سكانها على وجه التقريب وخربت جميع مرافقها وبيوتها إثر احتلالها من قبل الجيش العباسي بعد صمودها ومقاومتها مدة أربعة عشر

عاماً. وكان حجم التدمر الساحق الذي تعرضت له بعد سقوطها واحتلالها، كافية لاخراجها من التاريخ إلى الأبد. أما زوال واندثار مدينة (المدائن) عام 637م الواقعة إلى الجنوب من بغداد والتي كانت العاصمة الشهرة للدولة الفارسية الساسانية قبل الفتح الإسلامي فإن أسبابه ودواعيه كانت سيّاسية بالدرّجة الأولى نتيّجة التحول السريع الذي جرى في حكم العراق إثر الفتح الإسلامي وسقوط (المدائن) عسكرياً وهروبُ أكثر السَكان منها وأنتقال إدارة الحكم في العراق إلى عواصم ومقرات ومدن أخرى كالأنبار والكوفة وواسط وبغداد.. لنذلك فإن تراجع هذه المدينة وزوالها فيما بعد كان سريعاً أيضاً بشكل يتناسب مع عنف الأحداث المرافقة لذلك التحول والذي نعنى به الفتح الإسلامي.. إضافة إلى الضرورات الجديدة التي اقتضاها وجود عاصمة الحكم قرب القبائل العربية المسلمة الموالية للحكم الجديد وضرورة ارتباطها بالصحراء كعمق استراتيجي عسكري يؤمن خطوط الاتصال والتراجع إلى الصحراء الواسعة عند الضرورة وللإبقاء على خطوط الإمداد مع الجزيرة العربية حيث المقر الرئيسي لقيادة الدعوة الإسلامية خلال الفتوحات الأولى.. ولعل من أبرز الأسباب الذي أفقدت المدائن تلك الميزة التي يمكن أن تجعلها من جديد عاصمة لحكم العراق في العهد الإسلامي وقوعها إلى الشرق من نهر دجلة الذي يقطع اتصالها المباشر بصحراء جزيرة العرب. كذلك زالت من الوجود مدن عراقية أخرى قديمة مثل سومر وأكاد ولكش وكيش وبابل لأسباب وعوامل مختلفة متباينة كالأسباب الاقتصادية أو الدينية أو الجغرافية أو العسكرية، غر أن الأسباب الأخرة ونعني بها الحروب والاحتلال والدمار والإبادة والسحق وكافة أشكال العنف الدموى الذي كانت تتعرض له المدن العراقية على يد الجيوش الغازية هي الأسباب الأكثر شيوعاً وتأثيراً وبروزاً بين تلك العوامل الأخرى. أما مدينة واسط، فعلى الرغم من الرحيل الهادئ الذي زالت فيه من الوجود وعلى نحو تدريجي في أوائل العهد العثماني بعد ابتعاد مجرى نهر دجلة عنها وجفاف مجراه القديم ، إلا أن موتها الحقيقي قد بدأ بعد وفاة الحجاج بن يوسف وانطفاء دورها السياسي والعسكري كمركز تعبوي لتنفيذ سياسة الحجاج الدموية الصارمة في العراق لذلك فقد كان

وجودها ورحيلها مرتبط بشكل من الأشكال مع منهج العنف

الدموي المنفذ في العراق.

ومن جآنب آخر، فإن طول الفترة الزمنية التي دامت فيها الحروب الدموية الطاحنة التي جرت فوق أرض العراق في الصراع بين الدولتين العثمانية والفارسية، قد انعكس انعكاساً سيئاً ومدمراً على حياة الكثير من المدن العراقية خصوصاً المدن الحدودية أو التي تقع في مناطق الممرات الإجبارية لزحف الجيوش بين الدولتين المتنازعتين إضافة إلى ذلك فإن عدم الاهتمام الذي أبداه العثمانيون بشؤون العراق عامة وعدم وجود الرغبة لديهم بتطوير الأوضاع في هذه البلاد قد جعلت نظرتهم إلى المدن العراقية لا تتعدى استخدامها قلعة أو مركزاً عسكرياً أو عطات للحراسة وللإشراف على أمور الأراضي وجمع الغلال وإرسالها إلى العاصمة المركزية...

لُذلك ونتيجة لشيوع العنف الدموي وتواصل الحروب والفتن والاضطرابات وفقدان الأمن وانهيار النظم الإدارية والزراعية وتخريب شبكات الري والأقنية وتعاظم الفيضانات وتكرر حدوث الجاعات وجمازر الإبادة الطائفية فقد أدى ذلك إلى تدهور أوضاع المدن العراقية في العهود العثمانية مما تسبب في موت بعضها واندثارها وزوالها كلياً من الخارطة بينما أدى إلى ضمور وانكماش وتراجع عدد آخر من المدن وتقلص مساحتها وسكانها ودورها الاقتصادي والسياسي والحضاري.

فُبالإضافة إلى موت مدينة واسط التي تَحدثنا عنها آنفا زالت من الوجود مدينة (الرماحية) (التي يرتقي تاريخ إنشائها إلى

القرن الرابع عشر) وهي مدينة

كانت قريبة من النجف على نهر الفرات حيث أدى تحول مجرى النهر إضافة إلى الحروب الطاحنة في منطقة الفرات الأوسط الحيطة بها إلى ضمورها وزوالها. وفي اعتقادنا أن المعركة الرهيبة التي جرت في جنوب الرماحية عام ١٧٠١م ربما كانت من الأسباب المباشرة في موت هذه المدينة واضطرار سكانها إلى هجرها. تلك المعركة التي جرت بين عدد من العشائر الواقعة في منطقة الفرات الأوسط

وبين الجيش العثماني الذي قام بمجزرة بشرية مرعبة بعد إلحاقه الهزيمة بالعشائر تاركاً في ساحة المعركة هرماً كالحاً من جماجم القتلى وصنع رابية من جثثهم التي جمعها في ميدان المعركة كما أشرنا إلى ذلك في مكان آخر من هذا الكتاب.

كذلك زالت من الوجود بعض المدن التي يرد ذكرها في المصادر والكتب القديمة مثل مدينة حلوان وإربل ومدن منطقة النهروان. أما المدن العراقية الكبرة المعروفة فقد صغرت وتقلص حجمها وقل عدد سكانها والمساحة المسكونة فيها فمدينة الموصل تقلص حجمها إلى النصف <sup>424</sup> أما بغداد (فقد وصفت في هذه الحقبة بأنها مجموعة من الأزقة الضيقة والبيوت المتهدمة وخربت معظم جوامعها) <sup>425</sup> ، وهبط عدد سكانها عام ١٨٣١م من ٨٠ ثمانين ألف نسمة إلى ٢٧ سبع وعشرينِ ألف نسمة .

((ولم تكن البصرة أحسن حالاً فقد أدت أعمال العنف والتدمير التي تعرضت لها المدينة إبان القرنين الرابع عشر والخامس عشر وإهمال العناية بأنهارها العديدة إلى إحاطة مياه المستنقعات وانتشار الأمراض فيها وخاصة الطاعون فتركها أهلها

تدريجياً)

وهكذا لم يكن الإنسان وحده في العراق من يتعرض للقتل والإبادة والحروب والموت القسرى خلال مسرة العنف الدموي فيه، بل المدن والحواضر هي الأخرى تعانى الموت والإبادة والاندثار والقتل المتعمد. وإذا أردنا أن نكون منصفين وواقعين في ذات الوقت، فبإمكاننا أن ننظر إلى موضوع حياة وموت المدن العراقية في التاريخ من جانب آخر، ومن وجهة نظر أخرى حيث ان شيوع منهج العنف الدموي في الحياة العراقية وتلازمه مع أكثر الأَحداث العامة في بلاد وادي الرافدين قد جعل المدن العراقية تنقسم الى نوعين من المدن، ويمكن تسمية النوع الأول: المدن القاتلة، والنوع الثاني: المدن القتيلة. فإذا تتبعنا احداث العنف العامة والواسعة في فترات مختلفة من التاريخ، ورصدنا مراكز انبعاثه وانطلاقه وسريانه، فإننا سنجد أن عدداً من المراكز الإقليمية وهي مدن عراقية معروفة قد تخصصت بدور نشيط وواسع واستثنائي في نشر وتعميم احدّاث ونشاطات العنف الدّموي في أَرجاء وادي الرافدين، وفي بعض الأحيان استطاع بعضها ان ينشر العنف في عموم منطقة الشرق الْأوسط وشمال افريقيا بأكمله، واستمر نشاطها على هذا المستوى التخريبي المدمر كمر كز اشعاع للعنف الدموي متأججاً وفعاًلا فترة غرر قصرة من الزمن فيؤدي إلى احداث تدمر وخراب واسع النطاق في الجال المدني والخضّاريّ وَالثقافي والانساني ، وعندما نجد او نلاحظ أن مثل هذا النشاط قد خف او توقف وانقطع نهائياً فبامكاننا أن نتأكد ان تلك المدينة لابد وان تكون قد ضعفت وتراجعت او تعرضت للاندحار العسكرى والاقتصادي والبشري (حيث كان يتم ابادة السكان او بيعهم او ترحيلهم بعد اندحار جيشهم)، وفي أغلب الأحيان تكون قد خرجت من التاريخ إلى الأبد بعد أن تحولت إلى مدينة (قتيلة) بسبب نشاطها العدواني المدمر ضد المدن الأخرى منذ البداية. وهناك مدن كثيرة في وادي الرافدين سارت وفق هذا المنهج ووصلت إلى

ذات المصر.

وقبل أن نبدأ باستعراض المدن التي لاقت هذا المصير، نود أن نشير بأن القاسم المشترك في هذا الموضوع هو شيوع منهج العنف الدموي الذي يشترك ليس في تهيئة المقدمات الأولى فحسب ، بل في ترتيب النتائج النهائية. فهو موجود في المقدمات وفي النتائج. فالمدينة (القاتلة) تبدأ باستخدام العنف الدموي وممارسته ضد غيرها على نطاق واسع ، وعندما تتعرض، بسبب استخدامها للعنف، الى عنف دموي أقوى واوسع وأشد شراسة وجبروتا فانها سرعان ما تتحول إلى مدينة قتيلة تندثر تحت ركام الخراب الشامل فهي بذلك تكون أشبه بالمدينة المنتحرة. ولتوضيح هذا الميزان الخطر في علاقة المدن العراقية بموضوع العنف الدموي نبدأ بسرد الأمثلة على ذلك مع بعض التوضيحات المختصرة لدور تلك المدن منعاً للاطالة:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**398** 

## ١. آشور ونينوى:

فمدینتی أشور و نینوی مثلاً وهما عاصمتان للآشوریین قد أخذتا دوراً رهیباً

في نشر الإرهاب والقتل وسفك الدماء والجازر الجماعية وتدمير المدن وحرقها على مدى أكثر من ستة قرون من الزمان على الرغم من وجود مدن أخرى معاصرة لها في وادي الرافدين مثل بابل وسومر ولكش و كيش وأور إلا أن أشور ونينوى هما اللتان كانتا تنفردان تقريبا برفع راية العنف الدموي عالياً ليس في وادي الرافدين فحسب بل في أكثر بلدان المنطقة آنذاك ولم يتوقف إشعاع العنف المنبعث من هاتين المدينتين إلا بعد تدميرهما بالكامل وانتهاء دور الآشورين وغروب شمسهم. حيث دمرت مدينة آشور وأبيدت في عام 614 ق.م أما نينوى فقد تم تدميرها وحرقها ونهبها وابادة سكانها عام 612 ق.م في الهجوم الميدي البابلي في معركة واحدة كانت أشبه بالانتحار فزالت من التاريخ إلى الأبد.

## ٢. مدينة أكاد:

وكذلك كان لمدينة أكاد - وهي عاصمة الإمبراطورية الأكادية عام 2350 قبل الميلاد . دورها النشيط في نشر العنف الواسع في وادي الرافدين والمنطقة عموماً رغم وجود المدن الأخرى

#### ٣. مدينة بابل:

ولا تختلف مدينة بابل كثيراً عن ذلك الدور خصوصاً في عهد الإحياء البابلي ومساهمتها النشيطة في سحق الإمبراطورية الآشورية وتدمير أشور وإبادتها وانتقالها في زمن نبوبلاصر وابنه نبوخذ نصر الثاني إلى نشر الجيوش وخوض الحروب المتواصلة في كل الاتجاهات ناقلة العنف الدموي إلى أكثر بلدان ومدن المنطقة و لم يتوقف هذا الدور إلا بعد سقوط بابل ووقوع العراق تحت السيطرة الفارسية، عام 539 ق.م.

#### 4- مدينة الحيرة:

وكذلك مدينة الحيرة التي أصبحت عاصمة للمناذرة، فبالرغم من دورها الثانوي والرديف على تخوم الإمبراطورية الفارسية إلا أنها بقيت فترة غير قصيرة واحدة من المراكز المشعة لمنهج العنف المرافق بالفتن والدسائس الدموية على

#### 399

الصعيدين الفردي والجماعي رغم وجود المدن العراقيّة الأخرى التي تفوقها حجماً وحضارة ودوراً سياسياً كالمدائن وغيرها إن صوت العنف الدموي كان مسموعاً منها أكثر من غيرها على مدى مئتي

عام تقريباً.

## مدينة الكوفة:

أما الكوفة فإنها قد أخذت دوراً كبيراً ومتجدداً في تحريك موجات العنف الدموي في العراق وتأجيج النشاطات ذات الطابع التصفوى لفترة زمنية طويلة نسبياً حيث برز دورها الدموي في البداية عند نشوب الصراع العسكري بن الإمام على والخوارج ثم دورها في مذبحة كربلاء الدموية ثم تحولها إلى مركز رئيسي هام لإشعاع العنف في الفترة التي اتخذها المختار بن عبيد الثقفي مركزأ لنشاطاته الإدارية والعسكرية لتطبيق شعاره الحماسي في المطالبة بثارات الحسن والمباشرة بتنفيذ حملته التصفوية الدموية الواسعة ضد قادة وعناصر الجيش الأموي الذين شاركوا في معركة كربلاء وقتله المئات منهم وكان بينهم (والي) العراق الأموى عبيد الله بن زياد وقائد الحملة العسكرية عمرو بن سعد الذي حاصر موكب الحسن في كربلاء وكثر من أتباعهم، وبذلك ارتفعت رايات العنف الدموي في أكثر من بقعة في العراق نتيجة تلك الحملة التي كانت الكوفة مركزها القيادي. وبتصميم ثابت على الأخذ بالثأر والانتقام حتى النهاية كان رجال المختار قد رصدوا وراقبوا وتتبعوا باستقصاء دقيق

الآلاف من الأشخاص الذي ساهموا في مذبحة كربلاء وقاموا بقتل المسيئين منهم في المدن المختلفة وقطع رؤوسهم وإرسالها إلى المختار. وقد توقف دور الكوفة في إشعاع العنف الدموي فترة قصيرة بعد انهيار العلاقة بين المختار وبين ابن الزبير ومقتل المختار في الحرب الطاحنة التي دارت بالكوفة ذاتها بينه وبين مصعب بن الزبير والتي أقدم فيها مصعب على قتل جميع الأسرى من جماعة المختار وعددهم خمسة آلاف أسير بعملية دموية بالغة البشاعة بعد أن قطع رأس المختار وأرسله إلى أخيه عبدالله بن الزبير في مكة ثم قطع يده (المختار) وعلقها على باب مسجد الكوفة...

ولكن سرعان ما عادت الكوفة مرة أخرى مركزاً لإشعاع العنف الدموي عندما اتخذها الحجاج مقراً رسمياً له في بداية حكمه للعراق قبل بنائه مدينة واسط وانتقاله إليها.

#### مدينة واسط:

أما واسط وهي المدينة التي بناها الحجاج سنة 83 هجرية حوالي ٢٠٠٣ع

لتكون مقرأ لقيادته وحكمه ومعسكراً لجيوشه وجنوده واتباعه، فإن دورها الدموي قد برز بوضوح كامل وعلى نطاق واسع عندما أصبحت عاصمة لولاية العراق بعد أن أناط بها الحجاج رسمياً مسؤولية تنفيذ سياسته التي انتهجها في الإرهاب والعنف الدموى لتثبيت حكم الدولة الأموية في العراق لذلك فإن منهج العنف والدموية والإرهاب هو الأسلوب الرسمي الذي أدارت به واسط شؤون العراق والولايات التابعة له في فترة حكم الحجاج الذى مارس القسوة المتناهية في تنفيذ أساليب التنكيل التصفوي وذلك بالاعدامات المتواصلة والقتل وسفك الدماء كما أذل وأهان وضرب و شتم وحبس عدداً كبيراً من الصحابة والتابعن وأكابر القوم والآلاف من عامة الناس.. وربما لسنا بجاجة للدخول في تفاصيل حكم الحجاج وأسلوبه في الإدارة السياسية والعسكرية لولاية العراق فهناك المئات من الشواهد والروايات والأحداث المتسمة بالقسوة والدموية والشراسة التي كانت مدينة واسط مسرحاً لها ومقراً رسمياً لتنفيذها وهي أحداث و روايات معروفة ومكررة في صفحات الكتب التاريخية.. ولم يتوقف دور مدينة واسط كمر كز للإشعاع الدموي إلا بعد وفاة الحجاج وانطفاء موجة العنف التي أججها منهجه في تثبيت حكم الأمويين في العراق.

أما الأنبار فقد تولت مهمة نشر العنف الدموي وتعميمه في العراق وعموم المنطقة في الفترة التي اختارها أبو العباس السفاح لتكون عاصمة له في الأيام الأولى لانتصار العباسيين بعد انهيار الدولة الأموية عام 132ه\_/75م وبالرغم من قصر المدة التي تولت فيها الأنبار رفع رايات العنف الدموي إلا أن ذلك العنف

كان مركّزا وشرساً وعنيفاً إلى الحد الذي استطاعت فيه الأنبار العاصمة المؤقتة للعباسيين أن تنظم موجة هائلة الاتساع من التصفيات الدموية ذات الطابع الفئوي في توقيت واحد شمل جميع العواصم والبلدان في منطقة شمال إفريقيا

وشرق البحر المتوسط والخليج.. فالجازر والتصفيات الدموية التي استهدفت القضاء على الأمويين وإبادتهم في آن واحد في كل من الشام ومصر والأهواز و خراسان واليمن ومكة والبصرة والكوفة هي واحدة من موجات العنف الدموي الفريدة في التاريخ بتوقيتها وتصميمها وحجمها وقسوتها، فقد تم إبادة الأمويين وأتباعهم ومناصريهم بعنف وإصرار في جميع المدن والبلدان التي ذكرناها أعلاه بأوامر كانت تصدر من غرفة العمليات المركزية التي أقامها السفاح في مدينة الأنبار في الأيام الأولى لانتصار العباسيين إثر اندحار الجيش الأموي أمامهم على ارض العراق في منطقة الزاب الأعلى.

#### ٨- مدينة المختارة:

كذلك كان لمدينة المختارة (جنوب البصرة) دور دموي واسع النطاق في وادي الرافدين وهي العاصمة المركزية لثورة الزنج الشهيرة التي انطلقت في العصر العباسي الوسيط أيام الخليفة المعتمد، الثورة التي دامت أربعة عشر سنة متواصلة من عام ١٨٧٨م إلى عام 883م. وتقع المختارة على نهر أبي الخصيب جنوب البصرة في موقع حصين للغاية تجيط بها مساحات واسعة من غابات النخيل الكثيفة التي تتخللها شبكة معقدة من عشرات بل مئات من الأنهر الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأقنية الفرعية المتشابكة التي تتفرع من النهر الأساسي الكبير المسمى حاليا شط العرب. وقد أتى ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ على وصف المختارة، التي كانت مقرأ لقائد ثورة الزنج علي بن على وصف المختارة، التي كانت مقرأ لقائد ثورة الزنج علي بن عمد، وذلك من خلال وصفه لحصارها وسقوطها عام ٢٧٠ هجري/ ١٨٨م بيد القائد العباسي الموفق ويدعى أبو أحمد وهو أخو الخيفة المعتمد حيث يقول ما نصه: ((فلما كان يوم الخميس الر أبو أحمد في أصحابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة

الخبيث التي سماها المختارة من نهر أبي الخصيب فأشرف عليها وتأملها فرأى من منعتها وحصانتها بالسور والخنادق الحيطة بها وما عوّر من الطرق المؤدية إليها وأعد من الججانيق والعرادات والقسي الناوكيّة وسائر الآلات على سورها ما لم يُرَ مثله ممن تقدم من منازعي السلطان ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ أمره))

402

إن هذه المدينة المبنية في قلب غابات النخيل وعلى ضفاف شبكة الأنهر المتشعبة هي مقر عسكري حصين كانت تقيم فيه القيادة العامة لثورة الزنج التي انطلقت عام 255هـ/870م ضد الدولة العباسية لذلك فإن أهميتها متأتية من

كونها المقر الرسمي للقيادة الميدانية التي كانت تقود الهجمات والحروب والمعارك الطاحنة ضد جيش الخلافة العباسي على مدى أربعة عشرة سنة متواصلة تلك الحروب التي كانت تتحول في كثير من الأحيان إلى مجازر دموية بشعة تنفذ بأساليب بالغة القسوة والهمجية، وبذلك تحولت المختارة إلى بؤرة نشطة لتصدير العنف الدموي إلى كثير من المدن والبلدان في كافة الاتجاهات طيلة تلك السنين وقد سقط في فترات من تاريخ تلك الثورة عدد من مدن العراق الهامة بيد الثائرين من بينها مدينة البصرة والأهواز وواسط، حتى كادت أن تقوض أركان الخلافة العباسية في المنها مدينة العباسية في المنها المداهدة العباسية في المنها مدينة العباسية في المنها المدينة العباسية في المنها المدينة العباسية في المنها المدينة العباسية في المنها المدينة العباسية في المنها ا

وإذا تذكرنا أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال تلك الثورة وحروبها

المتواصلة ضد الدولة العباسية قد بلغ نصف مليون قتيل حسب بعض التقديرات فإننا نستطيع أن نقدر حجم الدور الخطير الذي قامت به تلك المدينة الصغيرة - المختارة - كمركز لإشعاع العنف الدموي في بلاد الرافدين ولم يتوقف دور هذه المدينة في إشعاع العنف إلا بعد سقوطها بيد الجيش العباسي ومقتل قائد الثورة وجميع أركان قيادته، وكان سقوط المختارة بجد ذاته ثم احتلالها وإبادة المقاتلين الصامدين بداخلها واحداً من أحداث العنف الكبرى في تاريخ العراق. إذ كانت المعركة من أجل دخولها من أشرس المعارك الدموية في التاريخ العباسي. ولعل من الطريف أن نذكر هنا أن إحدى المعارك في احتلال المختارة كانت تدور للسيطرة على نهر كان يسمى في ذلك الوقت باسم جيكور وعلى ضفافه تقع قرية جيكور التي ولد فيها الشاعر العراقي

بدر شاكر السياب، وقد سمي السياب أحد دواوينه الشعرية باسم (منزل الأقنان) إشارة إلى العبيد في ثورة الزنج، وربما بقيت حتى الآن بعض الآثار من أساسات سور المختارة قرب جيكور بعد إن اندثرت آثارها وبني الفلاحون بيوتهم بعد إن اندثرت آثارها وبني الفلاحون بيوتهم

فوق أساساتها حيث يقول السياب في إحدى قصائد الديوان/ منازل فانزع الأبواب عنها تغد أطلالا.

ومن جانب آخر فهناك مدن في العراق لم تقم بأي نشاط دموي واسع النطاق ولم تكن مسؤولة عن أية فعاليات تتسم بالعنف والعدوانية لكنها تعرضت رغم ذلك للتدمر والإبادة والحرق والنهب والاجتياح على نحو دموى بالغ القسوة فكانت من ضحايا العنف الذي مارسته المدن الأخرى ذات النشاط الدموي ذلك العنف الذي كان ينطلق ويستحدث تباعاً في الحقب المختلفة من تاريخ وادي الرافدين.. ومن أمثلة تلك المدن الضحية ، مدينة البصرة التي تعرضت للخراب والدمار وصارت ساحة للحرب في أكثر من مرة، فبعد حرب الجمل جاءت ثورة الزنج ثم هجوم القرامطة ، أما في العصر الحديث فقد كانت البصرة ساحة لعدد من المعارك الطاحنة في الحرب بين العراق وإيران، كذلك مدينة بغداد - مدينة السلام - فقد دمرت واحرقت واستببحت على يد المغول، وكانت قبل ذلك قد تعرضت للحصار والحرائق والضرب بالمنجنيق في الصراع بين الأمين والمأمون، ثم سقطت واحتلت مرات عديدة بعد ذلك في الفترة المظلمة وقد أبيد عدد كبر من سكانها واستوطنتها الأمراض والأوبئة وخربتها الفيضانات والكوارث نتيجة تكرر أعمال العنف الدموي والعسكري وزحف الجيوش عليها.

ثم مدينة أربيل التي تعرضت للعنف خلال زحف الاسكندر المقدوني واصطدامه بجيش الإمبراطورية الفارسية ثم عودة العنف إليها عند احتلالها على يد المغول خلال زحفهم لاحتلال بغداد. كذلك مدينة تكريت التي تعرض سكانها للإبادة خلال المعارك العنيفة أثناء الفتح الإسلامي، ثم مدينة جلولاء التي جللت الجثث الآدمية وجه الأرض فيها خلال الحرب بين الفرس والجيش الإسلامي خلال فتح العراق حتى غلبت تلك الحادثة الدموية على الهما، فسمنت جلولاء.

ثم مدينة الموصل التي نكبها المغول بعد سقوط بغداد بثلاث سنوات أي 66ه\_/1261م ونشروا القتل والدمار فيها حتى قتلوا أكثر أهلها وأخذوا الناجين

اسرى ومهما يكن من أمر فسواء أكانت المدن العراقية قاتلة أم مقتولة، أي هي التي تباشر العنف وتمارس العدوانية ضد غيرها أو كانت هي الضحية للعنف والعدوان والتدمير الصادر من مدن أخرى فإن ذلك كله قد جعل البلاد في جميع الأحوال مسرحاً لسيادة منهج العنف الدموي وما يستتبعه ويرتبط به من خسائر بشرية ومادية ودمار وخراب وويلات حتى اصبح العنف جزءاً من تاريخ تلك المدن العراقية ولا يخفى على أحد ما لذلك من آثار و نتائج وانعكاسات سلبية سيئة على البنية الاجتماعية والنفسية لسكان هذه المدن وشعوبها وأجيالها المتعاقبة والذي يتوجب علينا أن نرصد آثاره وانعكاساته في الملامح الشخصية للأجيال المعاصرة من الشعب العراقي. أما الأسباب والدوافع التي تقف وراء وجود ظاهرة ألمدن الدموية في العراق فإننا لم نستطع أن نشخص سبباً واحداً أو قاسماً مشتركاً أو موحداً لها رغم استقصائنا لتفاصيل الفعاليات الدموية التي قامت بها تلك المدن العراقية آنفة الذكر، ففي الوقت الذي كان العنف الدموي الصادر من بعضها قد انطلق من أسباب ودوافع عسكرية مثل آشور ونبنوى وأكاد، فإن العنف الذي نشرته ومارسته مدن مثل واسط والأنبار والكوفة قد انطلق لأسباب دينية أو فئوية بعد ظهور الإسلام بينما كان العنف الصادر عن مدينة المختارة وهجر يحمل بوضوح دوافع طبقية اقتصادية واجتماعية..

غير أن الأمر الأكثر أهمية في هذا البحث هو أن العراق قد توقف عن اختراع أو ابتكار أو إنشاء مثل تلك المدن الدموية بعد سقوط بغداد عام 656ه-/1258م، حيث لم نستطع أن نلتقط أو نصادف أي نموذج نوعي من تلك المدن العدوانية المتخصصة بتصدير العنف الدموي في الفترة التي أعقبت سقوط بغداد بينما نجد في هذه الفترة العديد من المدن العراقية المعتدى عليها والتي وقعت ضحية للعنف القادم من الخارج في أكثر الأحيان خلال المراع الطويل بين جيوش الإمبراطورية الإيرانية والعثمانية، والسبب في ذلك ربما يعود إلى انهيار بلاد الرافدين بأكملها وانحسار وتراجع دورها القيادي في المنطقة وعجزها عن القيام بأعمال عسكرية واسعة وبذلك توقف النشاط العدواني لمدنها رغم استمرار أحداث العنف وتواصله عموماً في العراق

# ٧- التدمير المفجع للآثار والثروات والتراث الحضاري والفني والثقافي

قد يكون التخريب والتدمير والضياع الذي يشمل الآثار التاريخية وشواهد التراث الخضاري من الحقائق والمسلمات المنتشرة والموجودة في جميع بلدان العالم تقريبا غير أن هذه

البلدان ربما تختلف الواحدة عن الأخرى في درجة وحجم التخريب والتدمير الذي تعرضت له شواهد التراث الخضاري فيها. أما بالنسبة للعراق فإن الخراب والدمار الشامل والهدر المريع والمؤسف الذي أضاع أكثر تراثه الحضاري وآثاره التاريخية كان بسبب انتشار الحروب والاضطرابات والفوضى والتسيب وكثرة الغزوات الخارجية والصراعات الدينية والاجتماعية والقبلية والانقطاع الشديد الذي حصل في المسرة الخضارية للبلاد خصوصا الغزو المغولي وسقوط بغداد وخضوع العراق بأكمله للاحتلال الأجنبي مدة طويلة من الزمن تقارب السبعة قرون ، كل تلك العوامل والمؤثرات يمكن جمعها تحت عنوان واحد هي انتشار منهج العنف في العراق. وكان ابتلاء بلاد وادي الرافدين قبل ذلك بغزوات الأقوام الهمجية الأقل حضارة، والتي اجتاحت هذه البلاد في فترات مختلفة من التاريخ القديم خصوصاً الفترات المعاصرة لدول فجر السلالات وما بعدها، قد أضر كثيراً بالموروث الخضاري الغني الذي كانت تزخر به بلاد الرافدين خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الغزوات التي تقوم بها الأقوام والشعوب المتخلفة حضاريا تكون مصحوبة بعنف همجي هدفه النهب والسلب والسطو ثم التخريب المدمر لكل مظاهر الحضارة المدنية غير المفهومة أو المألوفة لديهم، لذلك فقد سببت تلك الهجمات الكثر من الخراب والدمار في هذا الجال. وحتى في القرون التي أعقبت تلك الحقبة القديمة فإن العراق - أو وادي الرافدين - كان هدفاً حيوياً مهماً للغزوات القادمة من الشرق والشمال لما اشتهر به من غنى و موارد وثروات ومواد

أولية استراتيجية بالنسبة لحضارة تلك القرون، ولعل من الأحداث التي تؤكد صحة هذا التحليل أن مسلة حمورابي قد اكتشفت بالصدفة بين بقايا آثار مدينة سوسة (الشوش) عاصمة العيلاميين في إيران، حيث حمل العيلاميون هذه المسلّة معهم كما يبدو بعد إحدى الغزوات التي دمروا فيها مدينة بابل ونهبوها فلم يسلم منها حتى هذه المسلة، التي هي قطعة حجرية من البازلت الأسود حيث استخدمت في بناء قاعدة لإحدى النصب في مدينة سوسة.

وعلى العموم فإن العنف الدموي هو الركيزة والأساس الذي قام عليه مثل هذا الخراب في الموروث الخضاري، كذلك فإن الغزوات التي كانت تأخذ طابعاً دينياً وعقائدياً فإنها تستهدف تخريب جميع الموجودات من الإبداعات الفنية ذات العلاقة بالدين

السائد بتلك البلاد المغلوبة على أمرها أو المحتلة، وهذا يؤدي أن يشمل الخراب والدمار عدداً كبيراً من الآثار الدالة على تعاليم ذلك الدين ومعتقداته. وقد حصل في مدن العراق القديمة الكثر من الأحداث والصراعات الدموية التخربيية ذات النزعة والدوافع العقائدية الدينية أن الصراعات الدموية التدمرية التي قامت بن جيوش الإمبراطوريات المختلفة في وادي الرافدين والتي كانت تجري تحت حجة الصراع بين إرادات الآلهة المختلفة فيما بينها ما هي إلا شكل من أشكال الصراع الديني العقائدي الذي كان قائماً بن شعوب تلك المدن والخضارات كالسومرين والبابلين والآشورين والأكادين وغرهم. وإذا أردنا العودة إلى ذكر السقوط المفجع لمدينة بغداد بيد المغول فإن التخريب والتدمير المتعمد الذي لحق بهذه المدينة التي كانتَ تضم أثمنَ الثرواتَ وشواهد التراثُ الحضاري والإسلامي النادر قد شكل إحدى الضربات القاصمة لآثار وتراث العراق وكنوزه الخضارية. فإذا تجاوزنا الروايات التي توردها الحكاية الشائعة عن تحول ماء دجلة إلى لون الحبر الأزرق من كثرة ما ألقى فيه من الكتب والمخطوطات وهي الرواية التي نعتقد -رغم شكلها الخيالي الرومانسي - إنها قصة لا تخلو من أرضية أو أصل واقعى بشكل من الأشكال حتى إذا أخذنا بنظر الاعتبار المبالغات والدوافع النفسية التحريضية التي كانت وراء سردها وصياغتها وروايتها نقول حتى إذا تجاوزنا هذه الرواية فإن ما هو ثابت تاريخياً إن المغول قد حافظوا على حياة الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين ولم يقتلوه لبضعة أيام حبث أعادوه إلى بغداد مخفوراً بعد أن قابل هولاكو الذي طلب منه جميع الكنوز والجواهر والموجودات الثمينة التي كانت لديه باعتباره

والجواهر والموجودات الثمينة التي كانت لديه باعتباره الوريث الطبيعي للخلفاء العباسيين الذين حكموا الإمبراطورية الإسلامية الذائعة الصيت في الغني والثروات. وقد تم ذلك بالفعل فقد عاد هذا الخليفة إلى هولاكو بعد أن جلب معه من الموجودات ما يعتبر من أغلى كنوز الدنيا على الإطلاق في ذلك الوقت. لقد نهب المغول من هذا الخليفة العباسي قبل قتله كل ما كان الخلفاء العباسيون قد جمعوه

على مدى خمسة قرون من الزمان. و أما سور بغداد الذي لم يبق منه الآن شئ يمكن أن يدل على عظمته وبهائه فإن بداية التخريب الذي لحقه كان قد بدأ خلال الهجوم المغولي الأول على بغداد ثم تتابعت عمليات التدمير المتواصلة لهذا السور على يد الجيوش المتعددة والكثيرة التي حاصرت بغداد ثم دخلتها

واحتلتها وعاثت خرابا في منشآتها ومرافقها وأبنيتها. أما آخر فجيعة يمكن ذكرها عن الخراب الذي لحق سور بغداد هو قيام الأتراك بتفجير باب الطلسم في عام ١٩١٧ وهو من أبواب بغداد الشهيرة، وهذا الباب ربما هو آخر الشواهد الجميلة والثمينة لبقايا ذلك السور الشهير حيث أن بناء الباب كان على هيئة قلعة كبيرة، وقد نسفه الأتراك بالديناميت في الليلة التي دخل فيها الجنرال (مود) إلى بغداد عام ١٩١٧ لأنهم كانوا يستخدمون تلك القلعة مخزنا اللذخيرة فأرادوا إتلافها حتى لا يستفيد الإنكليز منها شيئا، فكان الانفجار كافيا لتدمير الباب والقلعة التي كانت إحدى شواهد بغداد الأثرية الرائعة.

نادرة لهذه البوابة تدل على بهائها وعظمتها وجمالها الفني. ومن دلائل الخراب والضياع في التراث الثقافي في العراق ذلك العدد الهائل من أسماء الكتب والمخطوطات الوارد ذكرها في تراجم الكتاب والمؤلفين العرب القدامى والمفقودة في الواقع وهي كتب ومؤلفات كانت تبحث في مختلف العلوم والفنون في الأدب والشعر والطب والتاريخ والفلك وغيرها ، إن فقدان هذه المؤلفات وضياعها هو أحد مظاهر التدمير المفجع الذي تعرضت له الثقافة في التاريخ العراقي بسبب شيوع منهج العنف الدموي والاضطرابات.

كذلك فيان عادة توزيع غنائم الحرب التي كانت سائدة في الحروب والغزوات وتطبيق هذا المبدأ في حروب الفتح الإسلامي قد أدت إلى ضياع وتبديد وبعثرة كثير من الموجودات الأثرية الثمينة التي اعتبرت مناقضة لعقيدة الدين الإسلامي كما حصل للآثار والموجودات والأواني الثمينة التي تركها الفرس في إيوان كسرى وهو

408

القاعة الملكية للحكم في عاصمة الإمبراطورية الفارسية المدائن عند احتلال الجيش الإسلامي لهذه المدينة.

ومن المفيد الإشارة ُإلى موجات الصراع الديني والطائفي والمترافقة في الغالب مع أساليب التنكيل والعنف الدموي ومن أمثلة ذلك ما لحق بالأضرحة والمقامات الدينية والقباب الأثرية وما تحويه من فنون الريازة الهندسية والموجودات الثمينة.

كما أن تولى الحكام الغرباء الأجانب لمقاليد الحكم في العراق خلال فترات الاحتلال الأجنبي قد هيأ الفرصة المناسبة لعمليات النهب المنظم والسرقات الواسعة للكنوز والثروات والتحف الثمينة والكتب والمقتنيات النادرة الغالية الثمن، وهي عمليات خطيرة امتدت لقرون عديدة وانعكست آثارها المدمرة على مجمل التراث الخضاري والفني والثقافي في العراق وربما تأتي الفترة العثمانية في مقدمة تلك الفترات المسيئة للتراث العراقي فقد جمعت وصودرت ثم شحنت إلى مقر الإمبراطورية العثمانية في اسطنبول الآلاف من القطع الفنية النادرة والتحف والشواهد الأثرية والموجودات التراثية والنسخ الفريدة من المخطوطات والكتب التراثية العربية. كذلك فإن ما تم نقله وترحيله وسرقته رسميا من الآثار العراقية خلال فترة الاحتلال البريطاني للعراق بعلم سلطات الاحتلال قد ملأ قاعات وصالات المتحف البريطاني والمتاحف العالمية الأخرى في فرنسا وألمانيا حيث ما تزال قاعات تلك المتاحف تغص بإعداد هائلة من القطع الأثرية العراقية النادرة.

إن شيوع منهج العنف الدموي المتمثل بالحروب والفتن والاضطرابات والتخريب والفوضى قد أدى إلى انتشار الجهل والأمية والتخلف وهبوط المستوى الثقافي والذوق الفني بين الناس في البلاد وكان هذا من بين الأسباب الأساسية في الاستهتار بقيم التراث وعدم الاهتمام بالآثار والشواهد الخضارية وعدم الاكتراث بها والاعتناء مجفظها وسلامتها.

إن تكرر الحرائق وأعمال النهب والسلب والفوضى والفلتان الأمنى في المدن

الكبرى في العراق وفي مقدمتها مدينة بغداد في العصور المختلفة، وبالأخص العثماني، وهو ما ذكرناه وأشرنا إليه خلال فصول هذا الكتاب، قد جعل أثمن الكنوز والموجودات الأثرية والتراثية عرضة للتلف والنهب والحرق والضياع، وهو من الانعكاسات السلبية المباشرة لمنهج العنف الدموي في هذا الموضوع الحيوى.

كذلك لابد من الإشارة إلى أن طبيعة الأرض والتربة الطينية الرسوبية في الجزء الأوسط والجنوبي من العراق قد جعل أكثر الآثار والموجودات الأثرية القديمة غير المعدنية مصنوعة من الفخار أو القرميد أو الطين المشوي وهي مواد هشة غير مقاومة، وهذا سبب إضافي قد جعلها قابلة للكسر والتلف والتفتت خصوصا في الظروف التي تنتشر فيها أو تشيع أعمال الفوضى والاضطرابات والحروب والتخريب والعنف بأشكاله المختلفة وهذا قد تسبب في تلف وضياع الكثير من الآثار

العراقية وفقدان قيمتها الأثرية والخضارية.

وإذا أردنا تتبع الأخبار والأحاديث والقصم التي تصل إلى مسامعنا حول حوادث الهدر المفجع للآثار والسرقات المتواصلة للموجودات التراثية ذات العلاقة بتاريخ وحضارة العراق فبإمكاننا أن نروي الكثير من القصم في هذا الموضوع الذي كثيرا ما يعود للظهور على صفحات الجرائد العالمية ووكالات الأنباء

وإذا أردنا العودة للحديث عن الانعكاسات السيئة لأحداث العنف الدموي والاضطرابات على واقع الآثار والتراث الخضاري وموجوداته فبإمكاننا أن نروي بعض القصص المفجعة - التي لا يستطيع أحد أن يقيم الدليل القطعي على صحتها - عن النهب الذي تعرضت له بعض المبرزات الأثرية الثمينة في العراق خلال أحداث العنف الدموي والاضطرابات التي حصلت في العام ١٩٩١ حيث تتحدث إحدى الروايات عن تهريب إحدى النسخ النادرة للتوراة والتي سرقت خلال تلك الأحداث، وهي تعتبر من أقدم النسخ الكتوبة للتوراة في العالم.

ولعل هذا الوضع المفجع لوضع الآثار والضياع المتواصل للتراث الثقافي والحضاري والفني في العراق يدعونا للتفكير بضرورة تأسيس هيئة وطنية عليا دائمة تضم كبار المتخصصين في البحوث والدراسات التاريخية تكون مهمتها الحفاظ على موجودات التراث وإحيائه والعمل على استعادة ما يمكن استعادته من هذا التراث الحضاري العام والمتابعة الدائمة في هذا الشأن الوطني البالغ الأهمية ولعل بإمكان مثل هذه الهيئة أن تحقق بعض النجاحات الجدية خصوصا فيما يتعلق بالتراث الفكري والمخطوطات القديمة المفقودة والتمكن من تحقيقها علميا ومنهجيا ونشر مضمونها و موضوعاتها الفكرية والعلمية

# ٨- تطبع المجتمع العراقي بالجدية والتنمر والحزن الدائم

كان من نتائج وانعكاسات تطبيق منهج العنف الدموي لفترات زمنية طويلة في تاريخ العراق، شيوع وانتشار بعض الطباع والعادات والسجايا الأخلاقية والسلوكية التي أصبحت، بمرور الزمن، جزءا من معالم وسمات المجتمع العراقي بعد أن طبعت بطابعها سلوك الفرد العراقي وحددت بدرجة كبيرة تصرفاته وميوله الشخصية بصورة عامة.

ومن تلك الطباع والعادات والسجايا الاجتماعية ظاهرة الجديّة والصرامة في السلوك اليومي والميل العفوي نحو الحزن والكآبة والنزوع الإرادي نحو إظهار التبرم والاختلاف والجزع والنقد

اللاذع والاستهزاء الساخر تجاه الظروف الحيطة على نحو شبه متواصل.

وإذا أردنا التفتيش في سلوك الفرد العراقي عموماً دون الإهتمام أو الإنشغال بسلوك بعض العراقيين المخالفين لهذه التقاعدة والذين يشذون في سلوكهم عن مثل هذه الأحكام - فإننا نستطيع أن نلاحظ أن الفرد العراقي، بصورة عامة، ليس ميالاً للفرح أو للنكتة والمزاح البسيط، وهو عندما يقول النكتة او الطرفة، فهو في الغالب يتناولها كموقف نقدي سياسي و اجتماعي يعبر فيه عما يختزنه من معاناة ومرارة وتبرم وحزن دفين ممزوج بالعتاب واللوم على الدهر والزمان والأصحاب، وبسبب ذلك ربما كانت أكثر النكات في العراق هي مواقف ذات دلالات سياسية أو اجتماعية تترافق بالنقد اللاذع. وكنتيجة لجديته الشديدة، فإننا نجد الفرد العراقي لا يتمادى كثيراً بالهزل والضحك والنكات والمزاح لفترات طويلة خوفاً من تأثير ذلك على مكانته وهيبته، وخشيته من اهتزاز شخصيته الجدية التي يعتّد بها كثيراً ويحرص على تكريسها في كل فرصة سانحة.

وقد نستطيع القول في هذا الشأن أن الفرد العراقي هو في أعماق وعيه، أي في اللاشعور، ربما يخشى الفرح ويخاف الضحك لشدة ما يختزن في كيانه من مدلولات الحزن والأسى والخوف والذكريات الأليمة التي كرستها في ذاته أحداث ومآس العنف الدموي عبر قرون من الزمان، ولعل هذا هو مايفسر لنا بعض العبارات التي يرددها الفرد العراقي بعفوية تامة عندما يستغرق في جلسة يسود فيها جو من الحبور والضحك الكثير المتواصل. إنه يردد بعد أن يضحك بعمق وسعادة عبارات غريبة مثل ((الله يجيب هالضحك على خبر ))، أو (( الله يكفينا شر هالضحك))، أو (( الله يجعل عاقبة هالضحك خبر))، أو ما بشبه ذلك من عبارات تؤكد أنه يتوجس الخيفة والحذر من الفرح ويستكثر على نفسه ذلك السرور العابر والضحك العميق الذي صادفه عرضاً في حياته الجدية المليئة بالهموم والأحزان والشجون، وهو يرجو ربه ألا يأتيه بعد هذا الضحك شر أو أذى يداهم حياته وينغص عليه أيامه القادمة، وكأنه قد ارتكب إثماً أو معصية... أنها عبارات عفوية بسيطة يرددها الجميع لكنها ذات جذور تاريخية ونفسية عميقة الأثر. كذلك نجد أن هذا المنحى الحزين في الحياة الاجتماعية يظهر واضحاً في الغناء العراقي عموماً، سواء في كلمات الأغاني وألفاظها ومعانيها أو في الطابع الحزين للألحان الموسيقية

العراقية. إن الأغنية العراقية، رغم كل محاولات التطوير والتجديد، ما زالت تتسم بصبغة كثيفة من الحزن والأسى العميم، وهي في بعض أطوارها أقرب إلى النحيب والأنين والعماء.

ويمكن ملاحظة ذات الظاهرة في أسلوب تجويد القرآن الكريم في العراق، حيث تغلب عليه النغمة البكائية الحزينة التي يتمكن المستمع أن يميزها عن غرها

من أساليب التجويد القرآنية في البلدان الأخرى. أما بالنسبة للميول الشخصية، فبإمكاننا أن نلاحظ أن الفرد العراقي يميل في حياته اليومية لإستخدام واستعمال الألوان القاتمة الرصينة التي توحي بالجدية والرزانة وتناسب الوقار الشديد الأقرب إلى الحزن، بينما يبتعد بعفوية شبه غريزية عن استخدام الألوان الزاهية الفرحة البهيجة المليئة بالنشاط والحيوية والمسرة والحركة، وهذا ينطبق على معظم مقتنياته واستخداماته اليومية الإعتيادية كالثياب

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**412** 

والأثاث والأدوات الشخصية وكل ما له علاقة بمحيطه الشخصي، لذلك فإن الألوان الطاغية في الاستعمال اليومي لدى الفرد العراقي هي الأسود والكحلي والرصاصي والرمادي والبُني ومشتقاتها القاتمة، وهو لا يتهاون ولا يخطي، في هذا الإختيار وهذا الإخياز في الألوان، بل يسير نحوه على الدوام وفق بوصلة تؤشر دائما نحو الوقار الفائق الممزوج بالكآبة والحزن الخفي المخزون لديه في أعماق اللاشعور، ليس فقط لأسباب دينية أو مذهبية غرستها في أعماقه بعض الأحداث التاريخية المأساوية، كمذبحة كربلاء، أو اختيار العباسيين للون الأسود شعاراً رسميا للدولة والأمة قروناً عديدة، بل، إضافة إلى ذلك ، بسبب آلاف الأحداث والوقائع المأساوية الحزينة من العنف الدموي المتواصل في التاريخ العراقي منذ العهود السومرية. المتواصل في التاريخ العراقي منذ العهود السومرية. والفرد العراقي في هذا الموضوع لايتحاشى الألوان الزاهية وبيتعد عنها

فحسب، بل يميل إلى اعتبارها عيباً ومنقصة تذهب بالوقار والحشمة وتعرض مقتنيها للإستهزاء والسخرية والاستخفاف ، ولعل استخدام الألوان القاتمة غير الفرحة لايقتصر على الرجال في العراق، بل ربما يتعداه إلى النساء أيضا، بنسبة واضحة قياساً إلى نساء البلدان الأخرى. فاللون الغالب لدى معظم نساء العراق هو اللون الأسود، وهو يمثل عندهن الإستحضار الدائم لطقوس الحزن القهري والأسى والذكريات الأليمة التي

تحددها وتوحي بها مئات الأحداث المأساوية المشحونة بالعنف والدماء والخسائر البشرية في كل العهود والأزمان، لذلك فالمرأة العراقية حتى حين سكوتها، هي أقرب إلى هيئة الحزن والبكاء والكآبة نتيجة لما ألقي على كاهلها من عبء ثقيل من المآسي والقهر والأحزان خلال المسيرة الدائمة للعنف الدموي في البلاد

أما بالنسبة لطقوس الحزن على الميت في العائلة العراقية، فهو حزن ثقيل وطويل، وهو مناسبة للتعبير والإفاضة عن حزن قديم آخر متراكم في أعماق النفوس المليئة أساساً بالأسى والقهر والذكريات الحزينة.

إن تلك الطباع والمظاهر السلوكية في الحياة اليومية للفرد العراقي قد لا نجد لأعراضها الغريبة والاستثنائية تفسيراً مباشراً ويومياً، إلا أنها بمجموعها واحدة

من المنعكسات غير المباشرة لظاهرة العنف الدموي التي لازمت الحياة العامة في مجتمعات وادي الرافدين لقرون طويلة. اما الامثال الشعبية العراقية المتداولة بين الناس، فإن روحها ومنطوقها وصياغتها ودلالاتها والمعاني التي تدور حولها، تعكس مجلاء ووضوح وعلى نحو دقيق وصادق حجم التأثيرات النفسية التي خلفها منهج العنف الدموي في ثقافة المجتمع العراقي. ولتوضيح هذا الأمر يمكننا الاستشهاد بعدد من الأمثال التي يتداولها

العراقيون ويستخدمونها ببساطة وعفوية تامة، دون أن يلتفتوا أو يتنبهوا إلى أهمية وخطورة المعاني الفلسفية التي تتضمنها ودلالات العنف الدموية الكامنة فيها. من ذلك على سبيل الاستشهاد المثل العراقي الذي يقول:

/الحك حك السيف والعايز يدور شهود/<sup>32</sup>

ومعناه أن الحق يُؤخذ بالسيف، أي بالقوة والعاجز الضعيف هو الذي يفتش

عن الأدلة والشهود.

إن هذا المثل يحمل فلسفة كاملة، فالحق يؤخذ بالسيف، أي بالقوة والسلاح، والكفؤ هو الذي يأخذ حقه بقوة السلاح، أما العاجز الضعيف، وهي هنا تأتي بمعنى الجبان، فهو وحده الذي يلجأ للتحكيم والشهود والأدلة. إن المثل يستهزئ بالشخص الذي يلجأ إلى الحاكم والأدلة والشهود، لأخذ حقه ويسخر منه ويستضعفه ويتهمه بالعجز والجبن، إنه يتضمن دعوة واضحة إلى استخدام القوة والعنف والسلاح لحل المشاكل في الحياة واسترداد

الحقوق مهما كانت. وهذه فلسفة ربما تتكرر في عدد من الأمثال الشعبية العراقية الدارجة التي يتداولها الناس في الجتمع العراقي، من ذلك: المثل القائل: /العنده فرمان يكدر يتفل بلحية السلطان/ ومعناه أن من يملك الفرمان، أي قرار السلطات العليا وهو يعني هنا السلطة التنفيذية يستطيع أن يبصق على لحية أكبر الموظفين ، وهو السلطان، أي بامكانه أن يتطاول ويتغلب حتى على السلطان وجميع معانى المثل تدور حول ضرورة امتلاك القوة من أجل السيطرة وإجبار الآخرين على الطاعة. 414 والمثل القائل: الناس ويُّه الواكف / أي أن الناس يطيعون ويؤيدون ويقفون مع القوي دائماً والمثل القائل: -أبويه مايگدر إلا على أمى / ومعناه أن أبي ضعيف وجبان ، لذلك لا يظهر قوته وشجاعته إلا على أمي الضعيفة المسكينة، ومعاني المثل تدور كلها حول القوة والسطوة والسيطرة. والمثل القائل:-لمن يثبت نفسه حصيني، يروح جلده للدباغ ومعناه أن قرارات الحكم تصدر اعتباطأ وبصورة كيفية وسريعة ودون تثبت، فلا يملك احد الفرصة لتقديم الاثباتات لإظهار براءته ولحن تقديم إثباتات البراءة تكون الأحكام قد صدرت ونفذت وسلخ جلد المتهم وانتهى الأمر... والمثل القائل:-اكتل كتال الجلب / أي اقتل الشخص الذي يقتل كلبك، لأنك إذا سكت عن ذلك هذه المرة فسوف يتطاولون ويعتدون عليك في المرات القادمة، وتضيع هيبتك ومكانتك، لذلك عليك أن تواجه الاعتداء باعتداء أشد وأعنف وأقسى وأكثر شراسة لتحفظ هيبتك وسطوتك وقوتك، والمثل مشحون بالمعانى الدموية والعنف العدواني وفيه تحريض على التصعيد الدموي... والمثل القائل :-

أحسن ماتكلها كش .. إكسر رجلها/ ومعناه عليك أن تكسر

رجل الدجاجة التي تضايقك بدلا من تضيع وقتك في طردها كل مرة، وفيه دعوة إلى اللجوء الفوري إلى العنف والقوة والحل الحاسم، بدلاً

من الحلول اللينة الهادئة..

والمثل القائل:-

إحنا جنودك ياوطن والموت فردة يمني/ واليمني تعبير عراقي يعني الحذاء من النوع الرخيص وهو اشبه بالنعال والمثل يشبه الموت عند العراقي بفردة واحدة من هذا الحذاء، أي أن الحياة لا تساوي أكثر من فردة حذاء عندما تأتي ساعة التضحية من أجل الوطن، إن التشبيه الذي يسوقه المثل، رغم الروح الوطنية التي يتضمنها، فإنه يشتمل على معاني كريهة وسيئة وتستهين بالحياة بطريقة فجّة وقاسية..

1.

والمثل القائل:-

جرح الكلب (القلب) مثل الجام ماينلحم 433 والجام هو النخاج، ومعناه أن جرح القلب، أي النفس، لا يمكن أن ينسى مثل الكسر في الزجاج لايمكن لحمه واصلاحه، والمثل فيه دعوة ضمنية

للثأر والاقتصاص وعدم الصفح والتسامح او نسيان الماضي. وإذا أردنا الاستطراد في هذا الموضوع فإن الحديث يطول حول الامثال العراقية التي تتضمن معاني العنف والقسوة والدموية، فهناك المئات من هذه الامثلة التي تنحو هذا المنحى، ولعلنا ندرك جميعا أهمية الأمثال في حياة الشعوب فهي تلخيص مكثف للتجارب الشعورية والحياتية المشحونة بالعبرة والموعظة والمفارقات، وهي في كثير من الأحيان مرآة تعكس نفسية الشعوب وثقافتها العقلية

#### الفصل العاشر

# الحلول المقترحة لإنهاء نهج العنف الدموي في العراق

هانحن وقد تجنبنا، متعمدين عبر فصول وصفحات هذا الكتاب، ذكر الجوانب المشرقة والإيجابية، وابتعدنا مجبرين عن ذكر الإنجازات والإنتصارات الخضارية الخالدة في وادي الرافدين، والتي هي، بلا شك، مثار الفخر والاعتزاز الدائم ، ليس للعرب والمسلمين فحسب، بل للعالم أهمع، ليس إهمالا لهذا الجانب الحيوي من تاريخ بلاد الرافدين، بل من أجل أن نفسح الجال كي يتواصل وينتظم منهج البحث في العنف الدموي الذي هو عنوان هذا الكتاب ومضمونه، وليأخذ أبعاده الواقعية الكاملة... نقول، ها نحن

وقد انتهينا من عرض هذا المهرجان الدموي المأساوي المرعب الني تواصل فوق ارض العراق دون انقطاع خمسة الآف سنة، نجد أنفسنا الآن وقد شخصنا وتعرفنا واطلعنا على الجانب الدموي في العراق السومري والبابلي والآشوري والأكدي، والعراق الخاضع للاحتلال الفارسي وللاسكندر المقدوني، وعراق الساسانيين والمناذرة، والعراق الاسلامي الراشدي والعلوي والاموي والعباسي، والعراق البويهي والسلجوقي، والعراق المهدم تحت معاول المغول، والعراق الجلائري والصفوي، وعراق القبائل التركمانية ذات الخروف الأسود والأبيض، والعراق العثماني، عراق التخلف والفرة المظلمة الظالمة، وعراق الانكليز والعراق

الملكي، والعراق الجمهوري ذي الإنقلابات العسكرية، والعراق الشيوعي ثم القومي الاشتراكي... الخ.

لقد مررنا بكل تلك النماذج والمراحل وتعرفنا على كل انواع العنف الدموى المنفذ فيها... لكننا وللأسف الشديد لم نعثر على العراق الخالى من العنف والدم والمذابح والنكبات... عراق الاستقرار والرخاء والسلام والوئام والحبة والرحمة... بلُ رأينا وتأكدنا أن دوامة الدم كانت ومازالت تدور بهذا العراق الرائع بلا توقف او هوادة، لايتغر فيها سوى ارقام القرون والسنين واسماء الضحايا وعناوين الشعارات حتى ليتساءل المرء حيرة ودهشة كيف استطاع العراق أن يبنى ما بناه من حضارات هائلة وكيف استطاع أولئك العراقيون العباقرة المبدعون من إتمام ما انجزوه من انتصارات حضارية وما خلفوه من تراث ابداعي اصيل في شتى العلوم والفنون والحرف والمهارات، وهم يعيشون في ظل دولاب الدم الدائر ازاءهم وفوق رؤوسهم بانتظام؟ ويتعايشون مع المآسي والاضطرابات والجازر والهموم؟ ولعل تلك الميزة هي احدى المفارقات الغريبة في قدرة الصبر والتحمل التي يتميز بها شعب هذه العلاد.

وحتى اذا اردنا - على الأقل - أن نقصر حديثا ونظرنا على اعوام القرن العشرين وحقبه واجياله والمتعاقبة؛ ونحن نعيش في نهاياته النزمنية الأخيرة، فاننا نستطيع أن نكتشف كيف كان الجميع وما زالوا يتخبطون دون جدوى ودون طائل، وهم يفتشون عن الحل الذي يمكن أن يخرج العراق من دوامة العنف الدموي ودورانها المدمر - رغم ما أضفت عليه الحركات الوطنية العراقية من أوصاف رنانة و كلام منمق عن التضحيات التي قدمتها الجماهير والانتصارات التي حققها الشعب في كفاحه الوطني

والذي لايعدو، هو ذاته، أن يكون دورانا في ذات الدوامة من العنف الدموي والخسارات البشرية المتواصلة.

ان جيل العراقيين الذين قاومو العثمانيين، وحلموا بعراق متحرر من السيطرة العثمانية، والجيل الذي حلم باخراج الانكليز والاجانب واسقاط المعاهدات الجائرة، والجيل الذي داعبته الاحلام الوردية عن حكم وطني يتسلم مقاليده اهل البلاد، والجيل الذي أغضبته اللعبة البلاانية بفضائحها وصفقاتها الرخيصة فعاداها

وعادى النظام الملكي الذي عاصرها، والجيل الذي صفق للجمهورية وتوسم فيها الخير والأمل والنجاح، فابتلي بالعسكريين وانقلاباتهم الدموية، والجيل الذي حلم ونادي بالوطن الحر والشعب السعيد، والجيل الذي هتف بالوحدة العربية والحرية، والجيل الذي تأمل وتمنى النظام الأسلامي العادل، وحتى الجيل الذي تحول معظمه إلى إمعات وخبرين كل أولئك - سواء من انقرض منهم او يكاد ينقرض - قد احترقوا واكتووا بنار العنف الدموي ونالوا حصصهم الضخمة الكريهة من القتل والعذاب والخوف والسجون والتشرد والحرمان وسفك الدماء والهدر بالارواح والخيبة المريرة والفشل والصدمات الفاجعة، فسحقوا جميعا تحت عجلات العنف الدموي واشتعلت فيهم وإزاءهم نار متأججة لاترحم، ولم يسلم منهم جيل واحد من تلك النار الظالمة، حتى أن الشاعر الجواهري قد لخص هذا المعنى بعفوية صادقة عندما وقف - في منتصف هذا القرن - فوق جثمان أخيه الشاب جعفر الجواهري الذي قتلته الشرطة في العهد الملكى مع شبان آخرين لأنهم تظاهروا في الشارع، حيث يقول: وجيل يروح وجيل يجي ونار إزاءهما تضرم

فكيّف يُكن أن نُوقف تلك النار المشتعلة ازاء كل الأجيال العراقية الذاهبة

والقادمة؟

لعل هذا هو أحد الأسئلة التي يجب الا نتحاشاها أو نخشى الإجابة عليها. إما إذا أردنا أن نقصر الحديث عن الفترة المعاصرة، فاننا نجد أن المصلحين والمفكرين والسياسيين وقادة الأحزاب العراقية وزعماء الكتل والجبهات السياسية لم يعلنوا - رغم كثرة البرامج الوطنية الموسعة والتفصيلية التي طرحوها على الشعب - كيف يمكن للبلاد أن توقف مسيرة العنف الدموي المستحكمة نجياة الناس وتقود مصيرهم نحو الهلاك منذ آلاف السنين. إن النظر لمشكلة العنف الدموي و كأنها مشكلة خلافات سياسية حادة اقتصرت أحداثها على جيل دون آخر او على فترة زمنية

دون غيرها او تحميل هذه الجهة او تلك مسئوليتها ونتائجها هو خطأ فادح في تشخيص المشكلة وتقزيم لامسؤول لهذه القضية الخطيرة والمزمنة ذات الجذور العميقة والمتشعبة في

التاريخ العراقي والتي تحولت إلى منهج شبه دائم في حياة البلاد ومسرتها منذ قرون عديدة.

اننا نعتقد أن هذه المشكلة هي أم المشاكل الفرعية وقاسمها المشترك وهي لم تخط بالاهتمام الكافي والدراسات المتخصصة والمعالجات الحيادية الصحيحة القائمة على المعاينة العلمية الموثقة والحلول المنهجية، خصوصا وان هذه المعضلة لايمكن التصدي لها وحلها بالشعارات أو بالحماس الحزبي او الاندفاع الوطني او الروح الفئوية المنحازة

أما البرامج التي اعتدنا على قراءتها وسماعها والتي تكاد تكون نسخة متطابقة منقولة عن بعضها البعض، فانها لم تحلل ولم تعالج قضية العنف الدموي كظاهرة مزمنة وثابتة الوجود في التاريخ العراقي القديم والحديث، ولم تتصدى لأسبابها ودوافعها وانعكاساتها الخطيرة على طبيعة الشعب العراقي ونفسيته وسلوكه في الحاضر والمستقبل... أن المخاطر التي يمكن أن تتاتى من استمرار وجود هذه الظاهرة تشبه خطورة اللغم البحري الذي يمكنه أن يطيح بالقبطان والركاب والسفينة في وقت واحد.

ونحن هنا، رغم احساسنا مججم الخراب الموروث عن العنف الدموي وثقل هذه التركة والتعقيد الهائل الذي يشتمل عليه هذا الموضوع فاننا بكل تواضع نحاول ان نعرض بعض الأفكار التي قد تشكل حلا واقعية معقولا لمواجهة هذا الركام والخراب الذي خلفه العنف الدموي في العراق بابعاده المادية والنفسية والسلوكية.

إن العرض المختصر الذي قدمناه في الفصل التاسع من هذا الكتاب والذي اشتمل على الظواهر والانعكاسات السلبية التي خلفها شيوع منهج العنف الدموي في مسيرة الحياة العراقية وواقع المجتمع العراقي بعد هذه الحقب التاريخية الطويلة والحجم الهائل من الخراب الموروث على الصعيد النفسي والسلوكي والاقتصادي والسياسي في البلاد قد يدفعنا للقول بأن إيجاد الحلول السليمة والدائمة والصحيحة للمعضلة العراقية - السياسية والاجتماعية - القائمة في العصر الخاضر والمتوقعة في السياسية وإدارة السلطة السنين القادمة - على صعيد الحكم والسياسة وإدارة السلطة والجتمع . هو أصعب وأعقد بكثير مما يتخيله البعض من

المنهج الدموى الدكتاتورى من الظهور والعودة من جديد في دورات متعاقبة في مسرة الحياة السياسية في العراق. إن خمسة آلاف سنة من النشاط الجهنمي المدمر لدكتاتوريات العقيدة الواحدة التي أشرنا إلى بعض أشكالها التطبيقية في التاريخ العراقي والتي سحقت بلا رحمة الملاين من البشر على نحو مأساوى في وادى الرافدين ودمرت أقوى المؤسسات المدنية والخضارية وأرسخها في التاريخ وتركت بصماتها الكالحة المشوهة على العلاقات الإنسانية بن الناس في العراق من خلال آلاف الحوادث والوقائع المشبعة بالغدر والقسوة والوحشية الدموية، إضافة إلى التخريب الطويل الأمد للنفسية العراقية وطبائعها السلوكية وهو الموضوع الذي تحدثنا عنه في ظاهرة العنف والتقلب في المزاج، كل ذلك لا يمكن معالجته وإصلاحه وإزالة آثاره بعدد ضئيل من الجمل المبتورة المبهمة المقطوعة الجذور الغريبة عن الواقع الححلي والعاجزة عن الصمود أمام التحديات التي يفرضها الخراب الراسخ في السلوكية العراقية. ولعل ذَّلك ينطّبقَ إلى حد كبير على ما لَجأ إليه بعض السياسيين العراقين والحركات السياسية والحزبية في المطالبة بتطبيق شعار الديمقراطية كعلاج سحري جاهز لحل معضلات البلاد السياسية، دون التسلح ببرنامج عملي واقعي يناسب الظروف الحلية ودون التبصر مججم التخريب النفسى والسلوكي الماثل في الشخصية العراقية والجتمع العراقي الذي تركه ذلك الدور السيء للدكتاتوريات المتعاقبة.

ومما لاشك فيه، فإن الديمقراطية هي الحل الأمثل على المستوى النظري لهذا

الموضوع الإشكالي القائم في العراق، غير أن طرح هذا الشعار والمناداة به في مثل هذه الظروف وفي ظل البنية النفسية المخربة للفرد العراقي بفعل مجموعة العوامل التاريخية القديمة هو ضرب من الخيال وقفز فوق الواقع.

إن عددا من المستلزمات الهامة والضرورية يتوجب تحضيرها وتجهيزها وتهيئتها وإنجازها قبل البدء بتطبيق الديمقراطية وممارستها كصيغة عملية في الواقع السياسي في العراق وبالذات إزالة العوامل والأسباب التي تساعد على تهيئة المناخ المناسب النشوء الأنظمة الدكتاتورية وتكرار عودتها للسيطرة على النظام السياسي.

وإذا أردنا الآن أن نحصر العوامل المشجعة لظهور واستمرار الأنظمة

الدكتاتورية وتعاقبها المتواصل في العراق وتحولها إلى معضلة

سياسية مستعصية على مستوى إدارة الحكم والدولة خلال القرن الحالي على الأقل - فإننا سوف نجد أن أسباب ذلك تكاد تنحصر في ثلاث نقاط رئيسية هي:

1- وجود النزعة السلوكية الدائمة لدى المواطن والحاكم في العراق (أي الحاكم والحكوم) أفرادا وهيئات في التمسك باستخدام العنف والقوة القاهرة والتسلط بكل ما يرافق ذلك من مقدمات ونتائج على كافة المستويات الفردية والجماعية وتفضيل أسلوب القوة القاهرة كطريقة حازمة في إدارة الحكم والسلطة في البلاد وهناك من الشواهد والأمثلة العملية ما بؤكد هذه الحقيقة المدوية الصارخة.

٢- غياب الرأي العام الحر في البلاد وتلاشي قوته الفعلية المؤثرة في الحياة السياسية نتيجة الضغوط والإرهاب والتنكيل والممارسات الدكتاتورية مما أدى إلى انقسام الناس في المجتمع إلى موعتن:

أً- جموعة من الأمعات والتوابع والمصفقين للدكتاتورية. ب - مجموعة من الناقمين فاقدي الأمل بإصلاح الوضع السياسي بأي شكل من الأشكال والعاملين في السر على تقويض وتدمير كل ما أقامته وتقيمه الأنظمة الحاكمة على كافة الأصعدة، وهم ينتظرون ساعة الخلاص التي هي في الغالب ساعة الانتقام الدموي المدمر من النظام الدكتاتوري وأتباعه لكنها في ذات الوقت الساعة التي ينهض فيها نظام دكتاتوري جديد في البلاد. ٣- استمرار القناعة لدى أكثر العراقيين حتى الآن (أفرادا وأحزابا وهيئات) بصلاحية وجدوى نظام دكتاتورية العقيدة الواحدة كحل تطبيقي محتمل وانحيازهم لهذا الشكل من النظام السياسي في إدارة السلطة والحكم في العراق رغم إنكار الجميع هذه الحقيقة وإدانتهم الظاهرة والعلنية لها. إن سبب هذا الموقف هو عدم الاقتناع أو الإيمان بمبدأ تداول السلطة وانتقالها السلمي بين الأطراف السياسية، لذا فإن طرح هذا الموضوع مجدية وحرص وصراحة يقتضي الاعتراف بالحقيقة المرة المولة وهي أن أكثر العراقيين والسياسيين منهم بصورة خاصة -عدا قلة ضئيلة من بعض العراقين المهاجرين لدول ديمقراطية حرة - مازالوا يؤمنون ويحلمون ويخططون في أذهانهم وقلوبهم لتطبيق دكتاتورية العقيدة الواحدة بلون جديد - مع بعض التعديلات واللمسات التجميلية البسيطة - لأن كلا منهم يعتقد أن الديكتاتورية التي تقيمها الفئة التي ينتمي إليها هي الديمقراطية.

إنهم يسيرون بكل تأكيد في ذات الطريق التي أدت وتؤدي إلى

الخراب والعزلة والخصومات التي تقود في النهاية إلى العنف الدموي والدخول مرة أخرى في الحلقة المفرغة. وانسياقا في السر بذات الصراحة المزعجة نقول إن الإنسان العراقي ونتيجة التأثير بمجموعة العوامل التاريخية والنفسية والموضوعية التي أشرنا لبعضها وتحدثنا عنها في فصول هذا الكتاب، وبفعل التراكمات السلبية العديدة المفروضة عليه، هو في الظروف الراهنة إنسان بعيد عن المسلك الديمقراطي وغير مؤهل لممارسة منهج الحرية والديمقراطية في الحياة العامة تلقائيا أو بصورة طوعية مباشرة، لذلك يمكن تحديد موقف الفرد العراقي حاليا من الديمقراطية بثلاثة أبعاد هي: 1-إن الفرد العراقي في الظروف الراهنة (عدا قلة ضئيلة غر مؤثرة) لا يؤمن بالديمقراطنة كنظرية ولا يتحمس لها كأسلوب في الحياة الاجتماعية، ولا يميل للاقتناع بها كمنهج في الحياة السياسية، وهذا الموقف ناتج من أسباب تتعلق بموروثات الفكر التسلطى والسلوك الفردي العشائري المتراكم في بنيته النفسية والفكرية عبر عشرات القرون، لذلك فإن موقفه المناهض للمنهج الديمقراطي هذا ربما كان أقرب إلى السلوك الفطري القهري الاستحواذي المتسلط، وليس عداءا عقائدية واعنة أو إرادية متعمدا ضد مبدأ الديمقراطية.

٧- إن الفرد العراقي في الظروف الراهنة لا يلتزم المنهج الديمقراطي في الحياة الاجتماعية ولا يعمل أو يتحمس لتطبيق الديمقراطية في السلوك السياسي لأنه غير مقتنع مجدواها من ناحية، ولأنها من ناحية أخرى تتعارض مع نزعة الهيمنة والسبطرة والتفرد المترسبة في أعماق وعبه السباسي وثقافته الاجتماعية وتكوينه التاريخي وتصطدم واقعيا مع ميله للالتزام بالسلوك الفردى الفئوى المغرق بالذاتية. ٣- إن الأوضاع النفسية والثقافية التي يعيشها الفرد العراق تجعله غير مستعد للخضوع الطوعي أو الانصياع للنتائج التي تتمخض عنها العملية الديمقراطية حتى في حال تطبيقها خصوصا عندما تكون تلك النتائج غر مواتية له أو متعارضة مع نزوعه للسبطرة والتفرد والاستحواذ الذي أصبح جزءا من طباعه في الممارسة اليومية، بل يبقى ميالا لاختلاق التهم والإدعاءات والمبررات والأعذار التي تسمح له بالانسحاب من العملية الديمقراطية فيما بعد والانقلاب عليها والتحرر من التزاماته تجاهها وتجاه ما تفرزه من حقائق جديدة، ليعود إلى استبدالها بالصيغ الانقلابية التسلطية الفئوية، وهي الطريق الأقصر لفرض

إرادته وغاياته الفردية الفئوية التي تقود في النهاية إلى الديكتاتورية مرة أخرى.

وعلى العموم فإن الفرد العراقي في الظروف الراهنة وعلى ضوء وضعه القبلي الراهن ونزوعه التاريخي نحو العنف وبعد خمسة آلاف سنة من الدكتاتوريات الهمجية المتواصلة/ لا يقبل بالديمقراطية ولا يقتنع بجدواها / ولا يخضع لنتائجها / ما لم يخضع هو ذاته لعملية تثقيف وتأهيل كبرى لإعادة تكوين وعيه الاجتماعي والسلوكي والأخلاقي والسياسي بما يتناسب مع الأفكار العصرية السائدة في الحرية والديمقراطية والروح الجماعية. إن الشعب المؤمن بالديمقراطية والمتمسك بتقاليدها وقوانينها ويجرم نتائجها وينصاع لها هو القوة الحقيقة الأكيدة التي تحمي الديمقراطية وتدافع عنها وهو الضمانة القوية التي تمنع الانقضاض على النهج الديمقراطي والعودة من جديد اللانقضاض على النهج الديمقراطي والعودة من جديد

إن الديمقراطية كنظرية ومنهج سياسي معاصر بالرغم من قصر المدة الزمنية التي طبقت فيها قياسا إلى عمر التجربة الإنسانية في الحضارة المدنية قد أصبحت إحدى القيم الإنسانية التي تستند إلى عدد من التقاليد والأعراف والقوانين والمناهج المعروفة التي تجعل منها علما عصريا محدد الأبعاد والمعالم بحيث يمكن فهمه وتشخيصه بسهولة والعمل وفق قوانينه بوضوح، كما أصبح من الصعب في الوقت ذاته تخطيه والتلاعب في مكوناته وعناصره، وتأكيدا لهذا الرأي فإن عمليات التحايل لإيجاد خلطات مشوهة تحمل اسم الديمقراطية شكلا دون أن تتقيد مضمونها الحقيقي وقوانينها المعروفة، أو إيجاد دكتاتورية عسكرية بواجهة مدنية، هي محاولات أصبحت مكشوفة و مدانة وساقطة في العالم المعاصر.

وفيما يتعلق الأمر بالعراق، فإن الديمقراطية باعتبارها منهجا مدنيا للحياة السياسية والاجتماعية لا يمكن انتهاجها والالتزام بها إلا بالتربية الطويلة الأمد والتعلم المتدرج والتدريب المتواصل في تجربة الصواب والخطأ والتقبل الطوعي والتمرين الصبور الهادي، كما لا يمكن التمسك بها و إنجاحها إلا بالممارسة العملية التطبيقية على المدى الطويل والتي يمكن أن تشهد خلال ذلك عددا من الاخفاقات والانتكاسات وربما التراجعات. لذلك يتوجب عند المباشرة بتطبيق الديمقراطية توفير كافة مستلزمات نجاحها، الالتزام بقرار استراتيجي شامل يلزم

الجميع بمواصلة الكفاح دون هوادة ودون توقف أو تردد أو

تراجع مهما كانت النتائج لتثببت أسس التجربة الديمقراطية والإصرار على نجاحها، إذ لا مجال في تلك الحالة للتراجع أو التهاون أو نفاذ الصبر لأن البديل عن التطبيق الديمقراطي في الحياة السياسية سيكون حتما العودة الأكيدة للدكتاتورية والعنف الدموي.

وإذا تفحصنا الواقع العراقي - منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم - بنظرة حيادية موضوعية فإننا نجد أن الحركة السياسية العراقية على الرغم من نضجها النظري الظاهر وتجربتها الكفاحية الغنية وتاريخها النضالي الحافل بالأحداث والتطورات والتضحيات إلا أن البلاد تفتقر واقعيا إلى التجربة التطبيقية العملية الصحيحة في الممارسة الديمقراطية افتقارا مريعا.

فإذا استثنينا الفرّة القصيرة جدا واليتيمة من الحياة البرلمانية التي سبقت ثورة

14 تموز عام 1958 وهي فترة مليئة بالمخالفات ومهازل التزوير والاستغلال البشع للجهل والأمية المنتشرة في البلاد - إذا استثنينا هذه الفترة فإن التاريخ العراقي بأكمله يبدو أمامنا شريطا مزدحما بنشاط الدكتاتوريات المختلفة وأنظمة الاستبداد الدموية المتعاقبة بانتظام وتواصل.

كذلك فإن البلاد تفتقر أيضا - وهو الأهم - إلى البحوث والدراسات العراقية

الموضوعية العلمية الحايدة والمقارنة التي يمكن اعتمادها في التعريف والتثقيف بالمفاهيم الأساسية للديمقراطية ومستلزماتها الضرورية وأسلوب تطبيقها في إطار الواقع العراقي، لذلك فإن عملية تثقيف واسعة يتوجب شنها واعتمادها تشمل المجتمع بأسره تنفذ، في بادئ الأمر، على نحو مكثف وملزم على كافة مستويات المجتمع العراقي من أجل التعريف بالمعاني الحقيقية للديمقراطية

إن فكّر المواطن العراقي - رغم توجهة الفطري للنبوغ والإبداع في كافة الميادين - مشحون بججم هائل من الأفكار والقناعات المتخلفة والخاطئة والبالغة الخطورة فيما يتعلق بعدد كبير من المفاهيم العامة السائدة بين الناس في العالم وبالذات ما يخص الإنسان والحريات العامة والحقوق المدنية المعاصرة للفرد والمواطن ومناهج الأنظمة الإدارية والسياسية الواجب قيامها وتطبيقها في إدارة حياة الناس والجتمع دون محسوبية والأهمية القصوى للالتزام بالنظام وخضوع جميع الناس في البلاد للقوانن الموحدة النافذة، دون الضرورة لتملق الدولة

أو الاندفاع الكاذب في

موالاتها. وقد لا يكون من المبالغة أن نقول أن تشويها مريعا قد شمل جميع هذه المفاهيم في ذهن المواطن العراقي وأفكاره وخواطره.

ولعل الهدف الأساسي لعملية التثقيف المطلوبة والأهمية البالغة التي نعلقها على ضرورة نشر مفهوم الديمقراطية ومبادئها في الحرية هو محاولة إخراج المواطن العراقي من تقمص دور المخبر النليل الخائف من السلطة والممسوخ في رأيه وفكره ووعيه وكيانه الشخصي والاعتباري والعمل بكل الوسائل على إعادته إلى ذاته الحرة المستقلة وشخصيته المتوازنة ودفعه للتمسك بمبادئ المواطنة وحقوقه الإنسانية الطبيعية كحرية الرأي والتعبير والحريات العامة الأخرى المعروفة في جميع أنحاء العالم المتمدن وفي مقدمتها حريته الشخصية وكرامته وحقوقه المنصوص عليها

حرفيا بالدستور والقوانين وتلقينه ضرورة المطالبة الجريئة بها والنضال من أجل

الحفاظ عليها.

إن عوامل وإمكانية توفير الثراء والرخاء والسعادة والحرية والتقدم السريع للشعب العراقي موجودة ومتوفرة بشكل أكيد وعلى نطاق واسع وذلك من خلال وجود الثروات الهائلة المتعددة المصادر في البلاد ووجود الشعب المتصف بالجدية والابتكار والإبداع الاستثنائي منذ فجر التاريخ. غير إن ذلك كله لا يمكن أن يتحقق بأي حال من الأحوال قبل توفير ثلاثة شروط أساسية:

- الحرية الحقيقية غير الموجهة

-سيادة القانون والعدل

و لذلك ومن هذا المنطلق يتحتم على جميع البرامج الوطنية السياسية في العراق إيلاء هذه الحقائق الكبرى غير القابلة للتأجيل الأهمية القصوى في التنفيذ والتطبيق الفعلي الحقيقي غير المزيف.

إن مجموع التجارب الفاشلة والخسارات الفظيعة التي منيت بها العلاد

بشرية واقتصاديا وزمنيا - منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن. بسبب المناهج السياسية الفئوية والتطبيق القسري للبرامج المنحازة التي حاولت تجاوز هذه الحقائق / الاستقرار السياسي - الحرية غير الموجهة - سيادة القانون والعدل إن فشل تلك التجارب أصبح كافيا لإقناع الجميع بضرورة الاهتمام

الحقائق وتطبيقها على نحو صحيح وصادق كمقدمة حتمية لابد منها لتحقيق الرخاء والسعادة والتقدم وهي الأهداف الحيوية التي نادت بها جميع الأحزاب والكتل السياسية والقادة الوطنيون ووعدوا الشعب بها منذ أكثر من نصف قرن ملوحين بها للجماهير كوعود نظرية بقيت بعيدة عن التحقيق العملي بينما كان ما تحقق في أرض الواقع المزيد من الدكتاتوريات العسكرية المتعاقبة على الحكم في البلاد والمزيد من تعطيل القوانين وسيادة الأحكام العرفية والأبعاد الفعلي المتزايد للشعب عن أية مشاركة حقيقية في الحياة السياسية في البلاد والاتساع المتعاظم

الدور المؤسسات الأمنية في الحياة العامة للوطن والمواطن. كذلك لابد وأن نلاحظ أن أكثر المناهج إساءة للديمقراطية وتقاليدها الرائعة هو التطبيق المشوه المبتور والسيء لها في بيئة غير مهيأة وغير مؤهلة نفسيا وثقافيا وسلوكيا وتاريخية. إن الإنسان العراقي بوضعه الراهن وقد توارث خمسة آلاف سنة من العنف الدموي والروح الدكتاتورية والسلوك الفردي التسلطي، وقبل أن يتعلم روح الديمقراطية وأسلوبها ويتدرب على تطبيق تقاليدها وقوانينها وكيفية ممارستها وكذلك شكل الكفاح من أجل صيانة حقوقه و حقوق الآخرين داخل نظامها وقبل أن يتلمس فوائد الحرية وانعكاساتها على حياته اليومية، هو عاجز عن ممارسة الديمقراطية بمعناها الصحيح أو النومية، هو عاجز عن ممارسة الديمقراطية بمعناها الصحيح أو النومية، هو عاجز عن ممارسة الديمقراطية بمعناها الصحيح أو النومية القوانينها أو تقبل الانصياع لنتائجها.

أن أشد العراقيين مناداة بالديمقراطية وأكثرهم التزاما نظريا بتطبيقها اليوم يمكن أن يتحول خلال بضعة دقائق من التحدي والمواجهة الحادة والنقاش المثير إلى وحش مفترس لا يتردد أن يمزق لحم محدثه من الرأي الآخر ويعاديه وينكل به بأقسى الأساليب الدكتاتورية وأكثرها تخلفا وهمجية...

لقد عمقت الدكتاتوريات التي توالت على السلطة في العراق قديما وحديثا لدى المواطنين روح التبعية الفردية والتسلط والأنانية وعبادة الأشخاص والحكام والنزوع نحو العنف والخشونة والسلوك الذاتي البعيد عن الروح الجماعية كما شجعت لديه روح النميمة والوشاية والنفاق، وهي بذلك قد أضافت بعدا آخر من التخريب في الذات العراقية كانت قد تولته منذ قرون بجموعة العوامل التاريخية والجغرافية القديمة كما أسلفنا. لذلك، حتى إذا توفرت الفرصة الطبيعية لإقامة الديمقراطية وأفسح الجال أمام الشعب العراقي لممارسة الحياة الديمقراطية

الحرة، فمن المرجح أن يمضي وقت طويل قبل أن يتدرب المواطن العراقي على منهج التفكير الحر وكيفية التعامل مع المفاهيم الديمقراطية وكيف يبتعد عن روح التفرد والبطش والعنف والتبعية والسلوك الكيدي الانتقامي والقبلية الظالمة والمنهج التسلطي ويمتنع عن السلوك المتسم بالانفعال والانتقام وردات الفعل الفورية.

إن مثل هذا الأمر يجب أن يكون مدروس ومحسوبة لدى السياسيين العراقيين والمعنيين بهذا الشأن لكي تعطي التجربة الديمقراطية فرصة أكبر للنجاح والتغلب على الأخطاء والمشاكل الاعتراضية التي يمكن أن تبرز على نحو اسع وتخريبي ومفاجئ خلال التطبيق والممارسة العملية في المراحل الأولى..

ولعل هناك من يرى أن ممارسة الديمقراطية لا تحتاج إلى كل هذه الاحترازات والتعقيد والتدريب الذي نتحدث عنه، وأن الشعب يعرف مصلحته ويعرف أين يضع ثقته إلى آخره من العبارات والأحكام التي يمكن أن نصفها بالمتفائلة إذا أحستا الظن أو الملغومة إذا أردنا أن نستخدم بوصلة الحذر مما يمكن أن تضمره من نوايا مستقبلية خفية غير مقروءة

وردا على ذلك يمكن أن نقول أن خصوصية الإرث الدكتاتوري المتراكم فوق أرض الرافدين خلال أكثر من خمسين قرنا يمكن أن يقضي على أية تجربة ديمقراطية وليدة قد تنشأ في هذه البلاد ويجعل منها ريشة في مهب الريح إذا تركت تلك التجربة تحت رحمة الأخطاء والنواقص وغياب الخبرة والنزعة الدكتاتورية الحفورة عميقا في الذات العراقية.

كذلك فإنه من غير اللائق على الحركة السياسية العراقية والمجتمع العراقي بأكمله . في الوقت الذي تودع البشرية في القرن العشرين بعد الميلاد - أن تبرز من جديد تلك الصور المخزية من التحريف والتزوير في الممارسة الديمقراطية مثلما كان يحصل في بدايات ما سمي بعهد الاستقلال الوطني في النصف الأول من هذا القرن على الرغم أن تلك الممارسات التحريفية المخجلة بدت لنا فيما بعد أفضل بكثير من كل ما حصل من انتهاكات دموية صارخة لحقوق الإنسان وحياته في العراق بعد اسقوط النظام الملكي.

وعلى ضوء ذلك كله يمكننا القول أن من أولى واجبات إنجاح الديمقراطية وتوفير المناخ المناسب لتطبيقها هو تحويلها بقوة القانون إلى مادة تعليمية منهجية ملزمة تدرس للأجيال العراقية كعلم من علوم الحياة التطبيقية وعلى نحو جدي في مستويات التعليم المختلفة في كافة مدارس ومعاهد وجامعات

العراق على أن يراعي اختيار ووضع المنهج التعليمي لهذه المادة الأخذ بعين الاعتبار الجانب التطبيقي والتمرين العملي على كيفية فهم وتقبل وجود الرأي الآخر وحرية الآخرين إضافة إلى ذلك فإن المستلزمات الضرورية التي تقود إلى نجاح الديمقراطية أيضا كمنهج سياسي في حياة البلاد هو العمل الجاد من خلال مجموعة من القوانين والقرارات العملية لتحقيق استقلال القضاء وتمتعه بالحرية الحقيقية وعدم المساس به ورفع مستواه العلمي والإداري والفني ولحم كل المحاولات للتطاول على قراراته أو الالتفاف عليه ، كذلك تزويده بالصلاحيات الواسعة النافذة وتحويله إلى درع حقيقي لحماية القوانين والحربات العامة.

إن السير الجدي في هذا الطريق سيدفع الجتمع بأكمله للسير في طريق الحياة المدنية المستقرة والآمنة في ظل القوانين النافذة وهو وحده الكفيل بإعادة الحياة إلى الرأي العام في البلاد وإعادة النشاط والفعالية الحقيقية إليه، لأنه يمثل أحد الضمانات الأكيدة والبالغة الخطورة في مسيرة الحياة المدنية التي هي المناخ الضروري لنمو الديمقراطية وتطبيقها. إن محتمعا يفتقد للرأي العام الحر الشجاع المستقل يمكن أن يتحول بالتدريج إلى مجموعة من المخبرين الذين يتسابقون في إيذاء بعضهم البعض، وإيذاء القيم الأخلاقية والاجتماعية من أجل إرضاء ساطور الدكتاتورية المسلط فوق رؤوسهم جميعا...، أما في أحسن الأحوال، فإن مثل هذا المجتمع سيتحول إلى مجموعة من الإمعات فاقدي الرأي والشخصية والموقف تقودهم السلطة المدكتاتورية إلى حيثما تشاء من المهالك والمأزق المصيرية

وإذا كان لابد من تلخيص مكثف للنقاط والمواضيع آنفة الذكر الخاصة بالحلول الواقعية الكفيلة بإخراج العراق من دوامة العنف الدموي والنظم الدكتاتورية . على ضوء التحليل السابق والاستعراض العام للوقائع التي تشكل التركة الهائلة من أحداث العنف الدموي ومسيرة الدكتاتوريات المتعاقبة والاضطهاد والظلم وسفك الدماء فبإمكاننا أن ندرج النقاط التالية:

1- اعتماد الديمقراطية كنظام للحكم السياسي وكأسلوب ومنهج لحياة الشعب العراقي سياسيا واجتماعيا ولا يمكن تطبيق الديمقراطية في العراق في الظروف الراهنة إلا بعد توفير عدد من الشروط أهمها:

أ- تثقيف الشعب العراقي وتربيته على الروح الديمقراطية

ليستطيع تقبل المنهج الديمقراطي في الحياة بعد أن اعتاد على الفردية والدكتاتورية ومنهج التسلط لقرون عديدة من تاريخه.

ب- القيام مجملة توعية ثقافية واسعة وطويلة الأمد للتأثير على قناعات الفرد العراقي والشارع العراقي وتبديلها كي يكون مؤهلا لتقبل الحلول الديمقراطية على كافة الأصعدة الحياتية ويبتعد عن أسلوب الانقلاب عليها والعودة للمنهج الفردى التسلطى

ج- إقرار خطة عامة تعليمية تربوية تشارك فيها مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية لنشر الوعي الديمقراطي في المجتمع وإدخال ذلك ضمن مناهج التربية والتعليم الإلزامية المقرة رسمية

Y- إعادة إحياء الرأي العام العراقي الحر الذي سحق ومات وتلاشى تأثيره تحت سياط الخوف والرعب وضربات الدكتاتوريات المتعاقبة، ليكون سندا وداعما للعملية الديمقراطية المنتظرة ومن الممكن وضع خطة تفصيلية تنفيذية الإنجاز وتحقيق هدف إنهاض الرأي العام العراقي وإعادة وجوده و كيانه وشخصيته وفعاليته السياسية والاجتماعية خلال فترة قصيرة في إطار الحريات العامة.

٣- إقرار خطة جريئة تطبق بواسطة إجراءات تنفيذية حازمة لتعزيز وتقوية السلطة القضائية بكل أبعادها ومفاهيمها والارتقاء بها إلى مستوى رفيع (إداريا وماليا وإجرائيا) وإعطائها الحرية الكاملة والصلاحيات الواسعة الحقيقية لتكون قادرة ليس على الدفاع عن القوانين وحماية حقوق المواطن وحياته فحسب بل التشكل ضمانة فعلية لحماية الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية وصيانة

النهج الديمقراطي عموما في البلاد. ولتشكل عائقا حقيقية وواقعية أمام عودة الدكتاتورية الدموية للحكم. وفي ذات الوقت تبقى ملجأ آمنا وحياديا يحمي المواطن ويصون حريته الشخصية والسياسية والاقتصادية من الاعتداء والاغتصاب والتجاوزات خصوصا في المراحل الأولى ريثما يتفتح وعي المواطن وتنطلق شجاعته المكبوتة والمسحوقة ليتوجه نحو التشبث بحقوقه المدنية التي يصونها القانون والدستور ولا يتنازل عنها أو يتخلى عن المطالبة بها والقتال من أجلها وعند ذاك يتحول يتجموع أفراد الشعب إلى قوة ردع حقيقية مرعبة ضد من يريد التطاول على حقوقه.

إن إيصال المواطن إلى هذا المستوى من الوعي والالتزام

الاجتماعي الفعلي مجقوقه المدنية يعني أن الدولة قد استطاعت توفير السلاح والحماية الأقوى والأمضى في مواجهة كافة النزعات الدكتاتورية على كل المستويات وأوجدت الضمانة الأكيدة لحماية الشعب من العودة لمنهج العنف الدموي وردات الفعل الهمجية التي هي المقدمات الأولى لإشاعة المناهج الدكتاتورية من جديد.

. إن إنجاز مثل هذه النقاط الأساسية، آنفة الذكر والكفيلة بنقل البلاد من حالة إلى أخرى وفق منهج فكري سياسي استراتيجي يهدف لتطبيق الديمقراطية النظرية العالمية ذات الأبعاد والمواصفات المعروفة قد يتطلب في العراق فترة زمنية انتقالية قصيرة يجدد زمانها مسبقا على أن يتم خلالها إنجاز كل متطلبات نقل حالة البلاد والمجتمع والسلطات بالكامل إلى عصر الديمقراطية الحقيقية المرتكزة على:

أ. دستور دائم يصون الحريات بكل أشكالها ومستوياتها على أن يحمي هذا الدستور في المرحلة الأولى على الأقل من حياة البلاد الديمقراطية، بمواثيق مقرة ومكتوبة وموقعة من جميع الهيئات والشخصيات ذات الشأن في البلاد تحت إشراف دولي محايد منعا للانقضاف والانقلاب عليه.

ب - سلطات قضائية حرة وذات نفوذ فقال وقوة إجرائية حقيقية نافذة

مستندة إلى القوانين التي يؤكدها ويحميها الدستور الدائم. ج - برلمان ديمقراطي حر منتخب.

د. مواطن حر وشجاع واع لحقوقه تحميه القوانين النافذة والسلطات

القضائية الحرة.

٥- رأي عام عراقي شجاع ذو سلطة مؤثرة وفعالة يستمد قوته من الوسائل الديمقراطية المشروعة والمعروفة والمنفذة في جميع بلدان العالم / الصحافة . الإعلام الحر - التنظيمات النقابية الحرة - الحريات العامة في التظاهر والاحتجاج والإضراب... الخ و لعل هذا هو ما يشكل الأساس العملي والواقعي لحل المعضلة العراقية المعقدة القائمة في البلاد على صعيد إدارة الحكم والسلطة. أما المشاكل والمواضيع الأخرى الفرعية فيصبح من السهل جدا تنظيمها مخطط وتشريعات خاصة تعرض على المؤسسات الدستورية الشرعية ذات الاختصاص لإقرارها وإعطائها الصفة القانونية.

يبقى أن نذكر أخيرا بأن ما يمكن أن يظهر للوجود من أخطاء ونواقص و مخالفات أو تجاوزات قليلة أو كثيرة خلال التطبيق العملي للديمقراطية في البلاد سيبقى أخف وأرحم بما لا يقاس عن ذلك الهدر اليومي للدماء وللكرامة الإنسانية التي يعيشها الإنسان العراقي في ظل المأساة المحزنة التي كانت وما زالت تدور بالعراق دون توقف منذ خمسة آلاف سنة وحتى اليوم.

۱- د. حامد عبدالسلام زهران، علم النفس الاجتماعي، عالم
 الكتب ، الكويت.

2- ارنولد تويني، تاريخ البشرية، ج/1، الأهلية للنشر والتوزيع، بروت.

3 - د. أُحمد داوود، تاريخ سوريا القديم.

4 فيليب حتي ، خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى، جزءان،، الدار المتحدة، ببروت

5عبدالحكيم ذنون، تاريخ القانون في العراق، دار علاء الدين، دمشق.

6 د. ثروت عكاشة، الفن العراقي القديم، المؤسسة العامة للدراسات والنشر، بيروت. ٧ د. عبيد مرعي، تاريخ بلاد الرافدين، دار الأمجدية للنشر، دمشق.

٨- بدر شاكر السياب، الأعمال الكاملة، دار العودة، بيروت.
 9- هارفي بورتر، موسوعة مختصر التاريخ القديم، مكتبة مدبولي،
 القاهرة.

١٠ - العقيد محمد أسد الله، الاسكندر المقدوني الكبير، أعلام العرب، دار النفائس، بيروت

١١- د. عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملاين، بروت.

۱۲- روم لاندو، الإسلام والعرب، دار العلم للملايين، بيروت ۱۳- د. سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ العرب قبل الإسلام، در شهضة العربية، بيروت.

14 - د. فيليب حتى ومجموعة باحثين، تاريخ العرب، دار غندور شبكة والنشر، بيروت

18 - د. شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي / العصر الجاهلي، مص ١٧- ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار الثقافة، بروت.

١٧- ميخائيل إسماعيل أُسعد، علَّم الاضطرَّابات السلوكيَّة، دمشق.

١٨ - أحمد عادلُ كماًل، سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية دار النفائس، بروت.

19 - ابن كثر، البداية والنهاية ،

١١ جزء، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٢٠ - الطبري، تُاريخ الطبري، 6 أجزّاء، دار التراث، بيروت
 ٢١ السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمي

 ٢٢ - ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار إحياء التراث العرب بيروت

\* د. شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي / العصر الإسلامي، مكتبة !! و رفت، مد..

> : عبدالمنعم حفي، موسوعة الطب النفسي، مجلدان، مكتبة مدبولي، القاهرة.

۲۰ - ابن خلكان، وفيات الأعيان، ۸ أجزاء، دار صادر، بيوت.
 ۲۲ - ابو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ۲۷ - د. إبراهيم أيوب، التاريخ العباسي السياسي والحضاري، الشركة العالمية للكتاب، بيروت. ۲۸ - العميد الركن نزار البوسعيد، رجل وإمبراطوريتان، دمشق. ۲۹ - ابن رشيق القيرواني، العمدة، مطبعة دار المعرفة، بيروت.
 ۳۰ - د. محمد أحمد عبد المولى، العيارون والشطار البغاددة في التاريخ العباسي، مؤسسة شباب الجامعة

للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية. ٢١ ابن المعتز، طبق الشعراء، دار المعارف .مصر. ٣١ - المرزباني، معجم الشعراء ، دار إحياء الكتاب العربي، بيروت ٣٣ - الفيروز أبادي، القاموس الحيط، عالم الكتب، بيروت. 34 - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت. ٣٠ - الاستاذ احمد حسن بسج، ديوان ابن الرومي، دار الكتب العلمية، بيروت. ٢٢ - د. صالح أحمد العلي ومجموعة من الباحثين، العراق في التاريخ، مطبعة دار الحرية، بغداد. ٣٧ - ستيفن لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، مطبعة

أركان، بغداد. ٣٨ - د. علي الوردي، لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، 6 أجزاء، دار كوفان ، لندن. ٣٩ - د جورج حبيب، اليزيدية بقايا دين قديم، دار بترا، دمشق. .4 - عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال إلى الاستقلال، ط4، دار البراق، دمشق، ١٩٩٧ - د. محمد مظفر الأدهمي، الملك فيصل الأول - دراسة وثائقية في حياته السياسية

وظروف عماته الغامضة، دار الشؤون الثقافية العامة، ١٩٩١، بغداد ٢٠ - سليم الحسيني، رؤساء العراق ١٩٢٠- ١٩٠٨، دار الحكمة، لندن، ١٩٩١ 43 د. محمد حسين الزبيدي، الملك غازي ومرافقوه، بغداد، ١٩٨٩ - وليد الأعظمي، انتفاضة رشيد عالي الكيلاني، المكتبة الوطنية، بغداد، ١٩٨٧ 45 - حنا بطاطو، العراق - ج٢، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأمجاث العربية، بيروت، ١٩٩٢. 46 - الدكتور فالح حنظل، أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق 14 تموز ١٩٠٨ - فيصل حسون،

```
مصرع المشير الركن عبد السلام عارف هل كان نتيجة مؤامرة؟ أم
                                                                            مـن
       صنع القضاء والقدر، دار الحكمة، لندن، ١٩٩٠ 48 - احمد
فوزي، أين الحقيقة في مصرع عبدالكريم قاسم، مطبعة الديواني،
                                                                      ىغداد.
 49 - د. اسعد رؤوف ومراجعة عبدالله عبد الدايم، موسوعة علم
                                                             النفس، المؤسس
          للدراسات والنشر، بروت. ٥٠ - العميد المتقاعد خليل
      إبراهيم حسن، الصراع بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين، د
  للطباعة، بغداد، ١٩٨٩ ٠١ - د. علي الوردي، طبيعة الجتمع
العراقي. ٢٠ - د. محمد صادق زلزلة، قصص الأمثال العامية، 3
                                               مجلدات، دار الجيل، بيروت.
                                                                           و ۳
       تاريخ العنف الدموي في العراق : الوقائع . الدوافع -
                                الحلول باقر ياسين الطبعة الأولى ١٩٩٩
    جميع الحقوق محفوظة للمؤلف مصمم الغلاف: الفنان على مظلوم
                          توزيع دار الكنوز الأدبية بيروت - لبنان
                                                         ص . ب . 11-7226
                                                    هاتف / فاكس 739696
                                                               Table of Contents
                                                               تمهيد لخمسة آلاف سنة من العنف
                                                                           <u>الدموي</u>
                        الفصل الأول أحداث العنف الدموي في وادي الرافدين من فجر السلالات ٣٠٠٠ ق.م حتى الاحتلال الفارسي 539 ق.م
                                                       بلاد الرافدين: تاريخ عريق يبدأ بالعنف التصادمي:
                                                              صراع الإبادة بين دول فجر السلالات
                                                              مملكة كيش تسيطر على بلاد سومر
                                                             مملكة أوروك تسيطر على بلاد سومر
                                                         الشواهد المبكرة للعنف الدموي في مملكة أور
                                                         مملكة لكش تسحق اور واوما وأوروك وكيش
                                                     مملكة آكاد تقضى على الدولة السومرية (2350 ق.م.)
                                               الغوثيون يدمرون مملكة 2159-2116ق.م آكاد وينشرون الخراب
                                                                           والخوف
                                                       التدمير والابتلاع يتواصل بين مالك وادي الرافدين
```

بابل تدمر دولة إشنونا

بابل تحتل مملكة ماري وتدمر أسوارها

```
الحثيون والكاشيون يحتلون بابل بالتعاقب
                                 الآشوريون ينشرون العنف الدموي في بلدان المنطقة
                                                             تدمير آشور ونينوي
                                          احتلال أورشليم وسبى اليهود (598 ق.م)
                                                أرض الرافدين ساحة للعنف الدموي
الفصل الثاني أحداث العنف الدموى في العراق من الاحتلال الفارسي - حتى الفتح الإسلامي
                                               سقوط بابل 539ق.م وموقف اليهود
                                           داريوس يفرض ضرائب غريبة على بابل
                         اندحار الفرس امام الاسكندر في شمال العراق معركة كوكميلة
                                                   العنف الدموي في دولة المناذرة
                               مذبحة في البلاط الساساني في العراق 630 بعد الميلاد
                                                                    الفصل الثالث
     أحداث العنف الدموي في العراق من بداية الفتح الإسلامي وحتى نهاية الحكم الأموي
                                                                  634م . 750م
                                           حجم العنف الدموي في معارك فتح العراق
                                                                    معركة أليس:
                                                                  معركة جلولاء:
                                                                   معركة تكريت:
                                                                 معركة القادسية:
                                 مقارنة قياسية في العنف الدموي بين العراق والشام:
                                                         معركة الجمل في البصرة:
                            مواقف أهل العراق من الامام على وابنيه الحسن والحسين
                                  الانتقام الدموى في حركة المختار بن عبيدالله الثقفي
                                         الحجاج بن يوسف الثقفي: الساطور الدموي
                                              أهل العراق/التطرف والبصيرة العمياء
                               مسؤولية أهل الكوفة في مقتل زيد بن على بن الحسين:
                                                            سقوط الدولة الأموية:
                                                                    الفصل الرابع
                                                  العنف الدموي في العصر العباسي
                                                                750م - م1258
                                     خلفاء بنى العباس: صفحات من السلوك الدموى
                                             الخليفة أبو العباس يسمى نفسه سفاحاً
                                 الخليفة أبو جعفر المنصور: تكتيك الاغتيالات الدموية
                                             الامام الأعظم يموت في سجن المنصور
                                                 الخليفة المهدى: القتل على الشبهة
                        الخليفة موسى الهادي (785-786م) يغدر بصديقه فيموت معه
                  الخليفة هارون الرشيند (786-809م) يقطع جثة صديقه جعفر البرمكي
                        المأمون يقتل أخاه محمد الأمين (٨٠٩ - ١٣٨م) ويسحل جثته
                                      الخليفة المأمون ٨١٣ - ٨٣٣م يغتال مساعديه
                                         ثورة الزط: منهج بدائي في حرب العصابات
                                                      الزط أجداد الغجر الأوروبيين
                       نظرية خلق القرآن: التطبيق الدموى لدكتاتورية العقيدة الواحدة:
```

الخليفة المعتصم (833-842م) يجلد الإمام أحمد بن حنبل:

```
الخليفة المتوكل (846-861م) يقتله ابنه المنتصر:
                                               المستعين بالله (862-866م) يقتله المعتز بالله:
                                              المعتز بالله (866-869م) يقتله المهتدي بالله:
                                      المهتدي با لله (869-870م) يموت تحت الضرب المبرح:
                                              المعتمد على الله (870-892م) يموت مسموماً
                                                ثورة الزنج: الحجم الهائل من العنف الدموي:
                                              الخليفة المعتضد (842-892م) السفاح الثاني:
                              الخصى مؤنس الخادم يقتل الخليفة المقتدر با لله (٩٠٧- ٩٣٢م)
                                                        عبد الله بن المعتز خليفة ليوم واحد:
                          الخليفة القاهر بالله (932-934م) كمّله الراضي بمسمار محمى وأعماه
                                            الخليفة الراضى بالله (934-940م)قتل بأيدى الجند
                           الخليفة المتقى الله 940-944م أعماه السلطان توزون بمسمار محمى
                        الخليفة المطيع الله (946-974) أمروه بخلع نفسه من الحكم فأطاعهم:
                                         الخليفة الطائع لله(974-991م): العوبة بيد السلاطين
                                         الخليفة المقتدي بأمر الله: (467-487م) مات مسموماً:
                          المسترشدبالله (512-529م): قتله جنود السلطان وقطعوا أنفه وأذنيه
                                             الراشد بالله (529-532 م)قتله الخدم بالسكاكين:
                                                المستنجد بالله: قتلوه في الحمام وهو يستغيث
                                     المستعصم بالله (640-656م): قتله المغول رفساً بالأقدام
                                                                    بدايات العنف الطانفي:
المجزرة الدموية الكبرى وسقوط بغداد 1258م /656ه _ سدنا ربو الاسادة الحماعية
                                                                           القصل الخامس
                                                                المذابح والكوارث تتواصل:
                                                                         مذبحة الموصل:
                                                                         مذابح تيمورلنك:
                                              دولة الخروف الأسود - دولة الخروف الأبيض:
                                                    مذبحة الشاه اسماعيل الصفوي في بغداد
                                           بكر صوباشي نموذج الشخصية الدموية في العراق
                                                                         الورثة يتقاتلون:
                                                                العنف في عهد داوود باشا:
                                                    التصفيات الدموية تطحن العائلة الحاكمة:
                                                               الفتن والاضطرابات تتواصل
                                                                   تعزيز النفوذ البريطاني:
                                    الفصل السابع أحداث العنف الدموي في القرن التاسع عشر
                                                       صراع الحكومة مع العشائر العراقية:
                                                              اضطرابات بغداد عام 1869م
                                                                     عصيان عشيرة شمر
                                                          ثلاثة عناوين للقرن التاسع عشر:
                                                       تفجير قصور نبوخذ نصر بالديناميت:
                                                      العنف الدموي يجتاح مناطق اليزيديين
                                       نبذة مختصرة عن تاريخ اليزيديين - ديانتهم وطقوسهم
                                       احراق القرى بأهلها وتهديم الأضرحة ونهب السناجق:
```

العنف يتواصل في عهدالواثق بالله (841-846م):

```
-الفصل الثامن-
العنف الدموي في القرن العشرين
              . احتلال البصرة
               معركة الشعيبة
              . احتلال العمارة
             . سقوط الناصرية
                . معركة الكوت
          - العصيان في النجف
    - العصيان في كربلاء والحلة
              . سقوط السماوة
            معركة سلمان باك
     . الانتقام الدموى في الحلة:
```

العقوبات الدموية ضد الصرافين اليهود . القوات الإنكليزية تحاصر بغداد

- انتشار الفوضى في بغداد

. احتلال بغداد: . المعارك شمال بغداد

مذبحة الجسر 1948

القصل التاسع

انعكاسات العنف الدموى على طبيعة المجتمع العراقي

1- ظاهرة التقلب والعنف في مزاج الفرد العراقي

اسماء بعض حكام العراق القتلى

التنكيل والاضطهاد للشعراء والمفكرين وأصحاب المذاهب الكبرى:

الإمام مالك بن انس الأصبحى: ٧١٣ - ٧٩٥م

محمد بن إدريس الشافعي: 767-820م

الإمام أحمد بن حنبل:780-855م

ظاهرة زوال المدن العراقية وموتها السريع (انتحار المدن)

آشور ونینوی:

٢. مدينة أكاد:

٣. مدينة بابل:

<u>4- مدينة الحيرة:</u>

مدينة الكوفة:

مدينة واسط:

٧- مدينة الأنبار:

٨- مدينة المختارة:

٧- التدمير المفجع للآثار والثروات والتراث الحضاري والفني والثقافي

القصل العاشر

الحلول المقترحة لإنهاء نهج العنف الدموى في العراق

مصادر البحث

## Notes

[←1]

النار الأزلية: في شمال العراق هناك بقعة من الأرض تشتعل فيها نار دائمة لا تنطفئ على مر
 السنين تسمى النار الأزلية ويقال في تفسير هذه الظاهرة أن الغاز الطبيعي في هذه المنطقة يوجد على مستوى سطح الأرض لذلك فالنار تشتعل فيها منذ الأزل فسميت بالنار الأزلية.

. د. حامد عبد السلام زهران، علم النفس الاجتماعي، عالم الكتب في بحث تحليل دافع المقاتلة والميل إلى العدوان، ص١١٧.

. ٢. هذا ما استنتجه عالم الآثار الأمريكي روبرت برايدوود من جامعة شيكاغو الذي قام بالحفريات الأثرية في موقع جرمة الواقع إلى الشرق من كركوك بين عامي 1948. 1955.  ١- المصدر السابق،، (وقد تضمنت ترجمة النصوص القوانين الأشورية والعقوبات المنصوص عليها في كل مادة)، ص١٧٨ - ١٨٩. 4. أنشودة المطر: هي قصيدة شهيرة للشاعر العراقي البصري بدر شاكر السياب، ونشرت عام م، تضمنها ديوانه المطبوع عام ١٩٧١، دار العودة، بيروت. وقد وردت هذه القصيدة في الصفحة 474 من الديوان1960. ٣- الدكتور سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت،
 ٣٠١٨ عبد ٢١٨ المحميد، تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت،

[←75]

أقام النابغة الذبياني علاقة ببلاط الحيرة حوالي عام ٥٣٠ بعد الميلا ومدح المنذر بن ماء السماء ولما جاء بعد عمرو بن هند إلى عرش الحيرة و554 وقعت بينه وبين النابغة جفوة ووحشة فغادر الحيرة إلى الشام، وبعد وفاة عمر بن هند حوالي عام 569 بعد الميلاد عاد النابغة إلى الحيرة، واتصل بالنعمان أبو قابوس وحصل على جوانزه وعطاياه، ثم ما لبث أن غضب عليه النعمان أيضاً، فهرب مرة أخرى إلى الغساسنة وأخذ النعمان يعاتبه ويتهدده فخاف وصار يمدحه ويعتذر إليه بقصائد عدة سميت في الأدب: بالاعتذاريات، غير أن النعمان كما قيل لم يرض عنه وتوفي 604 للميلاد.

[←78]

نفس المصدر ص ٣١١.

البداية والنهاية لابن كثير ج 6 ص ٣٨١، دار إحياء التراث العربي وتاريخ الطبري ج٣ ص356 دار التراث ببيروت.

[←91]

بإمكان القارئ العودة إلى تفاصيل المفاوضات والأحاديث والمشاورات والعتاب الأخوي الصريح الذي جرى بين الإمام علي بن أبي طالب من جهة و كل من طلحة والزبير من جهة أخرى في الأيام التي سبقت وقوع معركة الجمل في كل من تاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير والكامل في التاريخ لابن الأثير للتعرف على الجهود التي بذلت لمنع وقوع الحرب. دكتور عبد المنعم حنفي، موسوعة الطب النفسي ، المجلد الأول، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص ٧١٢.

[←115]

المصدر السابق.

[119] من خلال الوصف الذي يرد في المصادر القديمة لهذه العلة والمعاناة التي قاساها الحجاج لتحمل آلام هذا المرض فإن ذلك يدفع للاعتقاد بأن تسمية الأكلة ربما تعني سرطان الأمعاء.

[←121]

وفيات الأعيان، ج٧، ص١٠٩.

## [←123]

هو مذهب انتشر في إقليم الديلم جنوبي بحر قزوين وأتباع هذا المذهب يرجعون الخلافة إلى زيد بن علي زين العابدين ثم إلى ولده يحيي بن زيد وهم لا ينكرون إمامة أبي بكر وعمر مع قولهم أن علياً أفضل منهما فهم يجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل لهذا كان هذا المذهب أقرب الفرق الشيعية إلى السنة. [←126]

الأغاني، ج4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 344. وهذه الرواية ينفرد بها الأصفهاني بينما تنسبها مصادر أخرى إلى عبد الله بن علي حيث دعي ثمانين رحلا من بني أمية إلى مادبة أقامها قرب يافا في بلاد الشام ثم قام بقتلهم جميعا في تلك المأدبة.

## [←127]

اصبح الملك ثابت الاساس بالبهاليل من بنيالعباس بالصدور المقدمين قديما و البحور القماقم الرواس يا امام المطهرين من الذم و يا راس منتهي كل راس انت ُ مهدي هاشم و فتاها كم اناس رجوك بعد اناس لاتقيلن عبدشمس عثارا و اقطعن كل رقله و غراس انزلوها بحيث انزلها الله بدار الهوان و الامعاس خوفها اظهر التودد منها و بها منكم كحز المواسي اقصهم ايها الخليفه

سهه ي تعلقم و سعانا مساعل وجوب العمل وسيل طبعتمل سور و مسلم عن رساق و طراس مرفوقا بسيا الرهم الله بالراسهون و ا التودد منها و بها منكم كحز المواسي اقصهم ايها الخليفه و احسم عنك بالسيف شافه الارجاس و اذكرن مصرع الحسين و زيد و قتيلا بجانب المهراس و القتيل الذي بحران امسي ثاويا بين غربه و تناس فلقد ساءني و ساء سواني قربهم من نمارق و كراسي نعم كلب الهراش مولاك شبل لو نجا من حبائل الافلاس [←142]

د. شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، دار المعارف مصر، ص508 ، وفي وفيات الأعيان،الجزء الثاني، ص 152 وما بعدها ، كما أن تفاصيل موسعة عن مقتل ابن المقنع لا تخرج عن هذه الرواية المذكورة في المتن. وفي الفهرست لابن النديم، دار المعرفة، لبنان، ص ١٧٢. د. محمد أحمد عبد المولى، العيارون والشطار البغاددة في التاريخ العباسي، موسسة شباب الجامعة للطباعةوالنشر والتوزيع - الإسكندرية نقلاً عن كتاب المستطرف من كل فن مستظرف للأبشيهي، ص١٣. [←151]

المصدر السابق، ص٢٧٩.

[←152]

المصدر السابق، ص٢٨٠.

[←155]

المصدر السابق.

للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب العيارون والشطار البغاددة د. محمد أحمد عبد المولى، مصدر سابق.

[ 167 -] ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ج4 ، مصدر سابق، ص44. والغيلة، الخديعة. يقال: قتل فلان غيلةً، أي: خدعةً، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع، فإذا صار إليه قتله.

[**←**176]

نص كتاب المأمون موجود في تاريخ الطبري وأشارت أكثر المصادر إلى هذا الإشكال العقائدي أيام المامون / البداية والنهاية ج١٠ ص٢٩٨ وما بعدها. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٣٠٨ وما بعدها - وفيات الأعيان. [←180]

المصدر السابق، ص ٩ ٩ ٠

بكى لشتات الدين مكتنب صبُّ وَفَاضَ بِفَرْطِ الدَّمْعِ مِنْ عَيْنِهِ غَرْبُ وَلَيْسَ لَهُ لَبُ الْمَعْ مِنْ عَيْنِهِ غَرْبُ وَقَامَ إِمَامٌ لَمُ لَبُ لَبُ لَبُ لَكُ لَبُ وَلَيْسَ لَهُ لَبُ لَكُ لَبُ وَلَيْسَ لَهُ لَبُ وَلَيْسَ لَهُ الْعُربُ وما كانت الاتباء تأتي بمثله يَوْماً، أَوْ تَدِينَ لَهُ الْعُربُ مُلُوكِ بني العَبْسِ في الكَتْبِ سَبْعَةٌ ولم تأتنا عن ثامن لهم كتبُ كذلك أَجِل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا ، وثامنهم كلبُ كذلك أَجِل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا ، وثامنهم كلبُ كانك إذ مُلكتنا يشقانين عَجُوزٌ عليها التاجُ والْجِقدُ والاتبُ للله لكربُ لقض بن مروانُ \* سيثلم ثلمة يظل لها الاسلام ليس له شعبُ وهمك تركي عليه مهانة " فأنت له أمّ وانت له أبُ وانت له أبُ واني يُرى مِنْ مَعْيِهِها الشربُ والي يقضُ بها الشربُ وآني لأرجو أَن يُرى مِنْ مَعْيِها السَّالِ شمسٍ قد يغصُ بها الشربُ وآني لأرجو أَن يُرى مِنْ مَعْيِها المَالِي شمسٍ قد يغصُ بها الشربُ وآني لأرجو أَن يُرى مِنْ مَعْيِها المَالِي شمسٍ قد يغصُ بها الشربُ وآني لأرجو أَن يُرى مِنْ مَعْيِها المَالِي المُلْتُ شمسٍ قد يغصُ بها الشربُ وآني لأرجو أَن يُرى مِنْ مَعْيِها اللهُ عليه المَالِي شمسٍ قد يغصُ بها الشربُ والله المُن الله المَالِي الله المُن الله المَن يقلُ الها الشربُ الله المَن يُرى مِنْ مَعْيِها الشربُ الله المُن الله المَنْ الله المَنْ الله المَن يُرى مِنْ مَعْيِها الشربُ الله اللهُ شمسٍ قد يغصُ بها الشربُ والله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله الله الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله المُنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المُنْ الله المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ الله ال

[←189]

المصدر السابق، ص١٢٥.

القصيدة موجودة في ديوان ابن الرومي، الجزء الثالث، شرح الأستاذ أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ص٣٣٨.

[←225]

المصدر السابق، ص١٧٠

د. صالح أحمد العلي ومجموعة من الباحثين، العراق في التاريخ، مطبعة دار الحرية، بغداد،
 ص 548.

[←242]

المصدر السابق، ص ٣٢.

د. علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج١، دار كوفان للنشر، لندن،
 ص ١٢

[←253]

يذكر ستيفن لونكريك في كتابه أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص76 بان القائد التركي قد نظم ذلك الفرمان بعد ذلك بصيغة مختلفة وذلك بتسمية بكر صوباشي حاكماً للرقة. لذلك يبدو أن العثمانيين قد خدعوا صوباشي وصاغوا الفرمان بنسختين مختلفتين حيث ان صوباشي عندما استلم فرمان تعيينه والياً على بغداد انقلب بشدة ضد الإيرانيين وأجابهم بعبارات مليئة بالتحقير والتهكم. وفي كل الأحوال تحول ذلك الحاكم العراقي إلى العوبة بيد الطرفين. [←259]

يمكن الإطلاع على تفاصيل مرعبة عن مجريات الأحداث خلال الاحتلال الصفوي والاحتلال العثماني لبغداد في كتاب ستيفن لونكريك ، (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث مع الهوامش المنقولة عن كتاب (تاريخ العراق بين احتلالين). الرماحية - مدينة عراقية قريبة من النجف وقد زالت من الوجود بعد أن تحول عنها مجرى نهرالفرات وربما ابيد سكانها أو هاجروا بسبب المذابح.

[←294]

يمكننا أن نلفت نظر القارئ بأن تخصيص جانزة للعثور على قاند أو سياسي أو مسؤول أو رنيس حزب أو شاعر هارب في بغداد هو إجراء اعتادت عليه هذه المدينة كثيراً في التاريخ منذ إنشانها، وربما كانت الجانزة التي خصصت لمن يعثر على نوري السعيد رئيس وزراء العراق في صباح يوم 14 تموز 1958 هي آخر تلك الجوانز الممنوحة في هذا الشأن. [←300]

د. علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج١، ص248 نقلا عن ريجارد كوك (بغداد مدينة السلام) ترجمة فواد جميل ومصطفى جواد

ستيفن لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، ص٢١٨-٣١٩ 321-320 [←318]

[←320]

المصدر السابق، ص٣٢٣. ٢٤٢ [←323]

المصدر السابق، ص ١٢١.

ورد في تفسير سبب تحريم اليزيديين لبس الثياب ذات اللون الكحلي: أنهم قد تعرضوا في فترة سابقة من تاريخهم إلى اضطهاد عنيف من قبل المجوس المانويين وأن لباس هولاء المجوس هي الثياب الزرقاء الكحلية...

[←339]

د. على الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج3، ص52 وقد نقلها الدكتورالوردي عن كتاب عبد الرزاق الحسني (اليزيديون في حاضرهم وماضيهم).

[←341]

هذه الفقرات الخاصة بوقانع العنف الدموي الموجه ضد اليزيديين نقلت مختصرة من كتاب الدكتور على الوردي - لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث الجزء الثالث ابتداء من ص 51 من الكتاب كذلك استعنا بكتاب اليزيدية بقايا دين قديم، جورج حبيب، دار بترا، دمشق.. [←351]

المصدر السابق، ص١٧٠.

[←352]

المصدر السابق، ص١٩٠.

[←353]

المصدر السابق، ص١٩٣.

[←354]

المصدر السابق، ص١٩٣.

[←355]

[←356]

[←363]

[←365]

[←367]

[370-] د. محمد مظفر الأدهمي - الملك فيصل الأول - دراسة وثانقية في حياته السياسية وظروف مماته الغامضة دار الشوون الثقافية العامة - ١٩٩١ بغداد - ص ١١٢

[←371]

في حديث شخصي مع الكاتب ذكر المرحوم الشاعر أحمد الصافي النجفي تلك الأبيات من القصيدة للتدليل على أن الجواهري كان من مؤيدي الفاشية في ذلك الوقت قبل أن يتحول إلى اليسار [ 374] د. محمد حسين الزبيدي - الملك غازي ومرافقوه - ١٩٨٩ بغداد ص٢٠٣، وردت هذه الجملة نصاً في تقرير حاكم تحقيق الكرخ المورخ 4/4/1939 في الكشف الذي أجراه عن الحادث. [←376]

المصدر السابق، ص١٢٧.

المقامات العراقية - نوع خاص من الغناء التراثي - يشتهر في العراق ويرجع تاريخه إلى العصور العباسية وهو مازال يغني حتى الآن ويعتبر الأساس في الطبقات الصوتية في الغناء العربي.

د. علي الوردي . لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث .ج١، مصدر سابق، ص
 ٢٧٧

[←385]

د. علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج١، مصدر سابق، ص ٧٩ نقلنا النص كما ورد حرفيا بما فيه من أخطاء نحوية .

د. اسعد رؤوف ومراجعة عبدالله عبدالدايم، موسوعة علم النفس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص ٢٧٨٠ ٢٧٩

[←409]

[426] حنا بطاطو، العراق - الكتاب الأول، ترجمة عفيف الرزاز في الجدول الخاص بالكوارث التي حلت ببغداد خلال القرون ١٧ - ١٨ - ١٩ / موسسة الأبحاث العربية - بيروت، ص 34.

تاريخ الطبري ج6ص٣٨٣ ــ دار التراث ـ بيروت ـ ويروي الطبري حادثةً قتل فيها أحد الجنود الأمويين الذين تعرضوا لإحدى النساء في مدينة الكوفة، واعتبرها السبب في قيام الحجاج ببناء مدينة واسط [←431]

ليمكن الوقوف على تفاصيل سير المعركة والقتال لاحتلال المختارة في الجزء 9 من تاريخ الطبري وفي الجزء 4 من تاريخ ابن الأثير ص ٥٣١ وما بعدها. وفي الجزء ١١ ص48؛ وما بعدها في البداية والنهاية

الحك: الحق، العايز: العاجز، او المعوز يدور: يبحث، يدور حول نفسه.

وقيل في اصل المثل: ان خلافا نشأ بين احد مشايخ - آل شبيب - وهو الشيخ حمود السعدون وبين احد مشايخ الخزاعل وهو الشيخ حمد الحمود بسبب تعيين حدود ارض، ولما اشتد بينهما النزاع قال حمد الحمود لحمود السعدون: هل لديك شهود على ما تدعي.

قال نعم: قال هاتهم غدا والموعد هذا.

صل سم. على بعلهم صلا والمتوفع المدن المعين ومع الشيخ حمود السعدون منات الفرسان المدججين بالسلاح ولما سأله الشيخ حمد الحمود عن شهوده اشار الى فرسانه المسلحين قاتلا هؤلاء هم الشهود واردف قاتلا بغضب: «الحك حك السيف والعايز يدور شهود» فارسلها مثلا.

جميع الأمثال المذكورة مأخوذة من كتاب (قصص الأمثال العامية) للدكتور محمد صادق زلزله، دار الجيل ، بيروت، ٣ مجلدات.